## المالك ال



طبت على فسقة معلى في والاده معلى المادة معلى المادة مراكثيرة بعير





[Alf bail wa-Lail]

## الفالبارك

ذات الحوادث العجيبة · والقصص المطربة الفريبة لياليها غرام في غرام وتفاصيل حب وعشق وهيام وحكايات ونوادر فكاهية . ولطائف وظرائف أدبية بالصور المدهشة البديعة من أبدع ما كانومناظر أعجو بة من عجائب الزمان

( مقابلة ومصححة على النسخة المطبوعة بمطبعة بولاق الاميرية سنة ١٢٨٠ هـ )

~ series disperson

(المجلد الثالث) ق المجلد الثالث)

التنزامة معيدعلى الخضوصى ماخالطبعث والكت بتالبنيدة بحواد الأدخ كم مر بحواد الأدخ كم مر بحواد الأدخ كم مر بحواد الأدخ كا مراك



العسار والعدس ويفلوا بزر الكتانفي تلك السنة وفيها يفلح الشعير دون سائر الحبوب ويكثر القتال بين الملوك ويكثر الموت بالدم ويكثر موت الحمير والله اعلم قال فاخبريني عريوم الاربماء قالتهو لعطاردو يدل ذلك على هرج عظيم يقع في الناس وعلى كثرة العدو وان تكون الامطار معتدلة وأن يفسد بعض الزرع وازينثرموت الدوآب وموت الاطفال وينثر القتل في البحر ويغلوالقمحمن برموده الىمسرى وترخص بقية الحبوب ويكثر الرعدوالبرق ويغلو العسل ويكثر طلع النخل ويكثر الكنان والقطن ويغلوا الفجل والبصل والله أعلم قال اخبريني عن يوم الخيس قالت هو للمشترى ويدلذلك على المدل في الوزراء والصلاح في القضاة والفقراء وأهل الدين وان يكون الخير كثيرا وتكثرالامطاروالثمار والاشجار والحبوب ويرخص الكتان والقطن والعسل والعنب ويكثر السمك والله أعلم قال اخبريني عن يوم الجمعة قالت هو للزهرة ويدل ذلك على الجور في كبار الجن والتحدث بالزور والبهة ان وان يكثر الندى و يطيب الخريف في البلاد و يكون الرخص في بلاد دون بلاد و يكثر الفسادفي البر والبحر ويغلو بزرالكتان ويغلوالقمح في هاتور ويرخص في أمشير ويغلواالعسل ويفسد العنب والبطيخ والله اعلم قال فاخبريني عن يوم السبت قالت هولزحل ويدل ذلك على ايثار المبيدوالرومومن لاخيرفيه ولافى قربه وان يكون الفلاء والقحط كثيرا ويكون الغيم كنيراو يكثر الموت في نني ادم والويل لأهل مصر والشام من جور السلطان وتقل البركة من الزرع وتفسد الحبوب والله أعلم ثم ان المنجم أطرق برأسه وطأطأر أسه فقالت يامنجم اسألك مسئلة واحدة فان لم تجب أخذت ثيابك قال لهاقولي قالت أين يكون سكن زحل قال في السماء السابعة قالت فالمشترى قال في السماء السادسة قالت فالمريخ قال في السماء الخامسة قالت فالشمس قال السماء الرابعة قالت فالزهرة قال في السماء الثالثة قالت فعطار دقال في السماء الثانية قالت فالقمر قال في السماء الأولي قالت احسنت وبتي عليك مسئلة واحدة قال اسألي قالت فاخبرني عن النجوم الى كر جزء تنقسم فسكت ولم بجب جواباقالت انزع ثيابك فنزعها ولماأخذتها قال لهاأمير المؤمنين فسرى لنا هـذه المسئلة فقاات باأميرالمؤمنينهم ثلاثة أجزاء جزءمعلق بسماءالدنيا كالقناديل وهدو ينير الارض وجزءترى بهالشياطين إذااسترقواالسمع قال الله تمالي ولقدز يناالسهاء الدنيا عصابيح وجعلناها رجومالاشياطين والجزءالثالث معلق بالهم آءوهو ينيرالبحار ومافيهاقال المنجم بتي لنامسئلة واحدة فان أجابت أقررت لهاقالت قل وأدرك شهرز ادالصباح فسكتت عن المكلام المباح

(وفيلية ٢٤) قالت بلغنى أيها الملك السعيدانه قال اخبرينى عن أربعة أشياء متضاددة مترتبة على أربعة أشياء متضادة وترتبة على أربعة أشياء متضادة والبرودة والرطو بة واليبوسة خلق الله مر الحرارة الناروطب مهاحاريا بسوخلق من البرودة الماء وطبعه باردرطب وخلق من الرطو بة الهواء وطبعه حاررطب ثم خلق الله أثنى عشر برجا وهى الحل الثوروا لحوزاء والسرطان والاسدوالسنبة والميزان والعقرب والقوس والجدى والدلو والحوت وجعلها على اربع طبائع ثلاثة نارية وثلاثة ترابية وثلاثة هوائية وثلاثة مائية فالحل والاسدوالقوس

## بنِ لِلْهِ الرَّجْمِزُ الرَّحِيَةِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا على وعلى آله وصحبه أجمعين ( و في ليلة ٤٤٤)قالت بلغني أيها الملك السعيد أن المشترى سعد يمكث في كل برج سنة وزحل بارد يابس بحس يمكس في كل برج ثلاثين شهر اوالشمس بيتها الاسدوشرفها الحل وهبوطها الدلو والقمر بيته السرطان وشرفه الثوروهبوطه العقرب ووبالهالجدي وزحل بيته الجدي والدلو وشرفه الميزان وهبوطه الحلو وباله السرطان والاسدوالمشتري بيته الحوت والقوس وشرفه السرطان وهبوطه الجدى ووباله الجوزاء والاسد والزهرة بيتها الثور وشرفها الحوت وهبرطها الميزان وو بالهاالحل والعقرب وعطارد بيته الجوزاء والسنبلة وشرفه السنبلة وهبوطه الحوت ووباله الثو روالمريخ بيته الحمل والعقرب وشرفه الجدى وهبوطه السرطان و ماله الميزان فلمانظر المنجم الىحذفهاوعلمهاوحسن كلامهاوفهمهاا بتغي لهحيلة يخجلها بهابين يدى أمير المؤمنين فقال لها ياجارية هل ينزل في هذا الشهر مطرفاطر قت ساعة لم تفكرت طويلاحتي ظن أميرا لمؤمنين انهاعجزت عنجوابهافقال لهاالمنجم لملم تتكلمي فقالت لاأتكلم الاان اذنلي في الكلام أمير المؤمنين فقال لهاأميرالمؤمنين وكيف ذلك قالت أريد أن تعطيني سيفا أضرب به عنقه لانه زنديق فضحك أمير المؤمنين وضحك من حوله ثم فالت يامنجم خمسة لا يعلمها الاالله تعالى وقرأت ان الله عنده علم الساعة وينرل الغيث ويعلم مافى الارحام وماتدرى نفس ماذاتكسب غداوما تدرى نفس باى أرض تموت اناله عليم حبيرقال لهاأحسنت وانى والله مأردت الااختبارك فقالت له اعلم ان أصحاب التقويم لهم اشارات وعلامات رجع الى الكواكب بالنظرالي دخول السنة وللناس فيها تجاريب قال وماهي قالت ان لكل يوم من الايام كوكبا علكه فاذا كان أول يوم من السنة يوم الاحد فهو الشمس ويدل ذلك والله أعلم على الجورمن الملوك والسلاطين والولاه وكثرة الوخم وقلة المطروان تكون الناس في هرجعظيم وتكون الحبوب طيبة الاالعدس فانه يعطبو فسدالعنب ويغلواالكتان ويرخص القمحمن أولطو بةالي آخر برمهات ويكثرالقتال بين الملوك ويكثر الخير في تلك السنة والله أعلم قال فاخبرينيءن يوم الاثنين قالتهوالقمر ويدل ذلك على صلاح ولاة الامور والعمال وان تكون السنة كثيرة الامطار وتكون الحبوب طيبة ويفسد بزرالكتان ويرخص القمح في شهركيمك ويكثر الطاعون ويموت نصف الدواب الضأن والمعز ويكثر العنب ويقل العسل ويرخص القطن والله أعلم وأدرك شهرز ادالصباح فسكتت عن الكلام

(وفي ليلة ٥ ٤ ٤) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان الجارية لما فرغت من بيان يوم الأثنين قال لها أخبريني عن يوم الثلاثاء قالت هوللمريخو يدل ذلك على موت كبار الناس وكثرة الفذاء واهارق الدماء والفلاءفي الحبوقلة الامطار وان يكون السمك قليلاويزيد في أيام وينقص في أيام ويرخص المتكام في كل فن وعلم فقام اليها النظام وقال له الا تحسبيني كغيرى فقالت له الا وسيح عندى انك مغلوب لا نك مدع والله ينصرنى عليك حتى أجردك من ثيابك فلو أرسلت من يأتيك بشيء تلبسه لكان خيرا لك فقال والله لا غلبنك و اجعلنك حديثا يتحدث بك الناس جيلا بعد جيل فقالت له المجارية كفر عن يمينك قال اخبريني عن خسة أشياء خلقه الله تعالى قبل خلق الخلق قالت له الماء والتراب والنوم والظامة والثمارقال اخبريني عن شيء خلقه الله بيد القدرة قالت العرش وشجرة طوبي وآدم وجنة عدن فبؤ لا ع خلقهم الله بيد القدرة وسائر الخيلوقات قال لهم الله كونوا في كانوا قال اخبريني عن ابيك في الاسلام قالت عد علي الله قال فها دين الاسلام قال شهادة ان لا إله الا الله و ان عدار سول الله قال فاخبريني ما أولك وما اخرك قالت أولى الاسلام قال الشهادة ان لا إله الا الله و ان عدار سول الله قال فاخبريني ما أولك وما اخرك قالت أولى المناه مناه الشاء والمناه والحرك التراب واخرى المناترات قال الشاء والمناه والمناه

خلقت من التراب فصرت شخصا فصيحاً في السؤال وفي الجواب وعدت الى اتراب فصرت فيه كاني مابرحت من التراب

قال فاخبر يني عن شيء أوله عود واخر در وح قالت عصى موسى حين القاها في الوادى فاذا هي حية تسمي باذن الله تمالى قال فاخبريني عن قوله تمالى ولي فيها مآرب أخرى قالت كان يغرسها في الارض فتزهو و تثمر و تظله من الحر والبرد و محمله اذا عينى و محرس له الغنم اذا نام من السباع قال اخبريني عن أنثى من ذكر و ذكر من انثى قالت حواء من آدم وعيسى من مريم قال فاخبريني عن أربع نيران نار تأكل و تشرب و نار تشرب و نار تشرب و لا تأكل و نارلا تأكل و لا تشرب فهى ناراله من ادالة و النارالتي تأكل و تشرب فهى نارالقم قال النارالتي تشرب و لا تأكل فهى نارالشمس وأما النارالتي لا تأكل و لا تشرب فهى نارالقم قال النارالتي تشرب فهى نارالشمس وأما النارالتي تأكل و لا تشرب فهى نارالقم قال النارالتي تشرب فهى نارالشمن قالت روى عن رسول الله عن النارالي كل ما لله موسى ألف كلية وحسما نه عشر و كامة قال اخبريني عن اربعة عشر كاموا رب العالمين قالت السموات السبع وخسما نه عشرة كامة قال اخبريني عن اربعة عشر كاموا رب العالمين قالت السموات السبع

والارممون السبع لماقالتا أتيناطا تعين وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفى ليلة ١ ٤ ) قالت بلغنى أيها الملك السعيد ان الجارية لماقالت الالجواب قال لها اخبرينى عن آدم وأول خاقته قالت خلق الله ادم من طين والطين من زبد والزبد من محر والبحر من ظلمه والظلمة من ثور والثور من حوت و الحوت من صخرة والصخرة من ياقو تة والياقو تة من ماء والماء من القدرة لقوله تعالى انماام، هاذا اراد شيئا أن بقول له كن فيكون قال فاخبريني عن قول الشاعر

وآكله بغير فم وبطن الهاالاشجار والحيوانات قوت فان أطعمتها انتعشت وعاشت ولو اسقيتها ماء تموت قالتهي النارقال فاخبريني عن قول الشاعر

خليلان ممنوعان من كل لذة يبيتان طول الليل يعتنقان ها الخفظان الاهل من كل آفة وعند طلوع الشمس بفترقان

ناريةوالثوروالسندلة والجدى ترابية والجوزاء والميزان والدلوهوائية والسرطان والعقرب والحوت مائية فقام المنجم وقال اشهدواعلى انهاأعلم منى وانصرف مغلو باثم قالت ياأمير المؤمنين اين الفيلسوف فنهض اليهارجل وتقدم وقال اخبريني غن الدهروحده وأيامه وماجاء فيهقالت ان الدهر هواسم واقع على ساعات الليل والنهار وان هي مقادير جري الشمس والقمر في أفلا كهما كما خبر الله تعالى حيت قال وآية لهم الليل نسلخ منه النها رفاذا هم ظامون والشمس تجرى لمستقر لهاذلك تقدير العزيز العليم قال فاخبريني عن ابن آدم كيف يصل اليه الكفر قالت روى عن رسول الله علي الله المعالم الله علي اله المالية المنفر في ابن أدم بجري كايحرى الدم في عروقه حيث يسب الدنيا والدهر والليلة والساعة وقال عليه الصلاة والسلام لايسب أحدكم الدهر فان الدهره والله ولا يسب أحدكم الدنيا فتقول لا أعان الله من يسبنى ولايسب أحدكم الساعة فان الساعة آتية لاريب فيها ولايسب احدكم الارض فأنها آية لقوله تعالىمنها خلقنا كروفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تاردأ خري قال فاخبريني عن خمسة أكاو اوشر بو اوما خرجوامن ظهر ولابطن قالت هو آدم وشمعون وناقة صالح وكبش اسمعيل والطيرالذي رآه أبو بكر الصديق في الغار قال فاخبريني عن خمسة في الجنة لامن الانس ولامن الجن ولامن الملائكة قال ذئب يعقوب وكلب أصحاب الكم ف وحمار العزيز وناقة صالح ودلدل بغلة النبي مسيلية قال فاخبريني عن رجل صلى صلاة لافى الارض ولافى السماء قالت هو سليمان حين صلى على بساطه وهو على الريح قال اخبريني عمن صلى صلاة الصبح فنظر الى امة فحرمت عليه فاماكان الظهر حلت له فلما كان العصر حرمت عليه فلما كان المغرب حلت له فلما كان العشاء حرمت عليه فلما كان الصبح حلت له قالت هذا رجل نظرالى أمة غيره عند الصبيح وهي حرام عليه فلما كان الظهر اشتراها فلم كان العصر اعتقها فرمت عليه فاماكان المغرب تزوجها خلت له كان العشاء طلقها فحرمت عليه فاماكان الصبح راجعهافحلت لهقال اخبريني عن قبرمشي بصاحبه قالت هوحوت يونس بن متيحتي ابتلعهقال اخبريني عن بقعة واحدة طلعت عليهاالشمس مرة واحدة ولاتطاع عليها بعدالي يوم القيامة قالت البحرحين ضربهموسي بعصاه فانفلق اثنى عشر فرقاعلى عددالاسباط وطلعت عليه الشمس ولم تعدله الى يوم القيامة وأدرك شهرز ادالصاح فسكتت عن الكادم المباح

(وفى ليلة ٧٤ ع) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان الفيلسوف قال بعد ذلك المجارية اخبرينى عن أول ذيل سحب على وجه الارض قالت ذيل هاجرحياء من سارة فصارت سنة فى الغرب قال اخبرينى عن شمام طائر اخبرينى عن شمام طائر أقبل على شجرة عالية فوقع بعضه فوقه أو بعضه تحتها فقالت الفرقة التى فوق الشجرة التى تحتها المعتمنة من واحدة صرتن الثامث وان نزلت مناواحدة كنامثلكن فى العدد قالت الجارية كان لحام اثنتى عشر همامة فوقع منهن فوق الشجرة سبع و تحتها خس فاذا طلعت واحدة صار الذى فوق قدر الذى تحت مرتين ولونزلت واحدة صار الذي تحت مساويا للذى فوق والله أعلى فتجرد الفيلسوف عن ثيابه وخرجها رواما) حكايتها مع النظام فان الجارية التفتت الى العلماء الحاضرين وقالت أيكم ثيابه وخرجها رواما) حكايتها مع النظام فان الجارية التفتت الى العلماء الحاضرين وقالت أيكم

وأمافرحة القلب فهى المرأة المطيعة لل وجهاوقيل اللحم حين ينزل على القلب فانه يفرح بذلك وأما كيدالنفس فهواا عبد العاصى وأماموت الحياة فهو الفقر وأما الداء الذى لا ينجل فهو البنت السوء وأما الدابة التى لا تأوى الى العمران وتسكن الخراب وتبغض بنى آدم وخلق فيها خلق من سبعة جبابرة فان الجرادة رأسها كراس الفرس وعنقها عنق الثور وجناحها جناح النسر و رجلها رجل الجل وذنبها ذب الحية و بطنها بطن العقرب وقرنها قرن الغز ال فتعجب الخليفة هر ون الرشيد من حذقها وفهمها ثم قال للنظام انزع ثيا بك فقام وقال الشهد على جميع من حضره فذا المجلس انها اعلم منى ومن كل عالم ونزع ثيا به وقال لها خذيها لا بارك الله لك فيها فأمر المؤمنين بثياب يلبسها تم قال أمير المؤمنين يا تودد بقي عليك شيء مما وعدت به وهو فيها فأص باحضاره علمي الشطر نج والكنجفة والنرد خضر واوجاس الشطر نجي ممها وصفت الشطر نج وأمر باحضاره علمي الشطر نج والكنجفة والنرد خضر واوجاس الشطر نجي ممها وصفت بينهما الصفوف و نقل و نقل و نقل شيئا الاافسد ته عن قريب وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٥٠ خ) قالت بلغني أيم الملك السعيد از الجارية لما لمبت الشطر تجمع المعلم بحضرة أمير المؤمنين هر ون الرشيد صارت كلمانقل نقلا افسدته حتى غلبته ورأى الشادمات فقال انااردت أن أطعمك حتى تظنى انك عارفة لـ كن صفى حتى أريك فلماصفت الثاني قال فى نفسه افتح عينك والاغلبتك وصارما يخرج قطعة الإبحساب ومازال يلعب حتى قالت له الشاهمات فلمارأى ذلك منهادهشمن حذقها وفهمها فضحكت وقالت لهيامعلم انااراهنك فيهذه المرة الثالثة على ان ارفع لك الفرزانورخ الميمنة وفرس الميسرة وان غلمتني فخذ ثيابي وان غلبتك أخذت ثيابك قالرضيت بهذا الشرط ثمصه االصفين ورفعت الفر زان والرخ والفرس وة لتله انقل يامعلم فنقل وقال مالى لاأغلبها بعدهذه الحطيطة وعقدعقداواذاهي نقلت نقلاقليلاالى أنصيرت لهفر زانا ودنتمنه وقربت البيادق والقطع وشغلته وأطممته قطعة فقطعها فقالت الكيل كيل وافي والرزرزصافي فكل حتى تزيد على الشبع ما يقتلك يا بن آدم الاالطمع أما تعلم إنى أطعمتك لا خدعك أنظر فهذا الشادمات ثم قالت له انزع ثيابك فقال لها اتركى لى السراويل واجرك على الله وحلف بالله ان لا يناظر أحدا مادامت تودد بغدادتم نزع ثيابه وسلمها لهاوانصرف فجيء بلاعب البردفقالت لهان غلبتك فهذااليوم فاذا تعطيني قال أعطيك عشرتياب من الديباج القسطنطيني المطرز بالذهب وعشر ثياب من الخمل والف دينار وان غلبتك فاأريدمنك الأان تكتبي لى درجا بأنى غلبتك قالتله دونك وماعوات عليه فلعب فاذاهو قدخسروقام وهويرطن بالافرنجية وبقول ونعمة أميرا لمؤمنين انهالا يوجد مثلها في سائر الملاد ثم ان أمير المؤمنين دعا بأرباب آلات الضرب فضر وافقال لها أميرالمؤمنين هل تعرفين شيئامن آلات الضرب قالت نعم فأمر باحضار عودمحكوم مدعو كمجرود صاحبه بالهجران مكدود فوضعته فيحجرها وأرخت عليه نهدهاوا تحت عليه أنحناء والدة ترضع ولدهاوضر بتءليه ائنيعشر نغماحتي ماج المجلس من الطرب وأنشدت تقول

قالتهامصراعاالبابقال فاخبريني عن أبواب جهنم قالت سبعة وهي ضمن بيتين من الشعر جهنم ولظي ثم الحطيم كذا عدالسعير وكل القول في سقر وبعدذلك جحيم ثم هاوية فذاك عدتهم في قول مختصر قال فاخبريني عن قول الشاعر

وذات ذوائب تنجر طولا وراها فى الجيء وفى الذهاب بهين لم تذق للنوم طعها ولاذرفت لدمع ذى انسكب ولانبست مدي الايام ثوبا وتكسواالناس أنواع الثياب

قالت هي الا برة قال فاخبريني عن الصراط ماهو وماطوله وماعرضه قالت أماط وله فثلاثة لاف عام الفه ومن الشعرة وأدرك لاف عام الفه وفي الشعرة وأدرك الشهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٩٤٤) قالت بلغنى أيم الملك السعيد ان الجارية لما وصفت له الصراط قال اخبريتى كلنبينا عد ويتي يون شفاعة قالت له ثلات شفاعات قال له الها له كان ابو بكر أول من أسلم قالت نعم قال ان على أسلم قبل أبا بكر قالت ان على أتي النبي علياتية وهو ابن سبع سنين فاعطاه الله الهداية لمل صغر سنه فما سيحد لصنم قط قال فاخبريني اعلى أفضل أم العباس ل فعامت ال هذه مكيدة له افا قالت على أفضل أم العباس ل فعامت ال هذه مكيدة له افا قالت على أفضل من عذر عند أمير المؤمنين فاطر قت ساعة وهي تارة تحمر وتارة تصفر ثم قالت تسألني عن اسمين فاضلين لكل و احدمنهما فضل فارجع بناالي ما كنا فيه فاما سمعها الخليفة هرون الرشيد استوى قامًا على قدميه وقال لها احسنت و رب الكعبة ياتودد فعند ذلك قال لها ابراهيم النظام اخبريني عن قول الشاعر

مهفهفه الآذيال عذب مذاقها تحاكى القنى لكن بغير سنان ويأخذ كل الناس منهامنافعاً وتأكل بعد العصر في رمضان

قالت قصب السكر قال فاخبريني عن مسائل كثيرة قالت وما هي قال ما أحلى من العسل وماأحد من السيف وماأسر عمن السهم ومالذة ساعة وماسر و رثلاثة أيام وماأطيب يوم وما فرحة جمعة وما الحق الذي لا يندر وصاحب الباطل وماسجن القبر ومافرحة القلب وماكيد النفس وما موت الحياة وما الداء الذي لا يندلي وما الداء التي ألا تأوى الى العمران وتسكن الخراب وتبغض بني آدم وخلق فيها خلق من سبعة جبابر تقالت له اسمع جو اب ما قلت ثم انزع ثيابك حتى افسر لك ذلك قال لهاأميرا لمؤمنين فسري وهو ينزع ثيابه قالت أما ماهو أحلى من العسل فهو حب الاولاد البارين بوالديهم وأما ماهو أحد من السيف فهو ملاسات وأما ما هدو أسرع من السهم فهو عين الميعان وأما لذة ساعة فهو الجاع وأما سرورا ثلاثة أيام فهو الذي لا يذكر وماحب الباطل فهو يوم الربح في التجارة وأمافرحة جمعة فهو العروس وأماالحق الذي لا يذكر وصاحب الباطل فهو الموت وأماسجن القبر فهو الولدالسوء

المشتاق الي قدومك فقال له ملك الموت ان كان الكشغل فاقضه فقال له ليس لى شغل اهم عندي من لقاءر بي عز وجل فقال كيف تحب ان اقبض روحك فانى أمرت أن أقبضها كيف أردت واخترت فقال امهلنى حتى اتوضأ و اصلى فاذا سجدت فاقبض روحى وانا ساجد فقال ملك الموت ان ربي عز وجل أمر نى ان لا اقبض روحك الاباختيارك كيف أردت و انا افعل ما قلت فقام الرجل و توضأ وصلى فقبض ملك الموت روحه وهو ساجد و نقله الله تعالى الى محل المحمة والرضوان والمغفرة وسلى المناسبة على المحمة والرضوان والمغفرة

(وحكى) ان ملكامن الملوك كان قد جمع ما لاعظيالا يحصى عدده واحتوى على أشياء كثيرة من كل نوع خلقه الله تعالى في الدنياليرفه عن نفسه حتى اذا أراد أن يتفرغ لما جمعه من النعم الطائلة بنى له قصراعاليام و تفعاشا هقا يصلح المملوك و يكون بهم لا ثقائم ركب عليه با بين محكمين و رتب له الغلمان والاجناد والبو ابين كاأراد ثم أمر الطباخ في بعض الايام ان يصنع له شيئاه من أطيب الطعام وجمع أهله وحشمه وأصحا به وخدمه ليأ كلو اعنده و ينالوار فده وجلس على سرير مملكته وسيادته واتكا على وسادته وخاطب نفسه وقاليا زفس قد جمعت الك زم الدنيا بأسرها فالآن تفرغى وكلى من هذه النعم مهنأة بالعمر الطويل والحظ الجزيل و ادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٢٥٤) قالت بلغني أيها الملك السعيدان الملك لماحدث نفسه وقال لها كلي من هذه النعممهنا بالعمرالطويل والحظ الجزيل ولميفرغ مماحدث به نفسه حتى اتاه رجل من ظاهرالقصر عليه ثياب رتةوفى عنقه مخلاة معلقة على هيئة سائل يسال الطعام فجاء وطرق حلقة باب القصر طرقة عظيمة هائلة كادت تز لزل القصر وتزعج الشرير فخاف الغلمان فوثبوا الى الباب وصاحوا بالطارق وقالواله وبحك ماهذه الفعلة وسوءالا دب اصبرحتى يأكل الملك و نعطيك مما يفضل فقال المغلمان قولو الصاحبكم أغرج الىحتى يكلمني فلى اليه حاجة وشغلمهم وأمرم لم قالوا تنح أيها الضعيف من أنتحتى تأمرصاحبنا بالخروج اليك فقال لهم عرفوه ذلك فجاؤااليه وغرفوه فقال هلا زجرتموه وحردتم عليه السلاح ونهرتموه تمطرق الباب أعظمهن الطرقة الاولى فنهض الفلمان اليه بالعصى والسلاح وقصدو وليحار بوه فصاحبهم صيحة وقال ازمو اأما كنكم فاناملك الموت فرعبت قلوبهم وذهبت عقوطم وطاشت حلومهم وأرتمدت فرائصهم وبطات على الخركة جوارحهم فقال لهم الملك قولواله ياخذ بدلامني وعوضاعني فقال ملك الموت لا آخذ بدلاولا أتيت الامن أجلك ثم ان ملك الموت قبض روحه وهوعلى سريره قبل ان يأكل الطعام فخرميتا ساقطا من فوق صريره قال الله تعمالي حتى اذا فرحوا بما أوتوا اخذناهم بفتة فاذاهم ملبسون (ومما يحكي) ان ملكا جبارا من ملوك بني امرائيل كان في بعض الآيام جالسا على سرير مملكته فرأي رجلا قد دخل عليه باب الدار وله صورة منكرة وهيئة هائلة فاشمأ زمن هجومه عليه وفزع من هيئته فوثب في وجهه وقال من أنت أيها الرجل ومن أذن الك في الدخول على وأمرك بالمجيء إلى دارى فقال أم نى صاحب الدار وأنالا يحجبني حاجب ولا أحتاج في دخولي على الملوك الى اذن ولا أرهب سياسة سلطان ولا كثرة أعوان أناالذي لايقرعني جبار ولا لاحدمن قبضي فرارأنا

اقصرواهجركم أقلوا جفاكم فؤادى وحقكم ماسلاكم وارحموا باكيا حزينا كئيبا ذاغرام متيم في هواكم

فطرب أميرالمؤمنين وقال بارك الله فيك ورحم من علمك فقامت وقبلت الأرض بين يديه ثم ان أميرالمؤمنين أمر بأحضارا لمال ودفع لمو لاهامائة الف دينار وقال لهايا تو دد عنى على قالت عنيت عليك أن تردي الى سيدى الذي باعنى فقال لحانعم فردها اليه وأعطاها خمسة آلاف دينار لنفسها وجعل سيدها نديماله على طول الزمان وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ( ٥ ٤) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن الحليفة أعطى الجارية خسة آلاف دينار وردها الى مولاها وجعله نديماله على طول الزمان واطلق له فى كل شهر الف دينار وقعد مع جاريته تودد فى أرغد عيش فاعجب أيها الملك من فصاحة هذه الجارية ومن غز ارة علمها وفهمها وفضا ها فى كامل العلوم وانظر الى مروءة أمير المؤمنين هرون الرشيدى حيث أعطى سيدها هذا المال وقال لها تمنى على فته نت عايمه ان يردها الى سيدها فردها اليه واعطاها خمسة آلاف دينار لنفسها وجعل سيدها نديماله فأبن يوجد هذا الكرم بعد الخلفاء العباسين رحمة الله تعالى عليهم أجمعين

مِنْ جَمَلة حَكَايات تتضمن عدم الاغترار بالدنياوالوثوق بهاوماناسب ذلك 🦫 (وممايحكي) أيها الملك السعيدان ملكامن الملوك المتقدمين أرادأن يركب يوما في جملة أهل مملكته وارباب دولته ويظهر للخلائق عجائب زينته فأص اصحابه وأص اءه وكبراء دولته ان ياخذوا اهبة الخروجمعه وأمرخاز فالثياب بان يحضر والهمن أفخر التياب الصاح للملك في زينته وامر باحضارخيله الموصوفة العتاق المعروفة ففعلواذلك ثمانه اختارمن الثياب مأعجبه ومن الخيل مااستحسنه تم لبس الثياب وركب الجواد وسار بالموكب والطوق المرصع بالجواهر وأصناف الدرو واليواقيت وجعل يركب الحصانفي عسكره ويفتخر بتيهه وتجبرد فاتاه ابليس فوضع يده على منخره ونفخ فيأنفه نفخةالكبرى والعجب فزها وقالفي نفسه منفي العالم مثلي وطفق يتيه بالعجب والكبرو يظهر الابهة ويزهو ابالخلاء ولاينظرالي أحدمن تبهه وكبره وعجبه وفخر دفوقف بين يديه رجل عليه ثياب رتة فسلم عليه فلم يردعليه السلام فقبض على عنان فرسه فقال له الملك ارفع يدكفانك لاتدرى بعنان من قدأمسكت فقال لهان لي اليك حاجة فقال أصبر حتى أنزل واذكر حاجتك فقال انهاسر ولا أقولها الافيأذنك فمال بسمعه اليه فقال له أناملك الموت وأريدقبض روحك فقال أمهلني بقدرماأعودالي بيتي وأودع أهلي وأولادي وجيراني وزوجتي فقال كالالا تعود ولن تراهم أبدافانه قدمضي أجل عمرك فاخذر وحه وهوعلى ظهر فرسه فخرميتا ومضي ملك الموت من هناكفاتي رجلاصالحاقدرضي الله عنه فسلم عليه فرد عليه السلام فقال ملك الموت ايها الرجل الصالح ازاليك حاجة وهي سرفقاله الرجل الصالح اذكر حاجتك في اذني فقال اناملك الموت فقال الرجل مرحبا بك الجدلة على فانى كنت كشرا أراقب مجيئك وصولك الى ولقد طالت غيبتك على

حتى كان لاياتيها مريض أومصاب فتدعوله الاشفى من وفته وأدرك شهر زادالصباح فسكتت عن السكادم المباح

(وفيليلة ٤٥٤)قالت بلغني أيهاالملك السعيد أن المرأة لمامارت مقصودة للناس وهي مقبلة على عبادتها في الصومعة كان من قضاء الله تعالى أنه نزل باخي زوجها الذي رجمها عاهمة في وجهه وأصاب المرأة التيضر بتها برصوابتلي الشاطر بوجع أفعده وقدجاء القاضي زوجها من حجه وسألأخاه عنها فأخبره أنها ماتت فاسف عليها واحتسبها عندالله ثم تسامعت الناس بالمرأة حتى كانوا يقصدون صومعتها من أطراف الارض ذات الطول والعرض فقال القاضي لاخيم ياأخي هلاقصدت منده المرأة الصالحة لعل الله يجعل لك على يديها شفاءقال ياأخي أحملني اليها وسمعبهازوج المرأة التى نزل بهاالبرص فساربها اليهاوسمع أهل الشاطر المقعد بخبرها فساروا به اليهاأ يضاوا جتمع الجميع عندباب صومعتها وكانت ترى جميع من ياتى صومعتهامن حيث لايراها أحد فانتظر وأخادمهاحتي جاءورغبوا اليه فيأن يستأذنكم فيالدخول عليها ففعل فتنقبت واستترت ووقفت عندالباب تنظرزوجها وأخاهواللص والمرأة فعرفتهم وهملا يعرفونها فقالت لهم باهؤلاءانكم ماتستر يحون ممابكم حتى تعتر فوابذنو بكم فان العبدادًا اعترف بذنبه تاب الله عليه وأعطاه ماهومتوجه اليه فقال القاضى لاخيه ياأخي تبالى الله ولا تضرعلي عصيانك فانه انفع لخلاصك (قال)فعندذلك قال أخوالقاضي الان أقول الحق أني فعلت بزوجتك ماهو كذا وكذا وهذا ذنبي فقالت البرصاء وأنا كانتعندى امرأة فنسبت اليهامالم أعلمه وضربتهاعمدا وهذاذنبي فقال المقعدوأ بادخلت على امرأة لاقتلها بعدمراودتها عن نفسها وامتناعها من الزنا فذبحت صبيا كان بين يديها وهذاذنبي فقالت المرأة اللهم كاأريتهم ذل المعصية فارهم عزالطاعة انك على كل شيء قدير فشفاهم الله عز وجل وجعل القاضي ينظر اليهاو يتأملها فسألته عن سبب النظرفقال كانتلى زوجة ولولاانهاماتت لقلت انهاأنت فعرفته بنفسها وجعلا يحمدان الشعز وجل على مامن عليهما بهمن جم شملهما ثم طفق كل من أخي القاضي واللص والمرأة يسألونها المسامحة فسامحت الجميم وعبدوا الله تعالى في ذلك المسكان مع لزّوم خدمتها الى أن فرق الموت بينهم (ويمايحكى ) أن بعض السادة قال بينما أناأطوف بالكعبة في ليلة مظامة اذسمعت صوتاذي أنين ينطق عن قلب حنين ينطق عن قلب حزين وهو يقول ياكريم لطفك القديم فان قلمي على المهدمقيم فتطاير قلبى اسماع ذلك الصوت تطاير أشرفت منمه على الموت فقصدت تحوه فاذا صاحبته امرأة فقلت السلام عليك باأمة الله فقالت وعليك السلام ورحمة الله وبركاته فقلت أسألك بالله العظيم ماالعهدالذى قلبك عليه مقيم فقالت لولا أقسمت بالجبار ماأطلعتك على الاسرار أنظر ماين مدى فنظر فاذابين يديباصي نائم يعطف نومه فقالت خرجت وأناحامل بهذاالصبي لاحج هذا البيت فركبت في سفينة فهاجت علينا الامواج واختلفت علينا الرياح وانكسرت بناالسفينة فنجوت على لوح منهاووضعت هذا العبى وأناعلى ذلك اللوح فبيناهو فى حجرى والامواج

هازم اللذات ومفرق الجاعات فلما سمع الملك هذا الكلام خرعلى وجهه ودبت الوعدة فى بدنه ووقع مغشيا عليه فلما أفاق قال أنت ملك الموتقال نعمقال أقسمت عليك بالله الاما أمهلتنى يوما واحد لاستغفر من ذنبي را قالب العذر من ربى وأرد الاموال التى فى خزائتى إلى أربابها و لا أتحمل مشقة حسابها و ويل عقابها فقال ملك الموت هيهات هيهات لاسبيل لك الى ذلك وأدرك شهر ذا د الصباح فسكتت عن الكلام المباح

روفى ليلة ٥٦٣ ع) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن ملك الموت قال للملك هيهات هيهات هيهات هيهات الاسبيل لك إلى ذلك وكيف أمهلك وأيام عمرك محسو بة وانفاسك معدودة وأوقاتك مثبوتة مكتو بة فقال أمهلنى ساعة فقال ان الساعة فى الحساب قدمضت وانت غافل وانقضت وأنت ذاهل وقد استوفيت أنفاسك ولم يبق لك إلا نفس و احد فقال من يكون عندى اذا نقلت الى لحدى قال لا يكون عندك الاعملك فقال مالى عمل قال لاجرم أنه يكون مقيلك فى النار ومصيرك الى غضب الجبار ثم قبض روحه فحرسا قطاعن سريره و وقع الى الارض فحصل الضجيج فى أهل مملكته وارتفعت الاصوات وعلا الصياح والبكاء ولو علموا ما يصيراليه من سخطر به لكان بكاؤهم عليه أكثر وعو يلهم أشدو أو فر

(ويمايحكي)أنه كان في بني اسرائيل قاضمن قضاتهم وكان لهزوجة بديعة الجمال كشيرة الصون والصبر والاحتمال فاراد ذلك القاضي النهوض الى زيارة بيت المقدس فاستخلف أخاه على القضاء وأوصاه بزوجته وكانأخوه قدسمع بحسنها وجمالها فكاف بهافاماسار القاضي توجه اليهاو راودها عن نفسها فامتنعت واعتصمت بالورع فاكثر الطلب عليها وهي تمتنع فلما يئس منها خاف أن تخبر أخاه بصنيعه اذارجع فاستدعى بشهود زوريشهدون عليها بالزنا تمرفع مسألتها الىملكذلك الزمان فامربرجها فخفر والهاحفرة وأقعدوها فيهاورجت حتى غطتها الحجارة وقال تكون الحفرة قبرها فلماجن الليلصارت تئنمن شدةما نالهافر بهارجل بريد قرية فلما ممع أنينها قصدها فاخرجهامن الحفرةواحتمالهاالىزوجته وأمرهابمداواتهافداوتها حتى شفيت أوكان للمرأة ولد فدفعته البهافصارتكفله وببيت معهافي ببت ثان فرآها أحدااشطار فطمع فيهاو أرسل يراودها عن نفسها فامتنعت فعزم على قتلها فجاءها بالليل ودخل عليها البيت وهي نائمة ثم هوى بالسكين اليها فوافق الصي فذبحه فلماعلم أنهذ بحالصي أدركه الخوف فحرجمن البيت وعصمها اللهمنه ولمل أصبحت وجدت الصبي مذبوطا وجآءت أمهوقالت أنت الذى ذبحتيه تمضر بتهاضر با موجعا وأرادت ذبحها فجاء زوجهاوأ نقذها منها وقال والله لمتفعل ذلك فخرجت المرأة فارة بنفسها لاتدرئ أين تتوجه وكان معها بعض دراهم فرت بقرية والناس مجتمعون ورجل مصلوب على جذع الاانه في قيد الحياة فقالت ياقومم له قالوالها أصاب ذنبالا يكفره الاقتله أوصدقه كذاوكذا من الدراهم فقالت خلذوا الدراهم وأطلقوه فتاب على يديهاو نذر على نفسه أنه يخدمهالله تعالى حتى يتوفاةاللهثم بني لهاصومعة أسكنهافيها وصار يحتطبوياتيها بقوتها واجتهدت المرأذفي العبادة ومازالت في عبادة ربها ملازمة بيته الى ان ادركها الموت

(ومما يحكى)أنه كان من بنى اسرائيل رجل من خيارة وقداجتهد فى عبادة ربه وزهد دنياه وأزالها عن قلبه وكانت له زوجة مساعدة له على شأنه مطيعة له فى كل زمان وكانا يعيشان من عمل الاطباق والمراوح يعملان النهار كله فاذا كان آخرالهارخرج الرجل عاعملاه فى يده ومشى به عرعلى الازقة والطرق يلتمس مشتريبيي لهذلك وكانا يدعان الصوم فاصبحافي يوم من الايام وهاما عمان وقد عملا يومهماذلك فلما كان آخرالنهار وخرج الرجل على عادته وبيده ماعملاه يطلب من يشتريه منه شر بباب أحداً بناء الدنيا وأهل الرفاهية والجاه وكان الرجل وضى ءالوجه جميل الصورة فرأته امن أة صاحب الدارف عشقته ومال قلبها اليه ميلاشديد اوكان زوجها غائبا فدعت خادمتها وقالت لها الملك تتحيلين على ذلك الرجل لتأتى به عند نا خرحت الحادمة ودعته لتشتري منه ما بيده وردته من طريقه. وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح لتشتري منه ما بيده وردته من طريقه. وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح ادخل فان سيد تريد ان تشترى من هذا الذي بيدك شيئا بعدان تختبره وتنظر اليه فتخيل الرجل انها صادقة فى قولها ولم يرفى ذلك بأسافد خلو قعد كا امرته فاغلقت الباب عليه وخرجت الرجل انها صادب والسكت بجلاليم وجذبته وادخلته وقالت له كمذا اطلب خلوة منك وقد عيل صبرى من اجلك وهذا البيت مبخر والطعام محضر وصاحب الدارغائب في هذه اللبلة وانا قد صبرى من اجلك وهذا البيت مبخر والطعام محضر وصاحب الدارغائب في هذه اللبلة وانا قد صبرى من اجلك وهذا البيت مبخر والطعام محضر وصاحب الدارغائب في هذه اللبلة وانا قد

في القول والرجل لا يرفع راسه من الأرض حياء من الله تعالى وخوفا من أليم عقابه كما قال الشاعر ورب كبيرة ما حال بينى وبين ركوبها الى الحياء وكان هو الدواء لها ولكن اذا ذهب الحياء فلا دواء

وهبت الكنفسي ونطالماطابتني الملوك والرؤساء واصحاب الدنيافلم التفت لاحدمنهم وطال امرها

قال وطمع الرجل فى ان يخاص نفسه منهافلم يقدر فقال ار يدمنك شبئاقالت وما هو قال ار يدماء طاهرا اصعد به الى اعلى موضع فى دارك لاقضى به امراواغسل به درتا كما لا يكذني ان اطلعك عليه فقالت الدار متسعة ولها خبايا و زوايا و بيت المطهرة معد قال ما غرضى الا الارتناع فقالت لخادمتها اصعدى به الى المنظره العليا من الدار فصعدت به الى اعلاموضع فيها ودفعت له آنية الماء و نرات فتوضا الرجل وصلى ركعتين ونظر الى الارض ليلق نفسه فرآها بعيدة الحاف ان لا يصل اليها الا وقد تمزق ثم تفكر فى معصية الله تعالى وعقابه فهان عليه بذل نفسه وسنك دمه فقال الحي وسيدى ترى ما نزل بي ولا يخفي عليك حالى انك على كل شىء قدير ثم ان الرجل التي نفسه من اعلى المنظرة فبعث الله اللارض محد الله عن وجل على ما أولا دمن عصمته وما اناله من سلادون ان يناله ما يؤ ذيه فلما استقر بالارض حمد الله عن وجل على ما أولا دمن عصمته وما اناله من صمالما دون ان يناله ما يؤ ذيه فلما استقر بالارض حمد الله عن وجل على ما أولا دمن عصمته وما اناله من وعما خرج به في يده وما فعل به وكيف رجع بدون شىء فاخبرها بماع ضله من الفتنة و أنه التي نفسه وعما خرج به في يده وما فعل به وكيف رجع بدون شىء فاخرج به في يده وما فعل به وكيف رجع بدون شىء فاخرج به في يده وما فعل به وكيف رجع بدون شىء فاخرج به في يده وما فعل به وكيف رجع بدون شىء فاخرج به في يده وما فعل به وكيف رجع بدون شىء فاخرج به في يده وما فعل به وكيف رجع بدون شىء فاخرج به في يده وما فعل به وكيف رحم بدون شيء فاخرج به في يده وما فعل به وكيف و خواصله من الفتنة و أنه التي نفسه من الفتنة و أنه المناس الفتنة و أنه التي نفسه من الفتنة و أنه التي من الفتنة و أنه التي المناس الفتنة و أنه التي نفسه من الفتنة و أنه التي المناس المنا

تضربنى وأدرك شهرزادالصباح فسكتتءن الكلام المباح

(وفى ليلة ٥٥٤) قالت بلغنى إيها الملك السعيد أن الجارية قالت لما انكسرت السفينة نجوت على لوح منها ووضعت هذا الصبى وأناعلى ذلك اللوح فبينها هو في حجرى والا مواج تضربنى اذ وصل الى رجل من ملاحى السفينة وحصل معى وفال لى والله لقد كنت أهواك وأنت في السفينة والآن قد حصلت معك في كنيني من نفسك والاقذفتك في هذا البحر فقلت و يحك اما كان لك مارايت تذكرة وعبرة فقال الى رأيت مثل ذلك مرارا و نجوت وأنا لا المالى فقلت ياهذا نحن في بلية نوجو السلامة منها بالطاعة لا بالمعصية فألح على فخفت منه واردت ان اخاد عه فقلت لهمها لاحتى ينام هذا الطفل فأخذه من حجرى وقذفه في البحر فالمارايت جرأته ومافعل بالصبى طارقابي وزاد كر بي فرفعت راسى الى السماء وقات يامن يحول بين المرء وقلبه حل بيني و بين هذا الاسد انك على كل شيء قدير فوالله مافرغت من كلامي الاودابة قد طلعت من البحر فاختطفته من فوق اللوح و بقيت وحدى وزاد كر في وحزني اشفاقا على ولدى فانشدت وقات

قرة العين حبيبي ولدي ضاع حيث الوجد اوهي جلدي وادى جسما غريقا وغدت بالتباع الوحد تشوى كبدى ليس لى فى كربتي من فرج غير الطافك يا معتمدي انت يارب ترى ما حل بى من غرامي بفراقي ولدي فاجمع الشمل وكن لى راحما فرجاً في فيك اقوى عددى

فبقيت على تلك الحالة يوماوليلة فلما كان الصباح نظرت قلع سفينة تلوح من بعد ألم الامواج تقذفني والرياج تسوقني حتى وصلت الى تلك السفينة التي كنت أرى قلعها فاخذني هل السفينة و وضعوني فيها فنظرت فاذاو لدى بينهم فتر اميت عليه وقلت ياقوم هذا ولدى فمن ين كان الحكم قالوا بينها نحن نسير في البحر اذحبست السفينه فاذادا به كائنها المدينة العظيمة وهذا لصبي على ظهرها يمس ايهامه فاخذناه فلما سمعت ذلك حدثتهم بقصتي وما جرى لى وشكرت يى على ما انالني وعاهدته ان لاابرحمن بيته ولا انتنىء نحدمته وماسالته بعد ذلك شيئا الا عطانه فددت يدى الى كيس النفقة واردت ان اعطيها فقالت اليك عنى بابطال فاحد ثك فضاله وكرم فعاله وآخذ الرفد عن يدغيره فلم اقدر على ان تقبل مني شيئا فتركم او انصرفت من فضاله وكرم فعاله وآخذ الرفد عن يدغيره فلم اقدر على ان تقبل مني شيئا فتركم او انا انشدواقول هذه الابيات

وكم لك من لطف خنى يدق خفاه عن فهم الذكي وكم يسر آتى من بعد عسر وفرج لوعة القلب الشجى وكم هم تعانيه صباحا فتعقبه المسرة بالعشى اذا ضاقت بك الاسباب يوما فثق بالواحد الصمد العلى تشفع بالنبى فحكل عبد يفوز اذا تشفع بالنبى

فقال احملوه اليهاوعرفوه بالشرط قبل دخوله عليها فاخرجونى رقالوالى ان للملك ابنة قد أصابها اعلال شديد وقداعيا الاطباء علاجها ومن طبيب دخل عليها وعالجها ولم يند طبه الاقتله الملك فانظر ماذا ترى فقلت لهم ان الملك سألنى اليها فادخلونى عليها فاحتملونى الي بابها فلما وصات فرعوه فاذاهي تنادى من داخل الداراد خلوها على الطبيب صاحب السرااء جيب وانشدت تقول

افتحوا البابقدجاء الطبيب وانظروا نحوى فلى سر عجيب فله مقترب مبتعد ولكم مبتعد وهو قربب كنت فيما بينكم في غربة فاراد الحق انسى بغريب جمعتنا نسبة دينية فترى أى محب وحبيب ودعانى للتلاقى اذا دعا حجب العاذل عناوالرقيب فاتركوا عذلى وخلوا لومكم اننى ياو يحكم لست أجيب لست الوى نحوفان غائب انما قصدى باق لا يغيب

قال فاذاشيخ كبير قدفتح الباب بسرعة وقال ادخل فدخلت فاذا بيت مبسوط بانواع الرياحين وستر مضروب في روايته ومن خلفه أنين ضعيف يخر جمن هيكل نحيف فجلست بازاء الستر واردت ان اسلم فتذكرت قوله ويخاليه لا تبدؤ اليهود والنصارى بالاسلام واذا لقيتموهم في طريق فاضطر وهم الى اضيقه فامسكت فذادت من داخل الستر أين سلام التوحيد والاخلاص ياخواص قال فتعجبت من ذلك وقلت من أين عرفتين فقالت اذاصفت القلوب والخواطر اعربت الالسن عن من الضمائر وقد سألته البارحة ان يبعث الى وليامن أوليائه يكون لى على يديه الخلاص فنوديت من زوايا بيتى لا تحزني اناسنرسل اليك ابراهيم الخواص فقلت لها ماخبر ك فقالت لى انامنذار بع سنين قد لاحلى الحق المبين فهو المحدث والانيس والمقرب والجليس فر مقني قوى بالعيون وظنوا بي الظ ون ونسبوني الى الجنون فادخل على طبيب منهم الاأو حشني ولاز ائر الا ادهشني فقات بي الظ ون ونسبوني الى الجنون فادخل على طبيب منهم الاأو حشني ولاز ائر الا ادهشني فقات المدلول والدليل قال فبينما أنا أكلمها اذ جاء الشيخ الموكل بهاوقال له أمافعل طبيبك قالت عرف العلة وأصاب الدواء وأدرك شهر زاد الصباح فسذت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٥٥٤) قالت بلغنى أيها الملك السعيد ان الشيخ الموكل بها لمادخل عليها قال لها مافعل طبيبك قالت عرف العلة وأصاب الدواء فظهر لى منه البشر والسرو روقا بلنى بالبر و الحبور فسار الى الملك و أخبره فضه الملك على أكراى فبقيت اختلف اليها سبعة أيام فقالت يا أبا اسحق متى تكون الهجرة الى دار الاسلام فقلت كيف يكون خروجك ومن يتجاسر عليه فقالت الذى ادخلك على وساقك الى فقلت نعم ماقلت فلما كان الغد خرجنا على باب الحصن و حجب عنا العيون من أم على و الذا أراد شيئا ان يقول له كن فيكون) قال فما رأيت أصبر منها على الصيام والقيام فجاورت بيت الله الحرام سبعة أعوام ثم قضت نحبها وكانت أرض مكتر بنها انزل الله عليها الرحمات و رحم الله من

-17-

من ذلك الموضع فنجاه الله فقالت زوجته الحمد الله الذي صرف عنك القتنة وحال بينك و بين المحنة ثم قالت يارجل ان الجيران قد تعود وامنا أن نوقد تنو رافى كل ليلة فان رأونا الليلة دون نارعام وااننا بلا شيء ومن شكرالله كتم ما نحن فيه من الخصاصة ووصال صوم هذه الليلة باليوم الماضى وقيام الله تعالى فقامت الى التنو ، وملاً ته حط واضرمته لتغالط به الجيران وانشدت تقول هذه الابيات

ساکتم ما بی من غرامی واشجانی واضرم ناری کی أغالط جیرانی وارضی بماامضی من الحکم سیدی عساه یری ذلی الیه فیرضانی

وادركشهر زادالصباح فسكتت الكلامءن المباح

(وفي ليلة ٧٥٤) قالت بلغني أيها الملك السعيدأن المرأة لما اضرمت النار تفالط الجيران نهضت هي وزوجها وتوضأ وقاما الى الصلاة فاذا امرأة من جارتها تستأذن في ان توقد من تنورها فقالالهالاشأ كوالتنورفامادخلت المراةمن التنورلتأخذالنارنادت يافلانة ادركي خبزك قبل ان محترق فقالت امرأة الرجل لزوجها اسمعتماتقول هذه المرأة فقال قومي وانظري فقامت وتوجهت للتنو رفاذاهوقدامتلا من خبزنق أبيض فأخذت المرأة الارغفة ودخلت على زوجها وهي تشكر الله عز وجل على ماأولى من الخير العميم والمن الجسيم فأكلامن الخبز وشربامن الماء وحمدالله تعالى ثم قالت المرأة لزوجها تعالى ندع الله تعالى عساءان يمن علينا بشيء يغنيناعن كد المعيشة وتعب العمل ويعيننا بهعلى عبادته والقيام بطاعته قال لها نعم فدعاالر جل ربه وامنت المرأة على دعائه فاذا السقف قدانفر جونزلت ياقوتة أضاء البيت من نورها فزاد شكر اوثناء وسرا بتلك الياقوتةسرورا كثيراوصليا ماشاءالله تعالىفاما كانآخر الليل نامافرأت المرأةفي منامها كانها دخات الجنةوشاهدتمنا بركثيرة مصفوفة وكراسي منصوبة فقالت ماهذه المنابر وما هذه الكراسي فقيل لهاهذه منابر الانبياء وهذهكراسي الصديقين والصالحين فقالت وأينكرسي زوجي فلان فقيل لهاهذا فنظرت اليه فاذافي جانبه ثلم فقالت وماهذا الثلم فقيل لهاهو ثلم الياقوتة النازلة عليكمامن سقف بيتكا فانتبهت من منامها وهي باكية حزينة على نقصان كرسي زوجها بين كراسي الصديقين فقالت أيهاالرجل دعربك اذيردهذ دالياقوتة الى موضعها فمكابدة الجوع والمسكنة في الايام القلائل اهون من ثلم كرسيك بين أصحاب الفضائل فدعاالرجل به فاذا الياقوتة قدطارت صاعدة الى السقف وهما ينظران اليهاوماز الاعلى فقرهما وعبادتهما حتى لقيا اللهءز وجل (ومما) يحكى انسيدي ابراهيم الخواص رحمة الله عليه قال طالبتني نفسي في وقت من الاوقات بالخروج الى بلادالكفارفكفه تهافلم تكفوتكتف وعملت على نفي هذا الخاطر فلم ينتف فخرجت اخترق ديارها وأجول اقطارها والعناية تكتنفني والرعاية كفني لاألتي نصرانيا الاغض ناظره عنى وتباعدمني الى ان اتيت مصرا من الامصار غوجدت عند بابها جماعة من العبيد عليهم الاسلحة وبأيديهم مقاطع الحديد فلمارأوني قامواعلي القدم وقالوالي أطبيب انت قلت نعم فقانو ااجب الملك واحتماوني اليه فأذاه وملك عظيم ذووجه وسيم فلماد خلت عليه نظرالي وقال أطبيب أنت قلت نعم

النام فانى أعطيهم كذاوكذا واجعل هم كذاوكذا فصارالناس يأتون من الاقطار والاماكن وما النام فانى أعطيهم كذاوكذا واجعل هم كذاوكذا فصارالناس يأتون من الاقطار والاماكن وما مضت عليه عشر سنين الا والجزيرة قد عمر ت والرجل صارملكه الايأوى اليه أحد الاأحسن اليه وشاع ذكره فى الارض بالطول والعرض وكاز ولده الاكبر قد وقع عند رجل عله مواد به والآخرة ـ د وقع عند رجل رباه وأحسن تربيته وعله هطرق التجارة والمرأة قد وقع عند رجل من التجارات منها على ماله وعاهدها على الله والمنافر بها فى السفينة الى على ماله وعاهدها على اللادوي ستصحبها في أى موضع أراد فسمع الولد السبير بصيت ذلك الملك فقصده وهو لا يعلم من فقصده وساراليه وهو لا يعلم من هو أيضافه ادخل عليه وكله على النظر في أموره وبق مدة من الدهر فقصده وساراليه وهو لا يعلم من هو أيضافه ادخل عليه وكله على النظر في أموره وبق مدة من الدهر في خدمته وكل واحد منهم لا يعلم بساحيه وسمع الرجل التاجر الذي عنده المرأة بذلك الملك و مروا المناس واحسانه اليهم فاخذ جانبامن الثياب الفاخرة ومما يستظرف من تحسف البلاد واتى بسفينة والمراد ومن المالم المالك وسربها سرورا ويختبه من التاحر ان يعرفها له باسهائه ويختبر و بمن التاحر ان يعرفها له باسهائه المنار و يحتب عن المدرا المالمالك المناجر القم الليلة عندنا . وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكامد الماليات فسكت عن الكامد الماليات الكامد الماليات الكامد الماليات فسكت عن الكامد الماليات فسكت عن الكامد الماليات فسكت عن المنارا الماليات عندالاليات عندالاليات عندالاليات عندالماليات فسكت عن المنارا الماليات عندالماليات عندالماليات والمنارا الماليات عندالماليات عندالماليات الماليات عندالماليات والمنارات والمن

(وفي ليلة • 7 ٤) قالت بلغني أيها الملك السعيدان التاجر لماذالله الملك اقم الليلة عند ناقال ازلى في السفينة وديمةعاهدتهاازلا أوكل أمرهاالىغيرى وهي امرأة صالحة تمنيت بدعائها وظهرتلى البركة في أرام افقال الملك سأبه ثاليم المناء بيتون عليها ويحرسون كر ملديها قال فاجابه لذلك وبقى عندالملك ووجه الملك كاتبه ووكيله اليهاوة للممااذه بافاحرساسفينة هذاالرجل الليلة ان شاءالله تعالى قال فسار اوصعدالى السفينة وقعدهذا على مؤخرها وهذاعلى مقدمها وذكرا اللهعز وجل برهة من الليل ثم قال احدهما للا خريا فلان اللك قدامرنا بالحراسة ويناف النوم فتمال نتحدث باخبار الزمان ومارأيناهمن الخير والامتحان فقال الاخريااخي أماأ نافن امتحاني ان فرق الدهر بينى وبين أبى وأمى وأخلى كان اسمه كاسمك والسبب في ذلك انه ركب والدنا البحر من بلدكذا وكذافهاجت عليناالر ياحواختلفت فكسرت السفينة وفرق الله شملنا فلماسمع الآخر بذلك قال وماكان اسم والدتك يااخي قال فلانة قال ومااسم والدك قال فلان فتر امى الاخ على أخيه وقال له أنت أخى والله حقاوجعل كل واحدمنهما يحدث أخاه بماجرى عليه في صغره والام تسمع الكلام ولسنها كتمت أمرهاومبرت نفسهافه اطلع الفجر قال أحدها للاخر سريا أخي زحدث في منزلى قال نعم فساراوأتي الرجل فوجد المرأة في كرب شديد فقال لهاماد هاكوه اأصابك قالت بعثت الى الليلة من أرادني بالسوء وكنت منهما في كرب عظيم فغضب التاجر و توجه للملك و اخبره بمافعل الامينان فاحضرها الملك بسرعة وكان يحبهما لماتحقق فيهمامن الامانة والديانة ثم أمر باحضار م - ٢ الف ليله المجلد الثالث

قالمذه الاسات

دلائل من دمع سفوح ومن سقم سوى نفسمن غير روح ولاجسم وللحب سرليس يدرك بالوهم ولميك تعريف بحد ولا رسم

ولماأتونى بالطبيب وقد بدت نضا الثوب عن وجهى فلم يرتحته فقال لهم ذا قد تعذر برؤه فقالوا اذا لم يعلم الناس مابه فكيف يكون الطب فيه مؤثرا دعوني فأني لست احكم بالوهم

(وممايحكي)انرجلامن خيار بني اسرائيل كان كيرالمال ولهولد سالح مبارك فضرت الرجل الوفاة فقعد ولده عندرأسه وقال ياسيدي اوصني فقالي يابني لاتحاف بالله بار أولا ذاجر اثم مات الرجل وبقى الولدبعد أبيه فتسامع به فساق بني اسرائيل فكان الرجل يأتيه فيقول لى عند والدك كذا وكذاوأ نت تعلم بذلك اعطني مافى ذمته والافاحلف فيقف الولدعلى الوصية ويعطيه جميع ماطلبه فمازالوابهحتي فني ماله واشتداقلاله وكان الولدز وجةصالحة مباركة ولهمنها ولدان صغيران فقاللها انالناس قدا كثر واطلبي ومادام معي ماادفع بهعن نفسي بذلته والآن لم يبق لناشيء فان طالبني مطالب امتحنت انا وأنت فالاولى أن نفو ز بانفسناونذهب الى موضع لا يعرفنافيه أحد ونتعيش بين أظهرالناس قال فركببها البحر و بولديه وهولا يمرف أين يتوجه والله يحكم لامعقب لحكمه ولسان الحال يقول

واليسر قد وافاه عند فراره

يأخارجا خوف العدا من داره لأتجزعن من البعاد فربما عزالفريب يطول بعد مراره لوقد اقام الدر في المدافه ما كان تاج الملك بيت قراره

قال فا نكسرت السفينة وخرج الرجل على لوح وخرجت المرأة على لوح وخرج كل ولد على لوح وفرقتهم الامواج فحصلت المرأة على بلدة وحصل احد الولدين على بلدة أخرى والتقط الولد الاخرى أهل سفينة في البحر واما الرجل فقذ فته الامواج الى جزيرة منقطعة فخرج اليها وتوضأمن البحرو اذن وأقام الصلاة وأدرك شهرز ادالصباح فسكتت عرب الكلام المباح

(وفي ليلة ٥٩ ٤) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان الرجل لما خرج الى الجزيرة توضأ من البحر وأذن واقام الصلاة فاذا قد خرجمن البحر أشخاص بأ لوان مختلفة فصلوا معه ولمافر غقام الى شجرة في الجزيرة فاكل من عمرها فزال عنه جوعه ثم وجدعين ماء فشرب منها وحمد الله عزوجل وبقى ثلاثة ايام يصلى وتخرج أقوام يصلون مثل صلاته وبعد مضى الايام الثلاثة صمع مناديا يناديه يائيهاالرجل الصالح الباربابيه المجل قدرر بهلا يحزن ان الله عزوجل مخلف عليك ماخرج من يدك فان في هذه الجزيرة كنوز اوأمو الاومنافع يريدالله ان تكون لها وارثا وهي في موضع كذاوكذامن هذه الجزيرة فاكشف عنهاوأ نالنسوق اليك السفن فاحس الى الناس وادعهم اليك فاذالله عز وجل يميل قلو بهم اليك فقصد ذلك الموضع من الجزيرة وكشف الله تعالى له عن تلك

ماخلف لى أبى من الميراث فاعطيه هذه الخس ورقات فاذا قرأها وعرف معناها يصيرا علم اهل زمانه ثم انه ودعها وشهق شهقة ففارق الدنيا ومافيهار حمة الله تعالى عليه فبكت عليه أهله واصحابه ثم غسلوه وأخرجوه خرجة عظيمة ودفنوه ورجعوا ثماذز وجته بعدأ يام قلائل وضعت ولدا مليحأ فممته حاسبا كريم الدين كاأوصاها به ولماولدته أحضرت له المنجمين فحسبو اطالعه وناظره من الكواكب ثم قالوالهااءسي ايتهاالمرأة ان هذا المولوديميش أياما كثيرة ولكن بعدشدة تحصل له في مبدأ عمره فاذا بجامنهافانه يعطى بعدذلك علم الحكمة ثم مضى المنجمون الىحال سبيلهم فارضعته اللبن سنتين وفطمته فاما بالغ خمسسنين حطته في المكتب ليتعلم شيئا من العلم فلم يتعلم فاخرجته مر المكنب وحطته فى الصنعة فلم يتعلم شيئاً من الصنعة ولم طلع من يده شيء من الشغل فبكت أمه من أجل ذلك فقال لهاالناس زوجيه لعله يحمل هم زوجته ويتخذله صنعة فقامت وخطبت بنتاوزوجته بهاومكث علىذلك الحال مدةمن الزمان وهو لم يتخذله صنعة أبدائم انهم كان لهم جيران حطابون فاتواالي أمه وقالوالهااشترى لابنك حمار اوحبلاو فأساوير وحمعناالي الجبل فنحتطب تحن واياه ويكون تمن الحطب لهولناوينفق علمكم ما يخصه فلماسممت امه ذلك من الحطابين فرحت فرحا شديداواشترت لابنها حمارا وحبلاوفاساوأخذته وتوجهت بهالى الحطابين وسامته اليهم وأوصتهم عليه فقالوالهالا تحملي همذاالولدر بنابرزقه وهذاابن شيخناثم أخذوه معهم وتوجهواالي الجبل فقطعوا الحماب وانفقو اعلى عيالهم ثم الهم شدوا حميرهم ورجعوا الى الاحتطاب في ثاني يوم ومالث يوم ولم يزالو اعلى هذه الحالة مددمن الزمان فاتفى انهم ذهبو الى الاحتطاب في بعض الايام فنزل عليهم مطرعظيم فهر اواللممارة عظيمة ليداروا أنفسهم فيها من ذلك المطر فقام من عندهم حاسب كريم الدين وجاس وحده في مكان من تلك المفارة وصار يضرب الارض بالفاس فسمع حس الارض خالية من تحت الفاس فالم عسرف أنها خالية مكث يحفر ساعة فرأى بالاطة مدورة وفيها حاقة فلما رأى ذلك فرح ونادي جماعته الحطابين وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن اله كادم المماح

(وق ليلة ٢٦٤) قالت بلغنى أيها الملك السعيد ان حاسباً كريم الدين لمارأى البلاطة التى فيها الحلقة فرح و نادي جماعته خضر واليه فرأوا تلك البلاطة فتسارعوا اليها وقلعوها فوجدوا تحتها بابا ففتحوا الباب الذي محت البلاطة فا ذاهوجب الان عسل محل فقال الحطابون لبعضهم هذا جب الملان عسلا ومالنا الأأن نروح المدينة و ناتى بظروف و نعبي هذا العسل فيها و نبيعه و نقتسم حقه و واحد منا يقعد ليحفظه من غير نافقال حاسب أنا أقعد وأحرسه حتى تروحوا و تأتوا بالظروف فتركوحا مباكريم الدين يحرس لهم الجب و هم المدينة و باعو اذلك العسل معادوا الى الحب ثاني من قومان الواعلى هذه الحالة مدة من الزمان وهم يديعون في المدينة و يرجعون الى الحب يعبون من ذلك العسل وحاسب كريم الدين قاعد يحرس لهم الحب فقالوا لبعضهم يوما من الايام ان الذي لتي جب العسل حاسب كريم الدين وفي غدين ل

المرأة حتى تذكرما كان منهمامشافهة فجيء بهاوأ حضرت فقال لها ايتساللرا تماذاراً يتمن هذين. الامينين فقالت ايها الملك اسألك بالله العظيم رب العرش الكريم الاما أمرتهما يعيدا كلامهما الذي تكلما به البارحة فقال لهما الملك قولا ماقاتما و لا تسكمامنه شيئا فاعادا كلامهما و اذا بالملك قدقام من فوق السرير وصاحصيحة عظيمة وترامى عليهما واعتنقهما وقال والله انها ولداى حقا فكشفت المرأة عن وجهها وقالت اناوالله امهما فاجتمعوا جميعا وصار وافى ألذ عيش واهناه إلى ان أتاء هم الموت فسبحان من اذا قصده المبد نجا ولم يخيب ما أمله فيه ورجا وما أحسن ما قيل عنى المعنى

والام فيه أخى محو وائبات فقد اتانا بيسر العسر آيات تبدو وباطنها فيه المسرات من الهوان تفشته الكرامات ضروحات به فى الوقت آفات فكامم بعد طول الجمع اشتات وفى الجميع الى المولى اشارات واخبرت بتدانيه الدلالات عقل وليست تدانيه المسافات

السكلشيءمن الاشياء ميقات والام فيه أخ لا تجزعن لام قد دهيت به فقد اتانا بيسا ورب ذي كربة بنت مضرتها تبدو و باطنها وكمهان عيان الناس تشنؤه من الهوان المدا الذي ناله كرب وكابده ضروحات به وفرق الدهرمنه شمل الفته فكلهم بعد طو أعطاه مولاه خيراثم جاءبهم وفي الجيع الم سبحان من عمت الاكوان قدرته واخبرت بتدا فهو القريب ولكن لا يكيفه عقل وليست حي حكاية حاسب كريم الدين يهد

وممايحكى) انهكان فى قديم الزمان وسالف العصر والاوان حكيم من حكماء اليونان وكان ذلك لحكيم يسمى دانيال وكان له تلامذة وجنود وكانت حكماء اليونان يذعنون لامره و يعولون على لومه ومع هذا الميرزق ولداذ كرافييناهو ذات ليلة من الليالي يتفكر في نفسه على عدم ولدير ثه في لومه من بعده اذخطر بباله ان الله سبحانه وتعالى يجيب دعوة من اليه آناب وانه ليس على باب فضله بواب ويرزق من يشاء بغير حساب و لايردسا ثلا اذاساله بل يجزل الخير والاحسان له فسأل الله على الكريم ان برزقه ولدا يخلفه من بعده و يجزل له الاحسان من عنده ثم رجع الى بيته و واقع وجته فملت من المكالم المباح

(وفى ليلة ٢٦٤) قالت بلغنى أيها الملك السعيد ان الحكيم اليوناني رجع الى بيته وواقع زوجته فعملت منه تلك الليلة ثم بعد أيام سافر الى مكان في مركب فانكسرت به المركب وراحت كتبه فى بحر وطلع هو على و حمن تلك السفينة وكان معه خمس ورقات بقيت من الكتب التي وقعت منه في بعد فلما رجع الى بيته وضع تلك الاوراق في صند وق وقفل عليها وكانت زوجته قد ظهر حملها فقال باعلمي الي قدد نت و فاتى وقرب انتقالى من دارالفناء الى دارالبقاء وأنت حامل فر بما تلدين بعد وتي صبياذ كرافاذ اوضعتيه فسميه حاسماكر بم الدين و ربيه أحسن التربية فاذا كبر وقال لك

ريقه من شدة خوفه ويئس من الحياة و على خوفاعظ ماوراى عين كل حمة تتوقد مثل الجروهي فوق الكراسي والتفت الى البحيرة فرأى فيها حيات صفار لا يعلم عدده الاالله تعالى وبعد ساعة أقبلت عليه حية المعلم عنه البلور و وجهها و على ظهر تلك الحية طبق من الذهب وفي وسط ذلك الطبق حية تضىء مثل البلور و وجهها وجه السان وهي تتكلم بلسان فصيح فلما قربت من حاسب كريم الدين ساءت عليه فو دعليها السلام ثم أقبلت حية من تلك الحيات التي فوق الكراسي الى ذلك الطبق و حملت الحية التي فوق و وحدتها على كرسي من تلك الكراسي ثم أن تلك الحية و عقت على تلك الحيات من فوق كراسيها ودعون لها وأشارت اليهن بالجلوس على تلك الحيات باغاتها في راسيها ودعون لها وأشارت اليهن بالجلوس على تلك الحيات باغاتها في بالجلوس



﴿ حاسب كريم الدين وهوداخل إلى التل الذي فيه الحيات ﴾ (عند مارأته ملكة الحيات وأتت اليه في طبق على ظهر حية ودعته للدخول عندها )

ننزله في الجب ليعبى العسل الذي بقي فيه ونتركه هناك فيموت كمداولا يدرى به أحدا فاتفق الجييع على هذا الامر ثم سارواوماز الوا سائرين حتى أتوالى الجب فقالواله ياحاسب انزل الجب وعب لناالعسل الذى بقي فيه فنزل حاسب في الجب وعبى لهم العسل الذي بتى فيه وقال لهم اسحبوني فابقى فيهشىءفلم يرد عليه أحدمنهم جوابا وحملوا حميره وسارواالى المدينة وتركودفي الجبوحده وصاريستفيث ويبكى ويقول لاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم قد متكمداهذا ماكانمن أمر حاسب كريم الدين(وأما)ماكان من أص الحطابين فانهم لمأوصلوا الى المدينة باعواالعسل وراحوا اليام حاسبوه يبكون وقالوالها تعيش راسك في ابنك حاسب فقالت لهم ماسببموته فقالوالها اناكنا قاعدين فوق الجبل فامطرت عليناالسماءمطرا عظما فأوينا الىمعارة لنتداري فيهامن ذلك المطر فلم نشعر الاوحمار ابنك هربفى الوادي فذهب خلفه ليرده من الوادى وكان فيهذئب عظيم فافترس ابنك وأكل الحمار فاماسمعت أمه كلام ألحطا بين لطمت على وجهها وحثت التراب على وأسها وأقامت عزاءه ومار الحطابون يجيئون لها بالا و والشرب في كل يوم هـ ذا ما كانمن أمر أمه (وأما)ما كانمن أمر الحطابين فانهم فتحوالهم دكاكين وصاروا تجارا ولم يزُالوا في أكل وشرب وضحك ولعب ( وأماً)ما كان من أمر حاسب كريم الدين فانه صاريبكي. وينتحب فبيناهوقاعدفي الجبعلى هذه الحالة واذا بعقرب كبيروقع اليه فقام وقتله ثم تفكرفي نفسه وقال ان الجبكان ملآ ناعسلافن أين أتى هذا العقرب فقام خظر المكان الذي وقع منه العقرب وصار يلتفت يميناو ثمالا في الجب فرأي المكان الذي وقع منه العة رب يلوح منه النور فاخرج سكينا كانت معه ووسع ذلك المكانحتي صارقد رااطاقة وخرج منه وتمشى ساعة في داخله فرأي دهليز اعظيما فمشى فيه فرآى باباعظمامن الحديدالاسودوعليه قفلمن الفضة وعلى ذلك القفل مفتاح من الذهب فتقدم إلىذلك الباب ونظرمن خلاله فرأى نوراعظيما يلوحمن دأخله فاخذ المفتاح وفتح الباب وعبر إلى داخله وتمشى ساعة حتى وصل إلى بحيرة عظيمة فرأى في تلك البحيرة شيئاً يلمع مثل الماء فلم يزل عشى حتى وصل اليه فرأى تلاعاليامن الزبرجد الاخضر وعليه تخت منصوب من الذهب مرصع بانواع الجواهر وأدركشهرزاد الصباح فسكتتعن الملام المباح (وفي ليلة ٦٣٤) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن حاسبا كريم الدين لماوصل إلى التل وجده من الزبرجد الاخضر وعليه تخت منصوب من الذهب من صعبانواع الجواهر وحول ذلك التخت. كراسي منصوبة بعضهامن الذهب وبعضها من الفضة وبعضهامن الزمرد الاخضر فالهاأتي إلى تلك الكراسي تنهد معدها فرآهاا أنى عشركرسي فطلع على ذلك التخت المنصوب في وسط تلك الكراسي وقعدعليه وصار يتعجب من تلك البحيرة وتلك الكراسي المنصوبة ولم يزل متعجبا حتى غلب عليه النوم فنام ساعة واذاهو يسمع نفخاوصفيرا وهرجاعظيا ففتح عينيه وقمد فرأى

على الكراسي حيات عظيمة طول كلحية منهامائة ذراع فحصل له من ذلك فزع عظيم ونشف

الى ألمدينة و يدعي عليناوياخذ ثمن العسل ويقول أناالذى لقيتِه ومالنا خلاص من ذلك الأأن

عليهم وقال لهم ياقوم ينبني أن أخرج أبي من قبره وأحرقه وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت

وفي لياة م م كالت بلغنى ايها الملك السعيد ان بلوقيا قال لقومه لا بدان اخرج ابى من قبره واحرقه فقال له قومه لاى شيء تحرقه فقال لهم بلوقيا لا نه اختى عنى هذا الكتاب في خزانة من خزائنه ولم يوقد كان استخرجه من التوراة ومن صحف ابر اهيم ووضع هذا الكتاب في خزانة من خزائنه ولم يطلع عليه أحدمن الناس فقالو الهياملكنا ان اباك قدمات وهوا لآن في التراب وامن همفوض الى يعلم به ولا تخرجه من قبره فلما سمع بلوقيا هذا البكلام من اكابر بنى اسرائيل عرف انهم لا يمكنونه من أبيه فتركهم ودخل على امه وقال لها يالى الى رايت في خزائن الى كتابا في منه مختولية وهو نبى بعث في آحرائز مان وقد تعلق قلمي بحبه وانااريد ان اسيح في البلادحتى اجتمع به فاننى ان لم اجتمع به من عباءة وزربو ناوقال لا تنسيني يا مي من الدعاء في من الدعاء في المنافق من الموقيا من المنافق في من الدعاء في المنافق من المنافق من المنافق من المنافق على المنافق من المنافق المنافق المنافق من المنافق ال

(وفي ليلة ٦٦ غ) قالت بلغني إيها الملك السهيد ان بلوقيا لماراى الحيات يسبحون و يهللون تعجب من ذلك عاية العجب ثم ان الحيات لماراوا بلوقيا اجتمعوا عليه وقاات له حية منهم من تكون انت ومن ابن اتيت وما اسمك والى ابن رائح فقال لها اسمى بلوقيا وانامن بنى اسرائيل وخرجت ها عافى حب محمد عليات وفي طابه فن تكونون انتم ايتها الخليقة الشريفة فقالت له الحيات من سكان جهنم وقد خلقنا الله تعالى نقمة على الكافرين فقال لهم بلوقيا وما الذى جاء بكم الى هذا المكان فقالت له الحيات اعلى بابلوقيا ان جهنم من كثرة غلبانها تتنفس فى السنة مرتين مرة في الشتا ومرة في الصيف واعلم ان كثرة الحروبين شدة قيحها ولما تخرج نفسها ترمينا من بطنها ولما تسعب نفسها ترمينا من بطنها ولما تشهر جائلاته فقالت له الحيات انتاما نخرج الامع تنفسها الصغر نافان في جهنم كل حية لوعبر أكرمافينا في أنفها لم تحسبه فقال طم بلوقيا أنتم تذكرون الله وتصلون على عدون أين تعرفون محمد على المناس ولاسماء ولا المناس المن

فلسوائم انا لحية قالت لحاسب كريم الدين لا تخف منايائيه الشاب فانى أنا ملك الحيات وسلطانهن فاما سعم حاسب كريم الدين ذلك اله كلام من الحية اطها أن قلبه ثمان الحية أشارت الى اللك الحيات أن ياتوا بشيء من الاكل فاتوا بتفاح وعنب ورمان وفستق و بندق وجوز ولو ن ومو ز وحطوه قدام حاسب كريم الدين ثم قالت لهملكة الحيات مي حبابك ياشاب ما إسمك فقال لها اسمي حاسب كريم الدين فقالت له ياحاسب كل من هذه الفواكه فاعندنا طعام غيرها ولا تخف منا أبدا فلما سمع حاسب هذا الهكلام من الحية أكل حتى اكتفى وحمد الله تعالى فلما اكتفى من الاكل رفعو السماط من قدامه ثم بعد ذلك قالت له ملكة الحيات أخبر بي وكيف ولدته أمه أنت ومن أين أتيت الى هذا المكان وماجرى لك في لها حاسب ماجري لا بيه وكيف المترت أمه لها الممار وصاوح طابه وكيف الهب وما المي من الحيات المناه المقرب وطلع من الحب و الحي المول وكيف نزل عليه العقرب وقتله وكيف وسل الى ملكة الحيات التي يكلمها ثم قال لها وهذه حكايتي من أولها الى الحره الله أعلم على بعد هذا كله فلما سمعت ملكة الحيات حكاية حاسب كريم الدين أولها الى آخرها قالت له ما يحصل لى بعد هذا كله فلما سمعت ملكة الحيات حكاية حاسب كريم الدين من أولها الى آخرها قالت له ما يحصل لك الاكل خير وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام الماح

(وفي ليلة ١٦٤) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن ملكة الحيات لما سمعت حكاية حاسب كريم الدين من أوله الى آخرها قالته الماك الماكالا كل خير ولكن أريد منك ياحاسب أن تقعد عندى مدة من الزمن حتى أحكى لك حكايتى وأخرك عاجرى لى من العجائب فقال له اسمعا وطاعة فيما قمرينى به فقالت له اعلى إحاسب أنه كان بمدينة مصر ملك من بنى اسرائيل وكان له ولد اسمه بلوقيا وكان هذا الملك عالماعالدا مكباعلى قراءة كتب العلم فلماضه ف وأشرف على الموت طلعت له أكابر دولته ليسلم واعليه فلما جلسوا عنده وسلمواعليه قال لهمياقوم اعلموا أنه قددنا رحيلى من الدنيالي الآخرة ومالى عندكم شيء أوصيكم به الاابنى بلوقيا فاستوصوا به ثم قال أشهد ورحيلى من الدنيالي الآخرة ومالى عندكم شيء أوصيكم به الاابنى بلوقيا فاستوصوا به ثم قال أشهد عظيمة وجعلوا ولده بلوقيا سلطانا عليهم وكان ولده عاد لا في الرعية واستراحت الناس في زمانه فاتفق في بعض الايام أنه فتح خزائن أبيه ليتفر ج فيها ففتح خزانة من تلك الخزائر فوجد فيها صورة بالوقيا وقوقه صندوق من الآبوس فأخذه بلوقيا وفتحه فوجد فيه صندوقا آخر من الذهب ففتحه فرأي فيه كتابا ففتح الكاب وقرأه فرأى فيه صفة على منالا خرين فلما قرأ بلوقيا هذا الكتاب وعرف صفات سيدنا محد مين اليمان وهو سيد الاولين والآخرين فلما قرأ بلوقياهذا الكتاب وعرف صفات سيدنا محد ميناته تعلق قلبه بحبه ثم ان بلوقيا جم أكابر بنى اسر ائيل من الكهان والاحبار وازهبان واطأعهم على ذلك الكال حياب وقرأه ولوث بعد منات سيد نامحد ميناتها وقرأه وله المناب وقرأه وقوقه منات وقرأه ولكاب بني اسر ائيل من الكهان والاحبار وازهبان واطأهم على ذلك السكتاب وقرأه ولاحبار وازهبان واطأهم على ذلك السكتاب وقرأه

يذهب عقله وتعجب من ذلك غاية العجب نمان عفان قال البلوقيا اجمعني على ملكة الحيات وانا اجمعك على محمد علي المن زمان مبعث محمد علي التي ويلام عشب جزنا عليه وهي معنا ينطق و يخبر بمنفعته قنص وزوح بهاالى الاعشاب التي في الجبال وكل عشب جزنا عليه وهي معنا ينطق و يخبر بمنفعته بقدرة الله تمالى فانى قدوجدت عندي في الكتب ان في الاعشاب عشبا كل من أخذه ودقه وأخذ ماء ودهن به قدميه ومشى على أي بحر خلقه الله تعالى لم يبتل له قدم فاذا أخذنا ملكة الحيات تدلنا على ذلك العشب واذا وجدناه ناخذه وندقه وناخذماء وثم نطلقها الى حال من أصبعه ونحكم كاحكم بيدنا الميمان ونعدى السبعة المحرون الى مدفن سيدنا سلمان وناخذا لخاتم من ماء الحياة فيم الماء أقد امنا ونعدى السبعة المحرون الى مدفن سيدنا سلمان وناخذا لخاتم من ماء الحياة فيم الماء أقد امنا وعمد على المنافقة من عنان وصنع له وقيا هذا الكلام من عفان قال له يعان أنا المعلى على الآخر لبنا وسارعفان هو و بلوقيا أياما وليالى حتى وصلا الى معه قد حين وملا الى حتى وصلا الى الجزيرة التى فيها ملكة الحيات فطلع عفان و باوقياالى الجزيرة وتمنيا فيها و بعد ذلك وضع عفان القفص و نصب فيه في اؤدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ١٦٨ ع) قالت بلغني أيها الماك السعيد ان عفاذ وضع القفص ونصب فيه في أووضع فيه القدحين المملوه ينخر اولبنائم تباعداعن القفص واستخفياساعه فاقبلت ملكة الحيات على القفص حتى قربت من القدحين فتأمات في ماساعة فلماشمت وأعجة اللبن نزلت من فوق ظهو الحية التي هي فوقها وطلعتمن الطبق ودخات القفص واتت الى القدح الذي فيه الخروشر بتمنه فلماشربت من ذلك انقدح داخت رأسها ونامت فلمارأى ذلك عفان تقدم الى القفص وقفله على ملكة الحيات ثم أخذه احوو بلوقياوسارا فاماأ فاقترأت روحهافي قفص من حديد والقفص على رأس رجل وبجانبه بلوقيا فلما رأت ملكة الحيات بلوقيافالت هذاجزاءمن لايؤذي بني آدم فردعليها بلوقيا وقال لها لا مخافى منايا ملكة الحيات فاننالا نؤذيك أبداولكن نريدمنك ان تدلينا على عشب بين الاعشاب كل من أخذه ودقه واستخر جماءه ودهن به قدميه ومشي على أي بحر خلقه الله تعالى لا تبتل قدماه فادا وجد ناذلك العشب أخذناه وترجم بك الى مكانك و نطلقك الى حال سبيلك ثم ان عان وبلوقيا سارا بملكة الحيات بحوالجبال التي فيهاالاعشاب ودارابهاعي جميع الاعشاب فصاركل عشب ينطق ويخبر بمنفه ته باذن الله تعالى فبينه هافي هذا الامر والاعشاب تنطق عيناوشمالا وتخبر بمنافعهاواذا بمشب نطق وقال العشبأ ناالذي كلمن أخذني ودقني وأخذ مائي ودهن قدميه وجازعلى أي بحر خلقه الله تمالي لا تبتل قدماه فاماسمع عه ان كلام الهشب حط القهص من فوقر رأسه وأخذامن ذلك العشب ما يكفيهماودقاه وعصراه وأخذاماءه وجعلاه فيقزاز تبزوح ظاهماوالذي فضل منهمادهنا بهأقدامهماثم ان بلوقيا وعفان أخذاملكة الحيات وسارابها اللي وأياماحتي وصلا الى الجزيرة التى كانت فيهاوفتح عذان باب القفص فحرجت منه ملكة الحيات فله احرجت قالت لهافما

هذا نحن نحب محمد عِنْتُ إِنَّ فَامَاسِمُع بِلُوقِياهِ ذَا الكلام مِن الْحِيات زادغرامه في حب محمد عَنْتُكُمِّ وعظم اشتياقه اليه ثم أن بلوقياودعهم وسارحتى وصل الى شاطىء البحر فرأى مركباراسية في جنب الجزيرة فنزل فيهامع ركابها وسارت بهم وماز الواسأئرين حتى وصلوا الىجزيرة أخرى فطلع عليها وتمشى ساعة فرأى فيهاحيات كبارا وصغارالا يعلم عددها الاالله تعالى وبينهم حية بيضاء أبيض من البلوروهي جالسة في طبق من الذهب وذلك الطبق على ظهر حية مثل الفيل وتلك الحية ملكة الحيات وهي أنا ياحاسب ثم أن حاسباسا لملكة الحيات وقال لها أي شيء جوابك مع بلوقيا فقالت الحية ياحاسب اعلم أني لما نظرت الى بلوقيا سامت عليه فرد على السلام وقلت لهمن أنت وماشأنك ومن أين أقبلت والى أين تذهب وما اسمك فقال أنامن بني اسرائيل واسمى لموقيا وأنا سانح في حب معمد والله وفي طلبه فاني رايت صفاته والمتب المنزلة ثم إن بلوقياساً أني وقال لي أي شيءأنت وماشأنك وماهذه الحيات التي حولك فقلت لهيا بلوقياأ ناملكة الحيات واذااجتمعت بمحمد عَيْنَا إِنَّهُ فَاقْرِنُهُ مَنِي السلام ثم أَنْ بلوقيه ودعني ونزل في المركب حتي وصول الى بيت المقدس وكان في بيت المقدس رجل تمكن من جميع العلوم وكان متقناله لم الهندسة وعلم الفلك والحساب والكيمياءوالروحاني وكان يقرأالتوراة والأنجيل والزبور وصحف أبراهيم وكان يقالله عفان وقد وجدفى كتأبء ده أن كل من لبس خاتم سيد ناسليان! نقادت اه الانس والجن والطير والوحوش وجميع المحلوقات ورأى في بعض الكتب أنه لماتوفي سيد ناسلمان وضعوه في تابوت وعدوا به سبعة أبحر وكان الخاتم في أصبعه ولا يقدرأ حدمن الانس ولأمن الجن أن ياخذ ذلك الخاتم ولا يقدر أحدمن أصحاب المراكب ان يروح بمركب الى ذلك المكان وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٧٦٤) قالت لمغني أيه الملك السعيد أن عفان وجد في بعض الكتب أنه لا يقدر أحد من الانس ولامن الجن أن يأخذا لخاتم من أصبع سيد ناسليان ولا يقدر احد من اصحاب المراكب أن يسافر عركبه في السبعة أبحر التي عدوها بتابو ته ووجد في بعض السكتب أيضا أن بين الاعشاب عشبا كل من اخذمنه شيئاً وعصره واخذماءه ودهن به قدميه فأنه يمشي على اي بحر خلقه الله تعالى ولا تبتل قدماه ولا يقدراحد على تحصيل ذلك الااذا كانت معه ملكة الحيات ثمان بلوقيا لما دخل بيت المقدس جلس في مكان يعبد الله تعالى في يناهو جالس يعبد الله اذا قبال بلوقيا في المناوراة وهو جالس يعبد الله تعالى فتقدم اليه وقال له المها الرجل ما اسمك ومن اين اتيت والى اين تذهب فقال له اسمى بلوقيا وانا من من مدينة مصر خرجت سأنحاً في طلب على المناقب فقال لباوقيا وانا وبعد ذلك قال سمه أوطاعة فاخذ عفان بيد بلوقيا ونهي به الى منز له واكرمه غاية الاكرام و بعد ذلك قال له اخبر في يا اخي بخبرك من اين عرفت محمد المنظية حتى تعلق قلبك بحبه وذهبت في طلبه و من له اخبر في يا الخر في الن عرفت عمد المنظية عنه المناقب عنه الله و من ذلك على هذا الطريق في خيرك من اين عرفت محمد الله ولى الى الآخر فاما سمع عنه ان كلامه كاد ان ذلك على هذا الطريق في كله بلوقيا حكايته من الأول الى الآخر فاما سمع عنه ان كلامه كاد ان ذلك على هذا الطريق في المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب عنه المناقب المناقب عنه المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب عنه المناقب عنه المناقب المناقب



(وهو يريدان يأخذ الخاتم من أصبع السيد سايمان)

فارتعدذلك المكان من زعقته او صارالشرو يطير من فها ثم ان الحية قالت لعفان ان لم ترجع هلكتك فاشتغل عفان بالاقسام ولم ينزعج من تلك الحية فنفخت عليه الحية نفخة عظيمة كادت ان محرق ذلك المكان وقالت و يلك ان لم ترجع أحرقتك فلما سمع بلوقيا هذا الكلام من الحية طلع من المغارة وأماء فان فانه لم ينزعج من ذلك ثم تقدم الى السيد سايان و ه ديده ولمس الخاتم وأراد أن يسحبه من أصبع السيد سايان واذا بالحية نفخت على عفان فاحرقته وصاركوم ره ادهذا ما كان من أمر بلوقيا فانه وقع مغشيا عليه من هذا الامر وأدرك شهر زاد

تصنعان بهذا الماء قالا له امراد ناان نده به اقد امناحتى نتجاو زالسبعة أبحر و نصل الى مدفن سيدنا سليان ونأخذا لخاتم من اصبعه فقالت لهماملكة الحيات هيهات ان تقدرا على أخذ الخاتم وفقالت لهمالان الله تعالى من على سليان باعطائه ذلك الخاتم ثم قالت أم الوأحد تما وب هبى ملكا لا ينبغى لا حدمن بعدي انك انت الوهاب فمالكا وذلك الخاتم ثم قالت أم الوأحد تما من العشب الذي كل من اكل منه لا يحوت الى النفخة الاولى وهو بين تلك الاعشاب لكان أنفع لكمامن هذا الذي أخذ تما دفانه لا يحصل الكمامنه مقصود كما فلما سيلم ما وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة 7 7 ٤) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان بلوقيا وعفاذ لما سما كلام ملكة الحيات ندما ندماعظيماوساراالي حالسبيا مماهذاما كان من أمرها (وأما) ما كان من أمرملكة الحيات فانها أتتالى عساكرهافرأتهم قدضاعت مصالحهم وضعف قويهم وضعيفهم مال فاما رأى الحيات ملكتهم بينهم فرحواوا جتمعوا حوالهاوقالوالهاما خبرك واين كنت فحك تلهم جميع ماجري لها مع عفان و بلوقياتم بعدذلك جمعت جنودها و توجهت بهم الى جبل قاف لانها كانت تشتى فيه وتصيف فى المكان الذي رآهافيه حاسب كريم الدين ثم ان الحية قالت ياحاسب هـذه حكايتي وما جرى لى فتعجب حاسب من كلام الحية ثم قال لهاأر يدمن فضلك ان تأمرى أحدا من أعوا نك ان يخرجني اليوجه الارضوأر وح الى أهلى فقالت لهملكة الحيات ياحاسب ليس لكرواح من عندنا حتى يدخل الشتاء وتروح معناالي جبل قاف وتتفرج فيه على تلال ورمال وأشجار وأطيار تسبح الواحدالقهار وتتفرج على مردة وعفاريت وجان مايعلم عددهم الااللة تمالى فاماسمع حاسب كريم الدين كلامملكة الحيات صارمهم ومامغم وماثم قال لهااعاسيني بعفان و بلوقيا لمافار قاك وساراأهل عدياالسمة بحور ووصلاالى مدفن سيد ناسليان أولا واذاكا ناوصلاالى مدفن سيدنا سليان هل قدراعي أخذالخاتم أولافقالت له اعلم ان عفان و بلوقيا لمافار فاني وسارا دهنا أقدامهما من ذلك الماءومشياعلى وجه البحر وصارا يتفرجان على عجائب البحر وماز الاسائران من بحر الى بحرحتي عدياالسبعة أبحرفا عدياتلك البحار وجداجبلاعظيماشاهقافي الهواء وهومن الزمرد الاخضروفيه عين تجرى وترابه كله من المسك فلماوم الاالى ذلك المكان فرحاوقالا قد بلغنا مقصودنا ثم سارا حتى ومملاالى جبل عال فشيافيه فرأيام غارة من بعيد في ذلك الجبل وعليها قبة عظيمة والنور يلوح منه افلمارأ ياتلك المفارة قصداها حتى وصلااليها فدخلافرأ يافيها تختا منصو بامن الذهب مرصا بانواع الحواهروحوله كراسي منصو بةلايحصي لهاعددالاالله تعالى ورأيا السيدسليمان ناتما فوق ذلك التخت وعليه حلة من الحرير الاخضرمز ركشة بالذهب مرصعة بنفيس المعادن من الجوهر ويدهاليمني علىصدره والخاتم في أصبعه ونورالخاتم يغلب على نورتلك الجو اهرالتي في تلك المكان ثمان عفان علم بلوقيا أقساما وعزائم وقالله اقرأهذه الاقسام ولاتترك قراءتها حتى أخذ الخاتم تم تقدم عفان الى التخت حتى قرب منه و اذابحية عظيمة طلعت من تحت التخت وزعقت زعقة عظيمة

يت مجب منه فلم بشعر بعد ساعة الاوطلع خلفه من البحر وحوش مختلفة الالوان وفي بدكل وحش منها جوهرة تضيء مثل السراج حتى صارت الجزيرة مثل النها بلوقيا فرآها وحوش الفلاة من أقبلت من الجزيرة وحوش لا يعلم عدد ها الالله تعالى فنظر اليها بلوقيا فرآها وحوش الفلاة من سباع و فعور و فهو دو فيرذ الك من حيوانات البرولم تزلو حوش البرمقبلة حتى اجتمعت مع وحوش البحر في جانب الجزيرة وصاريا يتحدثون الى الصباح فله أصبح الصباح افترة و اعن بعضهم ومضى البحر في جانب الجزيرة وصاريا ي المعارة هم بلوقيا خاف و نزل من فوق الشجرة و صارالى شاطى ء البحر و هن قدميه من الماء الذي معه و نزل البحر الثانى وسارعلى وجه الماء ليالى واياماحتى وصل الى جبل عظيم و محت ذلك الجبل وادماله آخر وذلك الوادي حجارته من المغناطيس ووحوشه سباع وأرانب من قنن ذلك الجبل بلوقيا الى درائب البحر و من السمك الناشف الذي يقذف البحر في من المناف الذي يقذف البحر في من المناف الذي يقذف البحر الثالث خالك النمر فرآ محاطما عليه ليفترسه ف حدهن قدميه من الماء الذي معه و بزل البحر الثالث فرك النمر فرآ محاطما عليه ليفترسه ف حدهن قدميه من الماء الذي معه و بزل البحر الثالث فرا من ذلك النمر و منافق في الفلام وكانت ليات و داء ذات رع عظيم ومن السائراحتي وحد الله تعلى و دار فيها يتفرج الى وقت المساء وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام الماء اللام الماء الكلام الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الكلام الماء الماء الكلام الماء الماء الماء الكلام الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء و الكلام الماء الماء الماء الماء الماء الماء و الماء الماء الماء و الماء الماء الماء و الماء الماء و الماء و الماء الماء و الماء الماء و الما

(وفي ليلة ٧٧٤) قالت بلغني أبها الملك السعيدان بلو قيادار بتفرج في تلك الجزيرة والميزل دائر ايتفرج فيها الى وقت المساء فقام في تلك الحزيرة ولما اصبح الصباح صاريتاً مل في جهابها ولم يزل يتفرج فيها مدة عشرة ايام و بعد ذلك توجه الى شاطىء البحر ودهن قدميه ونزل في البحر الرابع ومشي على وجه الماء ليلاونها راحتى وصل الى جزيرة فر أى أرضها من الرمل الناعم الابيمن وليس فيها شيء من الشجر ولا من الزرع فته شي فيها ساعة فوجد وحشها الصقور وهي معششة في ذلك الرمل فلما رأى ذلك دهن قدميه ونزل في البحر الخامس وسار فوق الماء ومازال سائر اليلاونها را حتى اقبل على جزيرة صغيرة أرضها وجبا لها مثل البلور وفيها العروق التي يصنع منها الذهب وفيها أشجار غريبة مارأى مثلها في سياحته وازهارها كلون الذهب فطلع بلوقيا الى تلك الجزيرة وصاريت لازها رقضيء في هذه الجزيرة هي الناه وسام من الشمس يتفرج فيها الرض فتضر بها الرياح فتجتمع تحت الحجارة وتصيراً كسيرا في التي تيبس من الشمس وتسقط على الارض فتضر بها الرياح فتجتمع تحت الحجارة وتصيراً كسيرا في التي تيبس من الشمس وتسقط على الارض فتضر بها الرياح فتجتمع تحت الحجارة وتصيراً كسيرا في المس دهن قدميه من منها الذهب ثم ان بلوقيا نام في تلك الجزيرة الى وقت الصباح و عند طلوع الشمس دهن قدميه من الماء الذي معه و نزل البحر السادس وسارا يالى وأياما حتى أقبل على جزيرة فطلع عليها وتمشى فيها الماء الذي ويهن فيها مناء قرأي فيها جبلين وعليهما أشجار كشيرة واثمار تلك الاشجار كرقس الآدميين وهي معلقة من ساء قرأي فيها جبلين وعليهما أشجار كشيرة واثمار تلك الاشجار كرقس الآدميين وهي معلقة من

االصباح فستتعن السكلام المباح

وقع مغشاعليه وأمر الرب جل جلاله جبريل أذيه بطالي الارض قبل ان تنفخ الحية على بلوقيا فهبط وقع مغشاعليه وأمر الرب جل جلاله جبريل أذيه بطالي الارض قبل ان تنفخ الحية على بلوقيا فهبط الي الارض بسرعة فرأى بلوقيا مغشيا عليه ورأى عفان احترق من نفخة الحية فأى حبريل الى بلوقيا وأيقظه من غشيته فلما أفاق سلم عليه جبريل وقال له من أين اتيتما الى هذا المكان الابسب في له بلوقيا جميع حكايته من الاول الي الآخر ثم قال له اعلم انني ما أتيت الى هذا المكان الابسبب على علياتية فان عفان اخبرني انه يبعث في خر الزمان ولا يجتمع به الامن يعيش الى ذلك الوقت ولا يعيش الى ذلك الوقت الامن شرب من ماه الحياة ولا يمكن ذلك الابالح يمول على خاتم سلمان عليه السلام فصحبته الى هذا المكان وحصل له ماحصل وهاهو قداحترق وانالم احترق ومرادى ان تخبرني بحمد أين يكون فقال له جبريل يا بلوقيا اذهب الى حال سبيلك ذن زمان على بعيد ثم ارتفع حبريل الى السماء من وقته واما بلوقيا فانه صار ببكي بكاء شديد اوندم على مافعل وتفكر وله ما الحبل وسار ولم يزل سائر احتى قرب من شاطى ء البحر وقعده ناك يتعجب من تلك الجبال والبحار والجزائر وأدرك شهرزاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٧٧٤) قالت بلغني أيها الملك السعيدان بلوقيا تعجب من ذلك الحبال والمحار والجزائر تمبات تلك الديلة فى ذلك الموضع ولما أصبح الصباح دهن قدميه من الماء الذي كانا أخذاه من العشب ونزل البحر وصارما شيافيه أياما وليالي وهو يتعجب من أهو ال البحر وعجائبه وغرائبه ومازال سائر اعلى وجه الماءحتي وصل الىجزيرة كانهاالجنة فطلع بلوقياالى تاك الجزيرة وصار يتعجب منهاومن حسنهاوساح فيهافرآهاجز يرةعظيمة ترابها زعفران وحصاؤهامن الياقوت والمعادن الفاخرة وسياجها الياسمير وزرعها من أحسن الاشجار وابهج الرياحين وأطيبها وفيهاعيون جارية وحطبها من العودالقهاري والعودالقاقلي و بوصها قصب السكر وحولها الورد والبرجس والغبهر والقرنفل والاقحواذ والسوسن والبنفسج وكل ذلك فيهاأشكال وألوان وأطيارها تناغي على تلك الاشجار وهي مليحة الصفات واسعة الجهات كثيرة الخيرات قدحوت جميع الحسن والمعاني وتغريداطيارها ألطف من رنات المناني واشجارها باسقة واطيارها ناطقة وانهارها دافقة وعيونها جاريةومياهها خالية وفيها الفزلان تمرح والجاذر تسنح والإطيار تناغي على تاك الاغصان وتسلى العاشق الولهان فتعجب بلوقيا من هذه الجزيرة وعلم اله قد تاه عن الطريق التي قد أتى منها أول مرة حين كان معهعةانفساح فى تلك الجزيرة وتفر جفيها الىوقت المساء فلما أمسى عليه الليل طلع على شنجرة عالية لينام فوقها وصاريتفكر في حسن تلك الحزيرة فبيناه وفوق الشجرة على تلك الحالة واذابالبحرقد اختبط وطلع منه حيوان عظهم وصاحصيا حاعظيا حتى انزعجت حيوانات تلك الجزيرة من صياحه فنظراليه باوقياوهو جالس عى الشجرة فرا دحيوانا عظيما فصار

وطربن فصار بلوقيايتفرج عليهن وهن في هذه الحالة ولم يزلن في لعب الى الصباح فلما اصبحن نزلن البحر فتعجب منهن بلوقياونزل من فوق الشجر ة ودهن قدميه من الماء الذي معه ونزل البحر السابع وسار ولم يزلسا برامدة شهرين وهو لا ينظر جبلا ولاجزيرة ولا براولا واديا ولاساحلاحتى قطع دلك البحر وقاسى فيه جوعاعظيما حتى صاريخ من السمك من البحر ويا كله نيئا من شدة جوعه وأدرك شهر زاد الصاح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٧٧ ٤) قالت بلغني أيها الملك السعيد از بلوقيا لما قاسي في البحر الجوع العظيم ومسار يخطف السمك من البحر وياكله نيا من شدة جوعــه ولم بزل تلك الجزيرة وصـا ريمشي فيها ويتفرج يمينا وشمالا وكان ذلك في وقت الضحي وما زال يتمشى حتى أقبل على شجرة تفاح فمد يده ليا كل من تلك الشجرة واذا بشخص صاح عليه من تلك الشجرة وقل له ان تقربت الى هـذه الشجرة وأكلت منها شيئًا قسمتك نصفين فنظر بلوقيااليذلك الشخص فرآ دطويا طوله اربعون ذراعا بذراع اهلذلك الزمان فلمارا ه بلوقيا خاف منه خوفا شديداوا متنع عن تلك الشجرة تم قال بلوقيالاي شيء تمنعني من الاكلمن هذه الشجرة فقالله لانك اين آدم وأبوك آدم نسي عهدالله فعصاه وأكل من الشجرة فقال له بلوقيا أي شيء أنت ولمن هذه الجزيرة والاشجاروم اسمك فقال له الشخص أنااسي شراهياوه ـ نم الاشجار والجزيرة للملك صخر وانامن أعوا نهوقدوكلني على هذه الجزيرة ثم ان شراهيا سال بلوقيا وقال له من أنت ومن أبن أتيت الى هذه البلاد فحكي **له** بلوقيا حكايتهمن الاول الىالاخر فقالله شراهيا لأتخف تمجاءله بشيءمن الاكل فاكل بلوقيا حتى اكتفى تمودعه وسار ولم يزل سائر امدة عشرة أيام فبيناه وسائر فيجبال ورمال اذنظر غبرة عاقدة في الجوفقصد بلوقياص ب تلك الغبرة فسمم صياحا وضر باوهرجا عظيما فمشي لوقيا كحو تلك الغبرة حتى وصل الى وادعظيم طوله مسيرة شهرين ثم تأمل بلوقيا فيجهة ذلك الصياح فرأى ناسارا كبين على خيل وهي قتلون مع بصهم وقد جرى الدم بينهم حتى صاره ثل النهر وهم أصوات مثل الرعدوفي أيديهم رماح وسيوف واعمدةمن الحديد وقسى ونبال وهم في قتال عظيم فاخذه خوف شديدوأدرك شهر زاد اله باح فسكتت عن الكلام المباح

وفى ليلة خ٧٤ ) قالت بله في أيها اللك السعيدان بلوقيا لمارأى هؤ لاء الناس بايديهم السلاح وهم في قتال عظيم أخذه خوف شديد و تحير في أمره فبينا هو كذلك واذار أوه فامارأوه أمتنعوا عن بعضهم و تركوا الحرب ثم أتت اليه طائفة منهم فلما قربوامنه تعجبواه بن خلقته ثم تقدم اليه فارس منهم وقال له أي شيء أنت ومن أين أتيت والى أين وائح ومن دلك على هذه الطريق حتى وصلت الى بلاد نافقال له بلوقيا أنامن بني آدم وجئت ها عمافي حب محمد علي في ولسكني تهت عن الطريق خقال له الفارس تحديد رأينا بن آدم وطولا آلى الى هذه الارض وسار وا يتعجبون منه ومن كلامه خقال له الفارس تحديد واينا بن آدم قط ولا آلى الى هذه الارض وسار وا يتعجبون منه ومن كلامه

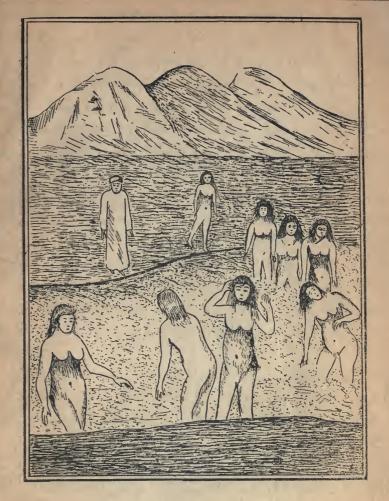

(بنات المحروهن طالعات من البحريرقصن ويلعبن) (عندمارأهن بلوقياوهوفوق الشجرة)

شعورهاو رأى فيها أشجارا أخري اثمارها طيور خضره المقة من أرجلها وفيها أشجار تتوقد من النار ولها فواكه احترق بها ورأى بها فواكه احترق بها ورأى بها فواكه النار ولها فواكه احترق بها ورأى بها فواكه تبكى و فواكه تضحك ورأى بلوقيا في تلك الجزيرة نجائب ثم انه تمشى الى شاطى البحر فرأى شجرة عظيمة فجاس تحتها الى وقت العشاء فاما أظلم الظلام طلع فوق تلك الشجرة وصاريتفكر في مصنوعات الله تعالى فبيناهو كذلك واذا بالبحر قد اختبط وطلع منه بنات البحر وفي يدكل واحدة منهن جوهرة تضيء مثل المصباح وسرن حتى اتين تحت تلك الشجرة وجلس ولعبن واقصن

لظي واعدهالكفار واسم الطبقة الثالثة الجحيم وأعدهاليأجو جومأجو جواسم الرابعة السمير واعدها لقوم ابليس وأسم الخامسة سقر واعدها لتارك الصلاة واسم السادسة الحطمة واعدها لليهود والنصاري واسم السابعة الهاوية وأعدها للمنافقين فهذه السبيع طبقات فقال له بلوقيالعل جهنم أهون عذابامن الجميم لانهاهي الطبقة الفوقانية قال الملك صخر نعم هي أهون الجميع عذابا ومعذلك فيها الف جبل من الناروفي كل جبل سبعون الفواد من الناروفي كل واد سبعون الف مدينة من الناروف كل مدينة سبمون الفقاءة من الناروف كل قلعة سبعوز الف بيت من الناروفي كل بيت سبعون الف تخت من الناروفي كل تخت سبعون الف نوع من العذاب ومافي جميع طبقات الناريا بلوقياأهون عذابامن عذابهالأنهاهي الطبقة الاولى وأمالباقي فلايعام عددمافيهامن أنواع العذاب الاالله تعالى فاماسمم باوقياهذا الكلام دن الماك صخر وقع مفشيا عليه فلما أفاق من غشيته بكي وقال ياملك كيف يكون حالبا فقال لهالماك صخريا بلوقيا لأنخف واعلم أن كل من كان يحب عبدالم تحرقه الناروهومه تبوق لاجل مجمد عراك الله وكر من كان على ما ته تهرب منه الناروأما كحن المقناالله تمالى من الناروأول ماخلق الله الخاوقات في جهنم خلق شخصين من جنوده أحدها اسمه خليت و لاخراسمه مليت وجعل خايت على صورة أسدومليت على صورة ذئب وكان ذنب مليت على صورة لا نثى ولونها أبلر وذنب خليت على صورة ذكر وهو في هيئة حية وذنب مايت في هيئة سلحفاة وطول ذنب خليت مسيرة عشرين سنة ثم أمرالله تعالى ذنبيهما ان يجتمعامع بعضه ويتنا كحافتوالدمنهماحيات وعقارب ومسكنهمافي النارليه ذب اللهبهامن يدخلها ثمم انتلك الحيات والعقارب تناسلوا وتكاثر وائم بعدذلك أمرالله تمالى ذنبي خليت ومليت ال يجتمعا ويتنا كحاثابي مرة فاجتمعاوتنا كحافهل ذنب مليت من ذنب خليت فلماوضعت ولدت سبعة ذكور وسم أناث فتر واحتى كبروا فلماكبر واتزوج الاناث بالذكور واطاعوا والدهمالا واحدامنهم عصى والده فصار دودة وتلك الدودةهي البيس لعنهالله تعالى وكان من المقر بيز فانه عبدالله تعالىحتى ارتفع الى السماء وتقرب من ازحمن وصار رئيس المقر بين وأدرك شهرز ادالصباح فسكتتعن السكاام المباح

(وفى ليلة ٥٧٤) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان الماك قالله ان ابليس كان عبد الله تعالى وصار رئيس المقر بين ولما خاق الله تعالى آدم عليه السلام أص ابليس بالسحودله فامتنع من ذلك فطرده الله تعالى ولعنه فلما تناسل جاءت منه الشياطين واما الستة ذكور الذين قبلهم فهم الجان المؤمنون و كن من نسله وهذا أصانا يا باوقيافت عبب بلوقيا من كلام الملك صخر ثم أنه قال ياملك و حن من نسله وهذا أصانا يا باوقيافت الم بلادى فقال له الملك صخر ما نقد ان ياملك المؤمنون و كن من الله تعالى ولكن يا باوقيان شئت الذهاب من عندنا فانى احضر لك نفعل شيئامن ذلك الاادا أمر نا الله تعالى ولكن يا باوقيان شئت الذهاب من عندنا فانى احضر لك فرسا من خيلى وأركبك على فهر هاو آمرها ان تسير بك الى آخر حكمي فاذا وصات الى آخر حكمي بلاقيك جماعة ملك اسمه براخيافينظر ون الفرس فيعرفو مهاو ينزلونك من فوقها و يرساونها الينا يعلق على المالك المحاد الذالث

تم ان بلوقيا سألهم وقالهم أىشيءأنتم أيتها الخليقة قالله الفارس نحن من الجان فقال له بلوقيا ياأيهاالفارس ماسبب القتال الذي بينكم واين مسكنكم ومااسم هذاالوادي وهذه الاراضي فقال له الفارس نحن مسكننا الارض البيضاءوفى كل عامياً من الله تعالى ان نأتى الى هذه الارض ونغازى الجان المكافرين فقال له بلوقياوأين الارض البيضاء فقال له الفارس خلف جبل قاف عسيرة خمسة وسبعين سنةوهذه الارضيقال لها ارضشداد بنعادونجن أنينا اليهالنغازي فيها ومالناشغل سوى التسبيح والنقديس ولناماك يقال لهماك صخر رمايك ن الاان تر وحممنا اليه حتى ينظرك ويتفرج عليك ثم انهم سارواو بلوقيامعهم حتى أتواميزا بم فنظر بلوقيا خياماعظيمةمن الحرير الاخضرلا يعلم عددهاالا الله تعالى ورأي بينها خيمة منصو بةمن الحرير الاحمر واتساعها مقدار الفذراع واطنابهامن الحرير الازرق واوتادهامن الذهب والفضة فتعجب بلوقيامن تلك الخيمة ثمانهم سآروابى حتى اقبلواعلى الخيمة ذاذهى خيمة الملك صخر ثم دخلوا به حتى أتو اقدام الملك صخرفنظر بلوقياالىالملك فرآهجالساعلى تختعظيم من الذهب الاحمرم صعبالدر والجواهر وعلى يمينهملوك الجاذوعلي يساره الحكاءوالامراء وأرباب الدولة وغيرهم فلمارآه الماك صخر أمرأن يدخلوا بهعنده فدخلوا بهعند الملك فتقدم بلوقيا وسلم عليه وقبل الارض بين يديهفرد عليه الملك صخرالسلام تم قالله ادن مني أيها الرجل فدنامنه بالوقياحتي ماربين يديه فعندذلك أمر الملك صخران ينصبواله كرسيا بجانبه فنصبوالة كرسيا بجانب الملك ثم أمره الملك صخران يجلس على ذلك الكرسي فجلس بلو قياعليه نم ان الملك صخرسان باوقياوقال له أي شيء أنت فقال لهأنامن بني آدم من بني اسرائيل فقال له الملك صخراحك لي حكايتك واخبرني بماجري لك وكيف أتيت الى هذه الارض فحكي له بلوقيا جميع ماجري له في سياحته من الاول الى الاخر فتعجب الملك مخرمن كلامه وأدرك شهرز ادالصباح فسكتت عن المكلام المباح

(وفى ليلة ٧٥ ع) قالت بلغنى أيه الملك السعيدان بلوقيالما اخبر الملك صخر بجميع ماجرى له في سياحته من الاول الى الآخر تعجب من ذلك ثم أمر الفر اشين ان يأتو ابسماط فاتو ابسماط ومدوه ثم انهم أتو ابصوانى من الذهب الاحمر رصوانى من الفضة وصوائى من النحاس و بعض الصوائى فيها خمسون واسا من الغنم الصوائى فيها خمسون واسا من الغنم وعددالصوائى الف وخمسها تهمينية فامار أى بلوقيا ذلك تعجب غاية العجب ثم أنهم أكلوا وأكل بلوقيا معهم حتى اكتبي وحمد الله تعالى و بعد ذلك رفعوا المعام وأتوا بفوا كه فا كلوا ثم بعد ذلك سبحوا الله تعالى وصلواعلى نبيه عد علياته في فاسم بلوقياذ كر محمد تعجب وقال المالك مخرأر يد أن أسألك بعض مسائل فقال له الملك صخرسل ما تريد فقال له بلوقيا فالك أى شيء أنتم ومن أين اصاحم ومن أين تعرفون عد المي المي الله عض و ين كل طبقة مسيرة الف عام وجعل يا بلوقيا ان الله تعالى خلق النارسب ع طبقات بعضها فوق بعض و بين كل طبقة مسيرة الف عام وجعل المي الطبقة الاولى جهنم وأعدها اعصاة المؤمنين الذين يمو تون من غيرتو بة و اسم الطبقة الثانية

ونسيه وخالفه فلما سمع حاسب ذلك الكلام سكت وبكي ومكث يبكي مــــــــــة عشرة أيام ثم قال لها حاسب أخبريني بالذي جرى لبلوقيا بعد قعوده شهرين عنــد الملك براخيافقالت لهاعلم ياحاسبان بلوقيا بمدقعوده عندالملك براخيا ودعه وسار فى البرارى ليلا ونهاراحتي وصل الى جبل عال فطلع ذلك الجبل فرأى فوقه ما \_ كاعظيما جالساعلى ذلك الجبل وهو يذكرالله تمالى ويصلي على مجدُّو يزيدى ذلك الملك لوح مكتوب فيه شيء أبيض وشيء اسود وهو ينظرفى الاوح وله جناحان أحدهاممدود بالمشرق والاخر ممدودبالمغرب فقبل عليه بلوقياوسلم عليه فردعليه السلام ثم أن الماك سأل بلوقيا وقالله من أنتومن اين أتبت والى اين رائح وما اسمك فقال بلوقيا أنامن بني آ دم من قوم نبي اسرائيل وأنا سائح في حب محمد عليلية واسمى بلوقيا فةالماالذي جري لك في مجمئك اليهذه الارض فحكي له بلوقيه جميع ماجرى لهومارأى في سياحته فالاسمع الماك من بلوقياذ لك السائلام تعجب منه ثم أن بلوقيا سال الملك وقال اخبرني أنت الآخر بهذا اللوح وأيشىء مكتوب فيه وماهذ الام الذي انت فيه ومااسمك فقالله الملك أنااسمي ميخائيل وأناه وكل بتصريف الليل والنهاروهذا شغلي الى يوم القيامة فلماسمع بأوقيا ذلك المكلام تعجب منه ومن صورة ذلك الماك ومن هيبته وعظم خلقته ثم ان بلوقياودع ذلك الملك وسارليلاونهار احتى وصل الى مرج عظيم فتمشى في ذلك المرج فرأى فيهسبعة أنهر ورأى أشجارا كثيرة فتعجب بلوقيا من ذلك المرج العظيم وسار في جوانبه فرأى فيه شجرة عظيمة وتحت تلك الشجرة أربعة ملائكة فتقدم اليهم بلوقيا ونظر الى خلقتهم فرأي واحدمنهم صورته صورة بني آدم والثاني صورته صورة وحش والثالث صورته صورة طير والرابع صورته صورة ثوروهم مشغولون بذكرالله تعالى ويقول كل منهم الهي وسيدي ومولاي بحقك وبجاه نبيك محمد عليالية أن تغنم لكل مخلوق خلقته على صورتي وتسامحه انك على كل شيء قدير فالاسمع بلوقيامنهم ذلك السكلام تعجب وسارمن عندهم ليلاونهاراحتي وصل الى جبل قاف فطلع فوقه فرأي هناك ملكاعظيا وهو جالس يسبح الله تعالى ويقدسه ويصلى على محمد عليك ورأى ذلك الملك فى قبض وبسطاوطي ونشر فبيناهوفي هذا الامراذ أقبل عليه بلوقيا وسلم عليه فردالملك عليه السلام وقال له أي شيء أنت ومن أين أتيت والى أين رائح ومراسمك فقال بلوقياأنامن بني اسرائيل من بني آدم واسمى بلوقياوأ ناسائح في حب محمد بينانية ولكن تهت في طريقي وحكيله جميع ماجري له فلمافرغ بلوقيامن حكايته سأل الملك وقال لهمن أنت وما هذا الجبل وماهذاالشغل الذيأنت فيه فقال لهاعلم يابلوقيا أنهذا جبل قاف المحيط بالدنيا وكل أرض خلقهاالله فيالدنيا قبضتهافي يدي فاذاأرادالله تعالى بتلك الارض شيئامن زازلة أوقحط أوخصب أو قتال أو صلح أم نى أن أفعله فافعل وأنا في مكانى و اعلم أن يدى قابضة بعروق الأرض وأدرك شهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٧٧٤) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الملك قال لبلوقيا واعام أن يدى قابضة

وهذاالذى نقدرعليه لاغيرفاماسمع بلوقياهذاالكلام بكي وقال الملك افعل ماتر يدفأمر الملك أنياً توا له بالفرس فأتواله بالفرس واركبو دعلي ظهر هاوقالوا له احذر ان تنزل من فوق ظهرها أوتضر بهاأوتصيح في وجهها فان فعلت ذلك اهلكتك بل استمر راكبا عليهامع السكون حتى تقف بك فانزل عن ظهرها وروح الىحالسبيلك فقال لهم باوقياسمعا وطاعة ثمركب الفرس وسارفي الخيام مدةطو يلة ولميمر في سيره الاعلى مطبيخ الملك مخرفنظر بلوقيا الي قدو رمعلقة في كل قدر خسون جملا والنار تلتهب من تحتها فامارأي بلوقيا تلك القدور وكبرها تأملها وتعجب منهاوأ كثر التعجب والتأمل فيها فنظراليه الملك فرآه متعجباهن المطبخ فظر الملك في نفسه أنه جائع فامرأن يجيئواله بجملين مشويين وربطوها خلفه على ظهرالفرس ثم أنه ودعهم وصار حتى وصل الى آخر حكم الملك صخرفوقة تالفرس فنزل عنها باوقيا ينفض تراب السفر من ثيامه واذآ برجال أتوااليه ونظر واالفرس فعرفوها فأخذوها وسأرواو بلوقيامعهم حتى وصلواالي الملك براخيافلمادخل بلوقياعي الملك براخياسلم عليه فردعليه السلام ثم ان بلوقيانظر الى الملك فرآه جالسا في صيوان عظيم وحوله عساكر وأبطال وملوك الجان على يمينه وشماله ثم إن الملك أمر بلوقيا أذيد نومنه فنقدم بلوقيا اليه فاجاسه الملك بجانبه وأمرأن ياتو ابالماط فنظر بلوقيا إلى حال الملك براخيافرآدمثل حال الملك صخرولماحضرت الاطعمة أكلواوأ كل بلوقياحتي اكتفي وحمدالله تعالى تمانهم رفعو االاطعمة وأتو ابالفاكهة فاكلوائم أن يراخياسأل بلوقياوة للهمتي فارقت الملك صخرفقال لهمن مدة يومين فقال الملك راخيا لبلوقيا أقدري مسافة كريوم سافرت في هذين اليومين قال لاقال مديرة معين شهر اوأدركشهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي لية ٢٦٦) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن الملك واخياقال لبلوقياا نك سافوت في هذين اليومين مسيرة سبعين شهر اول كنك لماركت القرس فزعت منك وعلمت منك انك ابن آدم وأرادت أن ترميك عن ظهر ها فا تقلوها بهذين الجمليز فالاسم بلوقيا هذا الكلام من الملك واخيا تمجب وحمدالله تعالى على السلامة ثم إن الملك براخياقال لبلوقيا أخبرى بماجرى لك وكيف أتيت إلى هذه البلاد في له بلوقيا جميع ماجرى له وكيف ساح وأتي إلى هذه البلاد فلما سمع الملك كلامه تمجب منه ومكث بلوقيا عنسده مدة شهرين فلما سمع حاسب كلام ملكة الحيات تعجب غاية المعجب ثم قال له أأر يدمن فضلك وأحسانك أن تأمرى أحدامن أعوانك أن يخرجني إلى وجه الارض حتى أروح إلى أهلى فقالت له ملكة الحيات ياحاسب كريم الدين اعلم أنك متى خرجت الى وجه الارض تروح إلى أهلك ثم تدخل الحمام وتفتسل و عجرد ما تفرغ من غسلك أموت أنا لان ذلك يكون سبباً لموتى فقال حاسب أنا أحلف الكما أدخل الحمام طول عمرى واذا وجب على الفسل أغتسل في بيتى فقالت له ملكمة الحيات لوحانت لى مائة يمين ماأصد قلك أبدا فان خرطينته أربعين صباحاً وأسجد له ملائكته و بعد ذلك الكلام نسى العهد الله تعالى خرطينته أربعين صباحاً وأسجد له ملائكته و بعد ذلك الكلام نسى العهد

خوفها من الله تعالى لا بتلعت جميع ما فوقها من الهواء والنار والملك وماحمله ولم تحس بذلك ولما خلق الله تمالي تلك الحية أوحى اليهاائي اريدمنك ان أودع عندك أمانه فاحفظيها فقالت الحية افعلماتر يدفقال الله لتلك الحية افتحى فالكفة تحت فاهها فادخل اللهجهنم في بطنها وقالها احفظى جهنم الىيوم القيامة فاذا جاءيوم القيامة يأمرالله ملائكته اذيأتوا ومعهم سلاسل يقودون بهاجهنم الى المحشر ويامرالله تعالىجهنمان تفتحأ بوابهاففتحها ويطيرهنهاشر ركبار اكبرمن الجبال فلماسمع بلوقياذات الكلاممن ذاك الملك بكي بكاءشديدا ثمأنه ودع الماك وسارالي ناحية الفربحتي أقبل على شخصين فرآهما بالسين وعندهما بابعظيم مقفول فلما قرب منهما رأى احمدهما صورته صورة أسدوالآخر صورته صورة ثور فسلم عليهما بلوقيا فردا عليه السلام ثم انهما سألاد وقالاله أيشيء أنتمن أين أتيت والي اين وائح فقال الهما بلوقيا أنا من بني ادم وأنا سائح في حب محمد صلى الله عليه وسلم ولكن تهت عن طريقي ثم ان بلوقياساً لهماوقال لهماأي شيءاً نتاوماه في الباب الذي عند كافقالاله نحن حراس هـ ذا الباب الذي تراه ومالنا شغل سوى التسبيح والتقديس والصلاة على محمد عليالله فاماسم الوقياه ذاالكلام تمحب وقال لهماأي شيء داخل هذاالياب فقالالاندري فقالا لهرابحق ربكا الجليل انتفتحالي هذاالماب حتى أنظر شيء داخله فقالالهما نقدرأن نفتح هذاالباب ولا يقدر على فقحه أحدمن المخلوقين الاالامين جبريل عليه السلام فلما سمع بلوقياذاك تضرع الى الله تعالى و قال يارب ائتنى بالامين حبر بل ليفتحلى هذا الباب حتى انظر ماداخله فاستجاب الله أمردعاءه وأمرالامين جبريل أن ينزل الى الارض ويفتح باب مجمع البحرين حتى ينظره بلوقيا فنزل جبريل الى بلوقيا وسلم عليه واتى الى ذلك الباب وفتحه ثم أن جبريل قال لبلوقيا أدخل الى هذا الباب فان الله امرنى أن افتحه الكفدخل بلوقيا وسارقيه ثم ان جبريل قفل الباب وادرك شهرزاد الصباح فسكتت

(وفي ليلة م م ع ) فالت بلغني أيها الملك السعيد أن بلوقيا لمادخل قفل جبريل الباب وارتفع الى السماء و رأى بلوقيا داخل الباب محرا عظيما نصفه مالح ونصفه حلو وحول ذلك البحر جبلان وهذان الجبلان من الياقوت الاحروسار بلوقيا حتى أقبل على هذين الجبلين فرأى فيها ملائكة مشغولين بالتسبيح والنقديس فلمارآه بلوقيا سلم عليهم فردوا عليه السلام فسألهم بلوقيا عن البحر وعن الجبلين فقال له الملائكة ان هذاه مال عليهم فردوا عليه السلام فسألهم بلوقيا عن البحر في الدنيا وعن هذين الجبلين فقال له الملائكة ان هذا الماء ونسوقه الى الاراضى المالح الارض المالحة والحلو للارض الحلوة وهذا في المنابلان خلقهما ليحفظ اهذا الماء وهذا المرنالي يوم القيامة ثم انهم سألوه وقالوا له من اين أقبلت والماين رائح في لهم بلوقيا حكايته من الاول الى الآخر ثم ان بلوقيا سألهم عن الطريق فقالواله الماء هذا البحر والحديدة ودعهم وسارعي ظهر البحر ونها رافيياه وسارع عليه فرد عليه لا ونها رافيياه وسار عليه فرد عليه لا ونها رافيياه وسار عليه فرد عليه فرد عليه الماء ونها رافيياه وسار عليه فرد عليه المناب المنابلة وسار عليه فرد عليه في در عليه المنابلة وسار عليه في المه وسارع عليه فرد عليه المنابلة وسار عليه فرد عليه في منابلة وسار عليه في فلم والموسائر والماه في اليه وسلم عليه فرد عليه في منابلة وسار عليه في فلم والموسائر والمال في الماء والمابلة والم

بعرون الارض فقال بلوقيا للملك هل خلق الله في جبل قاف أرضاغيرهذه الارض التى أنت فيها قال الملك نعم خلق أرضابيضاء مثل الفضة وما يعلم قدراتساعها الاالله سبحانه وتعالى وأسكنها ملائكة أكلهم وشربهم التسبيح والتقديس والاكثار من الصلاة على محمد على الشباح و يهدون جمعة ياتون الى هذا الجبل و يجتمعون و يدعون الله تعالى طول الليل الى وقت الصباح و يهدون ثواب ذلك التسبيح والتقديس والعبادات المذنبين من أمة محمد علي الله وت الصباح و يهدون الجمعة وهذا حالهم الى يوم القيامة ثم ان بلوقيا سأل الملك وقال له هل خلق الله جبالا خلف جبل قاف فقال المالك نعم خلف جبل قاف ومال الدنيام و حومه من الثالج والبرد وهو الذي قاف فقال المالك نعم خلف جبل قاف وت الدنيامن حرنار جهنم وخلف جبل قاف أربعون منها قدر الدنيا أربعون من تلك الارضى منها قدر الدنيا أربعون من تلك الارضى لون وأسكن الله في تلك الاراضى ملائك المسوى التسبيح والتقديس والتهليل والتكبير و يدعون الله لامة محمد عن التهد و ولا نهار اواعلم بابوقيا أن الاراضى سبع طباق بعضها فوق بعض وأدرك شهر زاد الصباح فكتت عن الدكلام المباح

(وفاليلة ٧٨ ٤) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان الملك قال لبلوقيا واعلم يا بلوقيا ان الارض سبع طبقات بعضهافوق بعض وخلق الله ملكامن الملائكة لايعام أوصافه ولا قدره الاالله عزوجل وهو حامل السبع أراضي على كأهله وخلق الله تعالى تحت ذلك الملك منخرة وخلق الله تعالى تحت تلك الصخرة توراوخاق الله تمالي تحدد الكالورحو تاوخاق الله تحدد لك الحوت حراعظيما وقداعلم الله تعالى عيسي عليه السلام بذلك الحوت فقال له يارب ارتى ذلك الحوت حتى انظراليه فامرالله تعالى مليكامن الملائكة ان ياخذعيسي ويروح به الى الحوت حتى ينظر ه فتي دلك الملك الىعيسىءايه السلام وأخذه واتى به البحر الذي فيه الحوت وقال له انظرياعيسي الى الحوت فنظر عيسى الى الحوت فلم يره فرالحو تعلى عيسى مثل البرق فامارأى ذلك عيسى وقع مغشيا عليه فلما أفاق أوحى الله الى عيسى وقال ياعيسي هل رأيت الحوت وهل عامت طوله وعرضه فقال عيسي وعزتك وجلالك يارب مارأ يته ولكن مرعلي ثورعظيم قدره مسافة ثلاثة أيام ولم أعرف ماشان ذاك النور فقال الله له ياعيسي ذلك الذي مرعليك وقدره مسافة ثلانة أيام أعاهو رأس النور واعلم ياعيسى اننى فى كل يوم اخلق أربعين حوتامنل ذلك الحوت فلم اسمع ذلك الحكالام تعجب من قدرة الله تمالى ثم ان بلوقيا سأل الماك وقال له أى شيء حلق الله أحت البحر الذي فيه الحوث فقال له الملك خلق الله تحت البحرهوا وعظما وخلق الله تحت الهواء نارا وخلق الله تحت النار حية عظيمة اسمهافلق ولولاخوف تلك الحيةمن الله تعالى لا بتلعت جميع مافوقهام الهواء والنار والملك وماحمله ولم تحس بذلك الملك وادركشهر زأد الصباح فسكتت عن ال الممالمباح

(وفي ليلة) ٧٦ ع قالت بلغني أيم االلك السعيدان الماك قال لبلوقيا في وصف الحية ولولا

(وفى ليلة ٨٦٤) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن بلوقيا لماحكي للشاب حكايته قال له الشاب وايشيء رأيت من العجائب يامسكين انارأيت السيدسليان في زمانه و رأيت عجائب لا تعد ولا تحصى واعلم يااخى ان ابى كان ملكايقال له الملك طيغموس وكان يحكم على بلادكا بل وعلى بني شهلان وهم عشرة آلاف بهلوان كل بهلوان منهم بحكم على مائة مدينة ومائة فلعة بأسوارها وكان يحكم على سبعة سلاطين ويحمل له المال من المشرق الى المغرب وكان عاد لا في حكمه وقداعطاه الله تعالى كل هذاومِن عليه بذلك الملك العظيم ولم يكن له ولدوكان مراده في عمره ان يرزقه الله ولداذ كرا ليخلفه في ملكه بعدموته فاتفق انه طلب العلماء والمنجمين والحكماء وارباب المعرفة والتقويم يوما من الايام وقال لهم انظروا طالعي وهلّ يرزقني الله في عمري ولداذ كرا فيخلفني في ملكي ففتح المنجمون الكتبوحسبواطالعه وناظره من الكواكب ثم قالواله اعلم ايها الملك انك ترزق ولدا ذكراولا يكون ذلك الولد الامن بنت ملك خراسان فاما سمع طيغموس ذلك منهم فرح فرحا شديداواعطى المنجمين والح كماءمالا كثيرالا يعدولا يحقى وذهبوا الى حال سبيلهم وكان عندالملك طيغموس وزيركبيراوكان بهلوا ناعظيما مقوما بألف فارس وكان اسمه عين زار فقال له ياوزيراريد منك ان تتجهز للسفر الى بلادخراسان وتخطب بنت الملك بهروان ملك خراسان وحكى الملك طيغموس لوزيره عين زارما اخبره به المنجمون فلما سمع الوزير ذلك الكلام من الملك طيغموس ذهب من وقته وساعته وتجهز السفر وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن السكادم الماح

(وفي ليلة ١٨٦٤) قالت بنغى أيها الملك السعيد أن الو زير عين زارقام وتجهز للسفر تم بوز المخارج المدينة بالعساكر والا بطال والجيوش هذاما كان من أم الوزير (وأما) ما كان من أم الملك طيغموس فانه جهزالفاً وخمسائة حمل من الحرير والجواهر واللؤلؤ واليواقيت والذهب والفضة والمعادن وجهز شيئا كنيرامن آلة العرس وحملها على الجمال والبغال وسنمها إلى وزيره عين زاروكتب له كتابا مضمو نه أما بعد فالسلام على الملك بهر ان اعلم أننا قد جمعنا المنجمين والحكاء وأرباب التقاويم فاخبرونا أننانو زق ولداذكر اولا يكون ذلك الولد الامن بنتك وها أنا جهزت لك الوزير عين زار ومعه أشياء كثيرة من آلة العرس والى أقت وزيرى مقامى في هدفه المسألة ووكلته في قبول العقد وأريد من فضلك أن تقضى للوزير حاجته فانها حاجتي ولا تبدى في ذلك الهالا ولا امهالا ومافعلته من الجيل فهو مقبول منك والحذر من الخالفة في ذلك واعلم ياملك بهروان أن الله قدمن الله على عملك كابل وملكني على بنى شهلان وأعطاني ملكا عظيما واذا توجت بنتك أكون أناوأنت في الملك شيئاً واحداو أرسل اليك في كل سنة ما يكفيك من المال وهذا قصدى منك ثم أن الملك طيغموس ختم الكتاب وناوله لوزيره عين زار وأمره بالسفر الى بلاد خراسان فعاشم الوزير حتى وصل الى قرب مدينة الملك بهروان فاعلموه بقدوم و زير الملك طيغموس فلم شع الملك بهروان فاعلموه بقدوم و زير الملك طيغموس فلم شع الملك بهروان فاعلموه بقدوم و زير الملك طيغموس فلم شع الملك بهروان بالمال الكرام و برأمراء دولته للملاقة وجهز معهم أكلاوشر با

السلام ثم ان بلوقيالما فارق الشاب رأى أو بعة ملائكة سائرين على وجه البحر وسيرهم مثل البرق الخاطف فتقدم بلوقيا و وقف فى طريقهم فلما وصاء اليه سلم عليهم بلوقيا وقال لهم أريد أن اسألكم بحق العزيز الجليل ما اسمكم ومن أين انتم والى أين تذهبون فقال واحدمنهم انا اسمى جبريل والثاني اسمه اسرافيل والثالث اسمه ميكائيل والرابع اسمه عز رائيل وقد ظهر فى المشرق ثعبان عظيم وذلك الثعبان خرب الف مدينة واكل أهلها وقد أمر ناالله تعالى أن تروح اليه و تمسكه و ترميه فى جهنم فتعجب منهم بلوق اومن عظم موسار على عادته ليلا ونها راحتى وصل الى جزيرة فطلع عليها و تمشى فيها ساعة وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفى ليلة أ ٨٤) قانت بلغني أيه الملك السعيد أن بلوقياطلع الى الجزيرة وتمشى فيها ساعة فرأى شابامليحا والنوريلوح من وجهه فاماقرب منه بلوقيارآه جالساً بين قبرين مبنيين وهوينوح ويبكي فاتى اليهوسلم بلوقياعليه فردعليه السلام ثم أن بلوقياسأ لاالشاب وةال لهماشأ نك ومااسمك وماهذان القبران المبنيان اللذان أنت جالس بينهما وماهذا البكاء الذي أنت فيه فالتنت الشاب الى بلوقياو بكي بكاءشديداحتي بل ثيابه من دمومه وقال لبلوقيا اعلم ياأخي أذحكايتي عجيبة وقصتي غريبة واحبأن تجلس عندى حتى تحكى لى مارأيت في عمر لكوماسب مجيئك الى هذا المكان وما اسمك والى أين رائح واحكي لك اناالآخر بحكايتي فجلس بلوقياعندالشاب واخبره بجميع ماوقع لهفىسياحتهمن الاول الى الآخر واخبره كيف مات والده وخلفه وكيف فتح الخلوة ورأى فيهما الصندوق وكيفرأى الكتاب الذى فيه صفة عدو المنتان وكيف تعلق قلبه به وطلع سأنحا في حبه واخبره بجميعماوقع لهالى أن وصل اليه ثم قال له وهذه حكايتي بتمامها والله أعلم وماأدري بالذي يجرئ على بعد ذلك فلماسمع الشابكلامه تنهدوقال له يامسكين أي شيءراً يت في غمرك اعلم يابا بلوقيا أنت رأيت السيدسلمان في زمانه و رأيت شيئالا يعد ولا يحصى وحكايتي عجيبة وقصتي غريبة وأريد منك أن تق و دعندى حتى احكى لك حكايتي واخبرك بسبب قعودى هنا فاماسمع حاسب هذاالكلام من الحية تعجب وقال ياملكة الحيات بالله عليك أن تعتقيني وتأمري أحد حدمك أن يخرجني الى وجه الارض واحلف لك عيناانني لاادخل الحام طول عمرى فقالت ان هذا الامر لا يكون ولا اصدقك في عينك فلماسمع منها ذلك الكلام بكي وبكت الحيات جميعالا جله وصارت تتشفع لهعند الملكة وتقول لهانر يدمنك أن تأمري اخدانا أن يخرجه الى وجه الارض ويحلف لك يمينا انه لايدخل الحام طولعمره وكانت ملكة الحيات اسمها يمليخا فلملسمه تعليخا منهن ذلك الكلام اقبلت على حاسب وحلفته فحاف لهائم أمرت حية أن تخرجه الى وجه الارض فتته وارادت ان تخرجه فلمااتت تلك الحية لتخرجه قال المكة الحيات اريدمنك أن تحكى لى حكاية الشاب الذى قعدعنده بلوقيا وراهجالسا بينالقبرين فقالت اعلم ياحاسب ان بلوقيا جاس عندالشاب وحكي له حكايتهمن اولهاالى آخرهالاجل انككى لهالآخر قصته ويخبره بماجرى له في عمره ويعرفه بسبب قعوده بين القبرين وادركشهر زادالصباخ فسكتت عن الكلام المباح جانشاه وسار والى البرارى والقفار واشتغلوا بالصيد والقنص الى عصر اليوم الثالث فسنحت لجانشاه غز الة بجيبة اللون وشر دت قدامه فلم نظر جانشاه الى تلك الغزالة وهى شاردة قدامه تبعها وأسرع فى الجرى وراء هاوهى هار بة فانتبذ سبغة بماليك من مماليك طيغموس و ذهبوا فى أثو جانشاه فالهذل واللى سيدهم وهو مسرع وراء تلك الغز الة راحو مسرعين وراء دوهم على خيل سوابق وما زالواسا ثوين حتى وصلوا الى بحر فتهاجم الجميع على الغز الة ليسكوها قنصا ففرت منهم الغزالة والقت نفسه في البحر وأدرك شهر زادالصباح فسكتت عن السكلام المباح

(وفاليلة ١٨٤) قالت بلغني أيها الملك السعيد انجانشاه هو وتماليكه لماهجمو أعلى الغزالة يمسلوها قنصاففرت منهم ورمت نفسها في البحر وكان في ذلك البحر م كب صياد فنطت فيها الغزالة فنزل جانشاه وتماليكه عن خيلهم الى المركب وقنصوا الغزالة وأرادواان يرجموا الى البر واذا بجانشاه ينظر الى جزيرة عظيمة فقال للماليك الذين معه أنى اريد أن اذهب الى هذه الجزيرة فقالواله سمعاوطاعة وساروا بالمركب الى ناحية الجزيرة حتى وصلوا اليهافلم اوصلوا اليها طلعوا فيها وسار وايتفرجون عليها ثم بعدذلكعادوا الىالمركب ونزلوا فيها وساروا والغزالة معهم قاصدين البرالذي أتو امنه فامسى عليهم المساء وتأهبوا في البحر فهبت عليهم الريح وأجرت المركب في وسط البحرونامو االى وقت الصباح ثم انتبهو اولم لا يعرفون الطريق وهم يزالواسا لرين في البحرهداما كانمن أمم ﴿ (وأماً)ما كان من أمر الملك طيغموس والدجائشاه فانه تفقد ابنه فلم يره ذمر العسكرأن يروح كل جماعة منهم الى طريق فصار وادائرين يفتشون على ابن الملك طيغموس وذهب جماعةمنهم إلى البحرفرأ واالمماوك الذي خلوه عند الخيل فاتوه وسألودعن سيده وعن الستة الماليك فأخبرهم المملوك بماجري لهم فأخذوا المملوك والخيل ورجعو االىالملك وأخبروه بذلك الخبر فليسمع الملك ذلك الكلام بكى بكاء شديد اورمي التاج من فوق رأسه وعض يديه ندماوقام من وقته وكتب كتباوأرسلها الى الجزائر التي فى البحروجمع مائة م كبوأنزل فيها عساكر وأمرهم أذيدوروافى البحرويفتشوا عىولددجانشاه ثم انالملك أخذبقية العساكر والجيوش ورجم الى المدينة وصارفي ز كدشديد وناعامت والدة جانشاه بذلك وأدرك شهر زادالصباح فسكتتعن المكلام المباح

(وفي ليلة ٨٦ ٤) قالت بلغنى أيها الملك السعبد أن والدة جانشاه لما علمت على وجهها وأقامت عزاءه هذا ما كان من أمر جانشاه لما كان معه وجهها وأقامت عزاءه هذا ما كان من أمر جانشاه والمهاليك الذين معه فانهم لم يزالوا تأبهين في البحر ولم يزل الرواد دائر ين يفتشون عليهم في البحر مدة عشرة أيام فما وجدوهم فرجعوا الى الملك واعلموه بذلك ثيم ان جانشاه والمهاليك الذين معه هب عليهم ريح عاصف وساق المركب التي هم فيها حتى أوصلها الى جزيرة فطلع جانشاه والستة المهاليك من المركب وحمدوا في تلك الجزيرة حتى وصلوا الى عين ما عجارية في وسط تلك الجزيرة فرأوار جلاجالسا على يعد قريبامن العين فأتو دوسلمو اعليه فرد عليهم السلام ثم ان الرجل كلهم بكلام مثل صفير

وغيرذك وأعطاهم عليقا لاجل الخيل وأمرهم بالمسير الى ملاقاة الوزير عين زار فحملوا الاحمال وسار واحتي أقبلوا على الوزير وحطو االاحمال و نزلت الحيوش والعساكر وسلم بعضهم على بعض ومكثوا في ذلك المكان مدة عشرة أيام وهم فى أكل وشرب ثم بعدذلك ركبوا و توجه و الي المدينة وطلع الملك بهروان الى مقابلة و زير الملك طيغموس وعانقه وسلم عليه وأخذه و توجه به الى القلعة ثم ان انوزير قدم الاحمال والتحف وجميع الاموال للملك بهروان وأعطاه الكتاب فاخذه الملك بهروان وقرأه وعرف مافيه وفهم معناه وفرح فرحاشديد ورحب بالوزير وقال له اشر بحاتريد ولوطلب الملك طلب الملك طبون المن وقته الى بنته وأمها وأقاربها وأعلمهم بذلك الامرواستشارهم فيه فقالوا له افعل ماشئت وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٨٤) قالت باغني أيم الملك السعيد أن الملك استشار البنت وأمها وأقاربها فقالوا له افعل ماشئت ثمان الملك بهروان رجع الى الوزير عين زار وأعلمه بقضاء حاجته ومكث الوزير عند الملك بهروان مدة شهرين ثم بعد ذلك قال الوزير للملك اننا نريد أن تندم علينا بما أتيناك فيه ونروح الىبلادنافقال الملك للوزير سمعاً وطاعة ثم أمرباقامة العرس وتجهيز الجهاز ففعلوا ماأم هم به و بعد ذلك أمر باحضار وزرائه وجميع الامراءوأ كابر دولته فحضروا جميعاً ثم أمر باحضار الرهبان والقسيس فحضروا وعقدواعقد ألبنت للملك طيغموس وهيأ الملك بهروان آلة السفروأعطى بنتهمن الهداياوالتحف والمعادن مايكل عنهالوصف وأمربفرش أرقة المدينة وزينها باحسن زينة وسافر الوزيرعين زار ببنت الملك مهروان الى بلاده فلهاوصل الخبرالي الملك طيغموس امرباقامةالفرح وزينةالمدينة ثمران الملك طيغموس دخل على بنت الملك بهروان وأزال بكارتها فمامضت عليه أيام قلائل حتى علقت منه ولماتمت أشهرها وضعت ولداذ كرامثل البدر فى ليلة تمامه فاباعلم الملك طيغموس أن زوجته وضعت ولذا ذكرا مليحا فرح فرحاً شديدا وطلب الحكاء والمنجمين وأرباب التقاويم وقال لهم أريد منكم أن تنظروا طالع هـذا المولود وناظردمن الكواكب وتخبروني بمايلقاه في عمره فحسب الحكاء والمنجمون طالعه وناظره فرأو االولدسعيدا ولكنه يحصل لهفي أولعمره تعب وذلكعند بلوغه خمسعشرسنة ذان عاش بعدها رأى خيرا كشيرا وصارملكا عظيماأعظم من أبيه وعظم سعده وهاك ضده وعاش عيشا هنيئا وانمات فلاسبيل الىمافات ولله أعلم فأياسم الملك ذلك الخبر فرح فرحا شديدا وسهاه جانشاه وسلمه للمراضع والدايات وأحسن تربيته فلما بلغمن العمر خمس سنين علمه أبوه القراءة وصاريقرأفي الانجبل وعلمه الحرب والطعن والضرب في أقل من سبع سنين وجعل يركب للصيد والقنص وصاربهاوانا عظيما كاملافى جميع الات الفروسية وصار ابودكل ماسمع بفروسيته فيجميع الات الحرب يفرح فرحاشد يدافاتفق في يوممن الايام أن الماك طيغموس أمرء مكرهأن يرتبوالاصيدوالقنص فطلعت العسكر والجيوش فركب الماك طيغموس هووابنه



وجانشاه وهو جالس على تخت مملكة القرو دوعلى يساره بماليكه والقرود حواليه ماطي البحرواتو اللى جانشاه وهو جالس في القلعة قالت ملكة الحيات كل هذا يا حاسب مما يحكيه الشاب الجالس بين القبرين لبلوقيا فقال لها حاسب ومافعل جانشاه مع القردة بعد ذلك قالت له ملكة الحيات لماطلع جانشاه جانشاه جاسا على التخت والم الليك عن يمينه وشماله أقبل عليهم القردة فافز عوهم وأخافوهم خوفاعظيما ثم دخلت جماعة من القردة وتقدموا الى أن قربوا من التخت الجالس عليه جانشاه وقبلوا الارض بين يديه ووضعوا أيديهم على صدورهم ووقفوا قدامه ساعة و بعد ذلك أقبلت حماعة منهم ومعهم غن الأن فذ محوها واتوابها الى القلعة وسلخوها وقطع

الطيرفلما سمع جانشاه كلام ذلك الرجل توجب ثم ان الرجل التفت عيناوشمالا وينماهم يتعجبون من ذلك الرجل اذ هوقد انقسم نصفين وراح كل نصف في ناحية و بينماهم كذلك إذ أقبل عليهم أصناف رجال لا تحصى ولا تعد وأتوامن جانب الجبل وسار واحتى وصلوالى العين وصار كل واحدمنقسما نصفين ثم إنهم أتراجانشاه والمهاليك ليا كلوهم فلهرآهم جانشاه يريدون أكام هرب منهم وهر بت معه المهاليك فتبعهم هؤلاء الرجال فاكلوا من المهاليك ثلاثة و بق رائاته مع جانشاه ثم انجانشاه نزل في المركب ومعه النلاثة المهاليك ودفعو المركب الى وسط البحر وسار واليلاونها راوهم لا يعرفون ابن تذهب بهم المركب ثم أنهم ذبحو الغزالة وصاروا يقتانون منها فضر بتهم الرياح فالقتهم الى جزيرة أخرى فنظروا الى تلك الجزيرة فرأوا فيها أشجارا وأنها را وبساتين وفيها من جميع الفواكه والانهار تجرى من تحت تلك الاشجار وهي كأنها الجنة فلهارأي جانشاه تلك الجزيرة أعجبته وقال للمهاليك من فيكم يطلع هذه الجزيرة وينظر لناخبرها فقال مماوك منهم أنا أطلع وأكشف لهعن حبرها وأرجع لسيكم فقال جانشاه فدا أمر لا يكون وانما تطلعون أنتم الثلاثة المهاليك ليكشفوا عن خبره واناقاعد لهفي المركب حتى ترجعوا ثم ان جانشاه أنزل الثلاثة المهاليك ليكشفوا عن خبرهدة الجزيرة واناقاعد لكفى النكرب حتى ترجعوا ثم ان جانشاه أنزل الثلاثة المهاليك ليكشفوا عن خبرهدة الجزيرة وطلع المركب حتى ترجعوا ثم ان جانشاه أنزل الثلاثة المهاليك ليكشفوا عن خبرهدة الجزيرة وطلع النكرثة الى الجزيرة وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن المركم المباح

(وفي ليلة ٨٦٤) قالت بلغني أيم الملك السعيد أن الماليك الثلاثة لماطلعو الى الجزيرة داووا فيها شرقاوغر بافلم يجدوافيهاأحداثم مشوافيهاالي وسطها فرأواعلى بعد قلعةمن الرخام الابيض وبيوتها من البلور الصافى وفى وسط تلك القلعة بستان فيه جميع النواكه اليابسة والرطبة ما كل عنه الوصفوفيه جميع المشموم وراوا في تلك القلعة أشجارا وأثمارا وأطيارا تناغي على تلك الاشجار وفيها بحيرة عظيمه و بجانب البحيرة ايو ان عظيم وعلى ذلك الأيوان كراسي منصوبة وفي وسط تلك الكراسي تخت منصوب من الذهب الاحرمر صعيا نواع ألجواهر واليواقيت فلما رأى المالك حسن تلك القلعة وذلك البستان داروافى تلك القلعة يميناوشمالا فارأوافيها أحداثم اطلعوامن القلعة ورجعواالى جانشاه وأعاموه بمارأوه فلماسمع جانشاه ابن المالك منهم ذلك الخبر قال اني لامدلى من أن أتفر ج في هذه القلعة ثم ان جا نشاه طلع من المركب وطلعت معه الم اليك وسار وا حتى أتواالقلعةودخلوا فيهافة حبب إنشاه من حسن ذلك المكان ثم داروا يتفرجون في ألبستان. ويا كلونمن تلك الفواكه ولم يزالوادا ثرين الى وقت المسى ولما أمسوا عليهم المسى أتوا إلى الكراسي المنصو بةجلس جانشاه على التخت المنصوب في الوسط وصارت السكر اسي منصو بة عن يمينه وشماله ثم أنجانشاه لماجلس على ذلك التخت صاريتف كرويبكي على فراق تخت والده وعلىفراق بلدهوأهله وأقاربه وبكتحوله الثلاثة المهاليك فبيناهم فىذلك الامرواذا بصيحة عظيمة من جانب البحر فالتفتو اإلى جانب تلك الصيحة فذاهم قردة كالجراد المنتشر وكانت تلك القلعة والجزيرة للقردة ثمان هؤلاء القردة لمارأوا المركب التي أتى فيها جانشاه خسفوها على وردوه عنافقعل الماليك ماأمره به جانشاه حتى حصل للغيلان كرب عظيم وقتل منهم خاق كثير وانهز مواو ولواهاربين فامارأى القود من جانشاه هذا الامر نزلوافى النهر وعدوه وجانشاه معهم وطرد واالغيلان حتى غابواعن أعينهم وانهز مواوقتل منهم كثير ولم يزل جانشاه والقرود سائرين حتى وصلوا الى جبل عال فنظر جانشاه الى ذلك الجبل فوجد فيه لوحامن المرص مكتوبا فيه اعلميامن دخل هذه الارض انك تصير سلطا ناعلى هؤ لاءالقرود ومايتاتى الكرواح من عنده الأأن رحت من الدرب الشرقى بناحية الحمل وطوله ثلاثة اشهر وانت سائر بين الوحوش والغيلان والمردة والمعادر يت و بعد ذلك تنتهى الى البحر الحيط بالدنيا أو رحت من الدرب الغرى وطوله أربعة أشهر وفي رأسه وادى النمل فاذا وصلت الى وادى النمل ودخلت فيه فاحترس على نفسك من هذا النمل حتى وفي رأسه وادى الصاح فسكت عن الكلام

(وفي ليلة ١٩٨٤) قالت بلغني أيرا الملك السعيد انجانشاه لمارأى ذلك اللوح قرأدورأى فيه ماذكرناه ورأى في آخر الكلام تم تنتهي الى نهرعظيم وهو يجرى وجريانه يخطف البصر من شدة عزمه وذلك النهرف كل يوم سبت ييس و بجانبه مدينة اهلها كلهم يهودولد بن على جحودما فيهم مسلم ومافى هذه الارض الاهذه المدينة ومادمت مقياعندالقر ودهم منصو رون على الغيلان واعلم انهذا اللوح كتبه السيد سليمان بن داود عليهما السلام فاماقرأه جنشاه بكي بكاء شديدا ثم التفت الى عاليكه واعامهم بماهومكتوب على اللوح و بعد ذلك ركب وركب حوله عسا كرالقر ود وصاروا فرحانين بالنصرعلى اعدائهم ورجمو الى قلمتهم ومكث جانشادفي القلمة سلطانا على القرود سنة ونصف ثم بعد ذلك أمرجانشاه عساكرالقر ودأن يركبوا للصيد والقنص فركبوا وركب معهم جانشاه ومهاليكه وساروافي البراري والقفار ولم يزالواسائرين ويزمكان الي مكان حتى عرف وادى النمل ورأي الامارة المكتو بة في اللوح الم مرفامارأي ذلك أمرهم أن ينزلوا في ذلك المسكان فنزلوا ونزلت عسا كرالقر ودومكثوافي اكل وشرب مدة عشرة أيام ثم اختلي جانشاه بمهاليكه ليلة من الليالى قال لهم أنى اريد أن نهرب وتروح الى وادى الفل ونسير الى مدينة اليهود لعل الله ينجينا من هؤلاءالقرودونروح الى حال سبيلنا فقالواله سمعاوطاعة ثم انه صبرحتى مضى من الليل شيء قليل وقام وقامت معه المهاليك وتساحو اباسلحتهم وحزموا اوساطهم بالسيوف والخناجر وماأشبه ذلك من آلات الحرب وخرج جانشاه هو ومهاليكه وسار وامن أول الليل الى وقت الصبح فلما انتبه القرودمن نومهم لم يرواجانشاه ولأمهاليكه فعلمو النهم هر بوامنهم فقامت جماعة من القرود وركبو اوسار واناحية الدرب الشرقى وجماعة ركبو اوسار واالى وادى النمل فبينما القرود سأترون إذنظروا جانشاه والمهاليك معهوهم قبلون على وادى النمل فلمارأوهم أسرعواو راءهم فلما نظرهم جانشاه هربوهر بتممه المهاليك ودخلوا وادي النمل فمامضت ساعةمن الزمان الا والقرود قدهجمت عليهم وأرادواأن يتتلوا جانشاه هو وماليكه واذاهم بنمل قد خرج من تحت الارض لها وشووهاحتي طابت للاكل وحطوها في صوان من الذهب والفضة ومدواالسماط وأشار واالى جانشاه وجماعته أن يا كلوافنزل جانشاه من فوق التخت وأكل وأكات معه القرو دوالم اليك حتي اكتفوا من الاكل ثم أن القرود رفعوا سماط الطعام واتوابفا كه قاكلوامنها وحمد واالله تعالى ثم ان جانشاه أشار الى أكابر القرود بالاشارة وقال لهم ماشأ نسك ولمن هذا المكن فقالواله القردة بالاشارة اعلم أن هذا المكان كان لسيد ناسليمان بن داود عليهما السلام وكان ياتي اليه في كل سنة من قنفر جفيه ويروح من عندنا وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح وفي ليلة المراكبة والمالم المباح وفي ليلة المراكبة والمالم المباح وفي ليلة المراكبة ويروح من عندنا وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح وفي ليلة المراكبة ويروح من عندنا وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح وفي ليلة المراكبة ويروح من عندنا وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن التلام المباح وليلة المراكبة ويروح من عندنا وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن القلعة وقالوا له ان المناكبة المراكبة ويروح من عندنا وأدرك شهر زاد المباح وليلة المراكبة ويروح من عندنا وأدرك شهر زاد المباح وليلة المراكبة ويروح من عندنا وأدرك شهر زاد المباح وليلة المراكبة ويروح من عندنا وأدرك شهر زاد المباح وليلة ويروك من عندنا وأدرك شهر زاد المباح وليلة المراكبة ويروح من عندنا وأدرك شهر زاد المباح وليلة المراكبة ويروح من عندنا وأدرك شهر زاد المباح وليلة المراكبة ويروح من عندنا وأدرك شهر زاد المباح والقرود عن القلعة ويروح من عندنا وأدرك شهر زاد المباح والمباحد وليلة المراكبة ويروح من عندنا وأدرك شهر زاد المباحد وليرود عن القلعة ويروح من عندنا وأدرك شهر ويرود ولا من عندنا وأدرك شهر والمباحد وليرود ولير

هذاالمكانكان لسيد ناسلمان بن داود وكان يأتى اليه فى كل سنة مرة يتفرج فيه وير وحمن عندنا ثم قالله القروداعلم أيها الملك انك بقيت علينا سلطانا ونحن فى خدمتك وكل واشرب وكل ماامرتنا بهنهعله ثمقام القرود وقبلوا الارض بيزيديه وانصرف كل واحدمنهم الى حال سبيله ونام جانشاه فوق التختونام الماليك حوله على الكراسي الى وقت الصباح ثم دخل عليه الاربعة وزراء الرؤساء على القر ودوعساكر همحتى أمتلا ذلك المكان وصار واحوله صفا بعد صف واتت الو زراء واشاروا الي الىجانشاه أن يحكم بينهم بالصواب ثم صاح القرودعلى بعضهم وانصرفو او بقى منهم جانب قدام الملك جانشاه من أجل الحدمة ثم بعد ذلك اقبل قردة وهم عهم كلاب في صورة الحيل وفي رأس كل كلب منهم سلسلة فتعجب جانشاه من هؤلاءالكلاب ومن عظم خلقتها أثم ان و زراءالقر ودأشار و لجانشاه أن يركبو يسيرمعهم فركب جانشاه والثلاثة بماليك وركب معهم عسكرا قر ودوصاروا مثل الجراد المنتشد و بعضهم راكب و بعضهم ماش فتعجب من أمو رهم ولم يزالواساً رين الى شاطىء البحرفهمارأي جانشاه المركب التي كان راكبافيها قدخسفت التفت الى و زرائه من القر ودوقال لهم أين المركب التي كانت هنافقالواله اعلم إيها الملك انكم لما اتيتم الى جزير تناعلمنابانك تكون سلطاما عليناوخفنا أنتهر بوامنااذااتيناعندكم وتنزلواالمركب فن أجل ذلك خسفناها فلماسمع جانشاه هذاالكلام التفت الى الماليك وقال لهم ما بقي لنا حيلة في الرواح، ن عنده ولاء القرود ولكن نصبرلماقدرالله تعالىثم سارواومازالواسائرين حتى وصلواالى شاطىءنهر وفى جانب ذلك النهرجبل عال فنظر جانشاه الى ذلك الجبل فرأى غيلا ناكثيرة فالتفت الى القرود وقالهم ماشأن هؤلاء الغيلان فقالله القر وداعلم أيها الملك انهؤ لاء الغيلان اعداءنا ونحن اتينا لنقاتلهم فتعجب جانشاه من هؤلاءالفيلانومن عظم خلقتهم وهم راكبون على الخيل ورؤس بعضهم على صورةرؤس البقر و بعضهم على صورة الجمال فلمارأي الغيلان عسكر القرود هجمواعليهم ووقفواعلى شاطيء النهر وصارواير جونهم بشيءمن الحجارة فيصورة العو اميدوحصل بينهم حربعظيم فامارأي جانشاه الغيلان غلبو القرودزعق على الماليك وقال لهم اطلعو االقسى والنشاب وارموا عليهم بالنبال حتى تقتلوهم وتردوهمعنا . وادركشهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي لبلة ٨٨٤) قالت بلغني أيها الملك السعيدان جانشاه قال لماليكه ارموا الغيلان بالنبال

الصباح فسكتتعن المكلام المباح

(وفي لية ١٩٤) قالت بلغني أيها الملك السميد ان جانشاد أسأل اليهودي عن مجي القافلة قال لهتأتى فى السنة القربلة فلم سمع جانشاه كلامه بكى بكاء شديد أوحزن على نفسه وعلى مماليكه وعلى فراق امهوأ بيه وعلى ماجري له في سفره فقال له اليهودي لا تبك بإشاب واقعد عند ناحتى تأتى القافلة ونحن نرسلك معهاالى بلادك فالاسمع جانشاه ذلك الكلام قعدعند البهودى مدة شهرين وصارفي كل يوم يخرج الى ازقة المدينة ويتفرج فيها فاتفق انه خرج على عادته يومامن الايام ودار في شوارع المدينة يمينا وشمالا فسمع رجلاينادي ويقول من أخذالف دينار وجارية حسناء بديعة الحسن والجال ويعمل ليشغلامن وقت الصبح إلى الظهر فلم يجبه أحد فلها سمع جانشاه كالرم المنادى قال في نفسهلولاأنهذاالشغل خطرما كانصاحبه يعطى الفدينار وجارية خسناء فيشغل من الصبح إلى اظهر ثم أن جانشاه تمشى الي المثادى وقال له أنا اعمل هذا الشغل فلما سمع المنادى من جانشاه هذاالكلام أخذه وأتى بهالى بيت التاجر فدخل هو وجانشاه ذلك البيت فوجده بيتا عظيما ووجدهناك رجلايهو دياتاجراجالساعلى كرسيمن الأبنوس فوقف المنادي قدامه وقالله أيهاالتاجر ازلى ثلاتةشهوروأنا أنادى فى المدينة فلم يجبني أحدالاهذا الشاب فلماسمع التاجر كلام المنادى رحب بجانشاه وأخذه ودخل به إلى مكان نفير وأشار الى عبيده أن ياتوا له بالطعام فمدواله السماط وأتوا بانواع الاطعمة فاكل التاجر وجانشاه وغسلا أيديرما وأتوا بالمشروب فشربانم انالتاجرقام وأتي لجانشاه بكيس فيه الفدينار وأتيله بجارية بديعة الحسن والجمال وقالله خذهف دالجارية وهذا المالفي الشغل الذي تعمله فاخذ جانشا دالجار بةوالمال وأجاس الجارية بجانبه وقالله التاجر في غداعمل لناالشغل شمذهب التاجر من عنده ونام جانشاه هو والجارية في تلك الليلة ولماأمس الصباح راح إلى الحام فاص التاجرعبيده أن ياتواله ببدلة من الحرير فاتو اله ببدلة نفيسة من الحريروصبرواحتى خرج من الحمام وألبسوه البدلة وأتوا به الى البيت فاس التاجر عبيده أذياتو ابالجنك والعود والمشروب فاتو اليهما بذلك فشر باولعبا وضحكا إلى أن مضيمن الليل نصفه و بعد ذلك ذهب التاجر الى حريمه ونام جانشاه مع الجارية الى وقت الصباح تم راح الى الحام فابارجم من الحام جاء اليه الناجر وقال أنى أريد أن تعمل لنا الشغل فقال جانشاه سمماوطاعة فأمرالنا جرعبيده أن ياتوا ببغلتين فاتوا ببغلتين فركب بغلة وأمرجا نشاه أن يركب البغلة النانية فركبهاتم أنجانه اهوالتاجر سارامن وقت الصباح الى وقت الظهر حتى وصلا الىجبل عالماله حدفي الملوفنزل التاجرمن فوق ظهر البغلة وأمر جانشاه أن ينزل فنزل جانشاه ثمر أن التاجر ناول جانشاه سكينا وحبلاوقال له أريدمنك أن تذبح هذه البغلة فشمرجا نشاه ثيابه وأتى الى البغلة ووضع الحبل في أربعتها ورماها على الارض وأخذ السكين وذبحها وساخها وقطع أربعتها ورأسها وصارت كوم لحمفقال لهالتاجر أمرتك أذتشق بطنها وتدخل فيهوأ خيطعليك وتقعدهماك صاعه من الزمان ومهم اتراه في بطنها فاخبرني به فشق جا نشاه بطن البغلة ودخله وخيطها عليه التاجر

مثل الجراد المنتشركل نملة منه قدرال كاب فلمارأى النمل القرودهجم عايهم وأكل منهم جماعة وقتل من النمل جماعة كشيرة ولكن حصل النصر للنمل وصارت النملة تأتى الىالقرد وتضر بهفتقسمه نصفين وصار العشرة قرود يركبون النملة الواحدة ويمسكونها ويقسمونها نصفين ووقع بينهم حربعظيم الىوقت المساء ولما أمسى الوقت هربجانشاه هووالماليك في بطن الوادي وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفي ليلة ٩٠٤) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أنه لما أقبل المساءهر بجانشاههو ومهاليكه في بطن الوادى الى الصباح فلما أصبح الصباح أقبل القرود على جانشاه فلما رآهم زعق على مَمَاليكه وقال لهم اضربوهم بالسيوف فسحب الماليك سيوفهم وجعاوا يضر بون القرود يمينا وشمالا فتقدم قرد عظيم له انياب مثل انياب الفيل و آي الى واحد من المهاليك وضر به فقسمه نصفين وتكاثرت القرود على جانشاه فهرب الى أسفل الوادي ورأى هناكنهر اعظياو بجانبه عمل عظيم فلمارأي النمل جانشاه مقبلاعليه احتاطبه واذابمماوك ضرب علة بالسيف فقسمها نصفين فلمارأت عساكرالنمل ذلك تكاثروا على المملوك وقتلوه فمينماهم فيهذاالام واذابالقر ودقداقبلوامن فوق الجبل وتكاثر واعلى جانشاه فلمارأي جانشاه اندفاء مم عليه نزع ثيابه ونزل النهر ونزل معه المملوك الذي بتي وعاما في الماء الى وسطالنهر ثم انجانشاه رأى شجرة على شاطىء النهر من الجهة الاخرى فديده الى غصن من اغصانها وتناوله وتعلق به وطلع الى البر و اما الممآوك فانه غلب عليه التيار فاخذه وقطعه في الجبل وصارجانشاه واقفأ وحده في البريع صرثيابه وينشفها في الشمس و وقع بين القر ودوالنمل قال عظيم تم رجع القرود الى بلادهم هذاما كان من أمر القرود والنمل وأماما كان من أمر جانشاه فانهصار يبكي الى وقت المساء تم دخل مغارة واستكن فيها وقدخاف خو فاشديدا واستوحش لفقدم اليكه تم نام فى تلك المغارة الى الصباح تم سار واولم يزل سأنو اليالي وأياماوهو يأكل من الاعشاب حتى وصل الى الجمل الذي يتوقدمثل النارفامااتي اليهسارفيه حتى وصل الى النهر الذي ينشف كل يوم سبت فلما وصل الى النهر رآه نهرا عظيماو بجانبه مدينة عظيمة وهي مدينة اليهو دالتي رآها مكتوبة في اللوح فاقام هناك الى أذاتى يوم السبت ونشف النهرثم مشي من النهرحتي وصل الى مدينة اليهو دفلم برفيها أحدفشي فيهاحتي وصل الىباب بيت ففتحه و دخله فرأى اهله ساكتين لايتكامون ابدافقال لهمانى رجل غريب جائع فقالواله بالاشارة كل واشرب ولاتتكام فقعد عندهم واكل وشرب ونام تلك الليلة فاماأصبح الصباح سلم عليه صاحب البيت ورحب به وقال له من اين اتيت والى اين رائح فلما سمع جانشاه كلام ذلك اليهودي بكي بكاء شديدا وحكي له قصته واخبره بمدينة ابيه فتعجب اليهودى من ذلك وقال لهما سمعنا بهذه المدينة قط غير اننا كنا نسمع من قوافل التجاران هناك بلاداتسمى بلادالين فقال جانشاه لليهودى هذه البلاد التي تخبر بها التجاركم تبعد عن هدا المكان فقال له اليهودي ان تجارتك القوافل يزعمون ان مدة سفرهم من للادهم الى هنا سنتان وثلاثة اشهر فقال جانشاه لليهودي ومتي تأتى القافلة فقال له تأتى فى السنة القابلة . وادرك شهر زاد جانشاه قاللاتاجردلني على الطريق وأناأرمي لكمرة أخرى فلم التاجرتلك الحجارة وحملها على البغلةالتي كاذرا كبهاوسارولم يردلهجواباو بقى جانشاه فوق الجبل وحده فصار يستغيث ويبكي مُم مكث فوق الجبل ثلاثة أيام فقام وسارفي عرض الجبل مدة شهرين وهو يا كل من أعشاب الجبل ومازال سأتراحتي وصل في سيره الى مارف الجبل فله اوصل الى الجبل رأى وادياعلى بعد وفيه أشجار وأعار وأطيار تسبح الله الواحدالقهارفا بارأى جانشاه ذلك الوادي فرح وحاشد يدافقصده ولم رزل ماشياساعة من الزمان حتى وصل الى شرم فى الجبل ينزل منه السيل فنزل منه وسارحتى وصل الى الوادى الذى راه وهوعلى الجبل فنزل الوادى وصاريتفرج فيه بمينا وشمالا وماز ال يمشى ويتفرج حتى وصل الىقصرعال شاهق في الهوا وفتقرب جانشادمن ذلك القصرحتي وصل الى بابه فرأى شيخا مليح اله ئة يلمع النورمن وجهه وبيده عكاز من الياقوت وهو و اقف على باب القصر فتمثى جانشاه حتى قرب منه وسلم عليه فرد عليه السلام ورحب به وقال له اجلس ياولدى فجلس جانشاه على باب ذلك القصرتم أن الشيخ سأله وقال لهمن أبن أتيت الى هذه الارض وابن آدم ماداسها قطوالي أين رائح فلاسمع جانشاه كلام الشيخ بكي بكاءشديدامن كثرة ماقاساه وخنقه البكاء فقال له الشيخ ياولدي أترك البكاءفقد أوجهت قابي ثمقام الشييخ وأتى لهبشيءمن الاكل وحطه قدامه وقال اله كل من هذافاً كل جانشادحتي اكتفى وحمد الله تعالى ثم أن الشيخ بعد ذلك سال جانشاه وقال الهاولدى أريدم ك أز تحكى لى حكايةك وتخبرني بماجرى لك في له حكايته وأخبره بجميع ماجرى لهمن أول الامرالي أذ وصل اليه فالاسمع كلاه له تعجب منه عجبا شديد افقال جانشاه المسيخ أريد منك أذنخبر نى بصاحب هذاالوادى ولمن هذاالقصرالعظيم فقال الشيخ لجانشاه اعلم ياولدى أذه ف الوادى وم فيه وذلك القصر وماحوا دلاسيد سليمان بن داود عليهما السلام وأنا اسمى الشيخ نصر ملك الطيور واعلم أن السيد سليهان وكاني بهذاالقصر وأدرك شهرزاد الصباح فسكتتعن المكلام المباح

(وفي ليلة ٩٠٤) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن الشيخ نصرملك الطيور قال لجانشاه واعلم أن السيدسليمان وكانى بهذا القصر وعلمنى منطق الطير وجعانى حاكا على جميع الطير الذي في الدنيا وفي كل سنة يا تى الطير الى هذا القصر و ينظره و يروح وهذا سبب قعودى في هذا المسكان فلم السعيم جانشاه كلام الشيخ نصر بكى بكاء شديد اوقال له يا والدي كيف يكون حيلتي حتى أروح الى بلادى فقال له الشيخ اعلم يا ولادى أنك بالقرب من جبل قاف وليس لك رواح من هذا المسكان الا اذا أتت الطيور وأوصى عليك واحدامنها فيوصلك الى بلادك فاقعد عندى في هذا المسكان وكل واشرب و تفرج في هذه المقاصير حتى تأتى الطيور فقعد جانشاه عند الشيخ نصر عجى عدور في الوادى و ياكل من تلك الفيور من أما كنها لزيارة الشييخ نصر أما كنها لزيارة الشيخ نصر فلم على قدميه وقال لجانشاه بإمان المان حتى قرب مجبى الطيور من أما كنها لزيارة الشيخ نصر فلم على قدميه وقال لجانشاه بإمان المان حتى قرب مجبى الطيور قام على قدميه وقال لجانشاه بإمان المان حذه هذه المفاتيح وافتح المقاصير التى في هذا القصر الطيور قام على قدميه وقال لجانشاه بإمانشاه خذه في الف ليله المجاد الثالث



من الما الما وهوفوق الجبل عندماشق بطن البغلة وخرج منها وجفل منه الطائر المنه و بمدعنه وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن السكلام المباح

(وفى ليلة ٢٩٤) قالت بلغنى أيم الملك السعيد أن التاجر لما خيط بطن البغلة على جانشاه وتركه و بعد عنه واستخفى في ذيل الجبل و بعد ساعة نزل على البغلة طائر عظيم فاختطفه اوطاد ثم حطبها على أعلى الجبل و أراد أن يا كلم افأحس جانشاه بالطأئر فشق بطن البغلة وخريج منها فيل الطائر الطائر عبائشاه وطار و راح الى حال سبيله فقام جانشاه على قدميه وصارينظر عينا وشمالا فلم ير أحد الارجالا ميتة يابسة من الشمس ف المرأى ذلك قال في نفسه لاحول ولا قوة الابالله العلى العظيم ثم انه نظر الى أسفل الجبل فرأى التاجر واقفا تحت الجبل ينظر الى جانشاه فلم رآد قال الهادم لى من المافوت والزبرجد والجواهر المثينة ثم أن

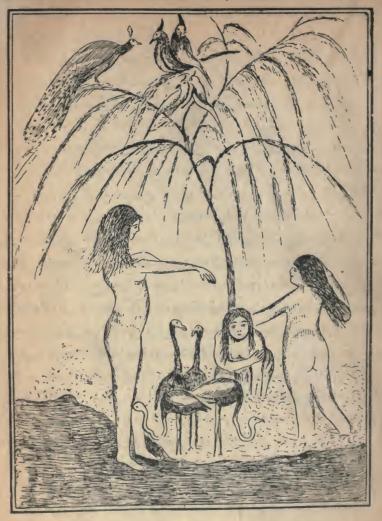

(الثلاث بنات عندماقلعن ماعليهن من الريش و تزلن البحيرة)

بنات كأنهن الاقارليس لهن فى الدنيا شبيه ثم نزلن البحيرة وسبحن فيها ولعبن وضحكن فلما رآهن جانشاه تعجب من حسنهن وجمالهن واعتدال قدودهن ثم طلعن الى البر ودرن يتفرجن فى البستان فلما رآهن جانشاه طلعن الى البر كا دعقله أن يذهب وقام على فدميه وعشى حتى وصل اليهن فلما قرب منهن سلم عليهن فرددن عليه السلام ثم انه سألهن وقال لهن من أنتن أيها السيدات الفاخرات ومن أين أقبلتن فقالت له الصغيرة نحن أتينا من ملكوت الله تعالى لنتفرج في هذا المكان فتعجب من حسنهن ثم قال الصغيرة ارحمينى وتعطفى على وارثى لحالى وما جرى لى في عمرى المكان فتعجب من حسنهن ثم قال الصغيرة ارحمينى وتعطفى على وارثى لحالى وما جرى لى في عمرى

وتفر جعلى مافيها الا المقصورة الفلانية فاحذران تفتحها ومتى خالفتنى وفتحتها ودخلتها الا يحصل الله خير أبدا ووصى جانشاه بهذه الوصية وأكدعليه فيها وسارمن عنده لملاقاة الطيورفل نظرت الطيورالشيخ نصر أقبات عليه وقبات يديه جنسا بعد جنس هذا ما كان من أمر الشيخ نصر (وأما) ما كان من أمر جانشاه فانه قام على قسدميه وصارساً برايتفر جعلى القصر عيناوشما الاوفتح جميع المقاصيرالتي في القصر حتى وصل إلى المقصورة التي حذره الشيخ نصر من فتحها فنظر الى باب تلك المقصورة فاعبه ورأى عليه قفلامن الذهب فقال في نفسه ان هدذه المقصورة أحسن من جميع المقاصيرالتي في القصر ياترى ما يكون في هذه المقصورة حتى منعنى الشيخ نصر من الدخول فيها فلا بد من أن أدخل هذه المقصورة وأنظر الذى فيها وما كان مقدرا على العبد وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن السكام المباح

(وفي لية ٤٩٤) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن جانشاه قال وما كان مقدرا على العبد لابد أن يستوفيه شممديده وفتح المقصورة ودخلها فرأى فيها بحبرة عظيمة وبجانب البحيرة قصر صغير وهومبنى من الذهب والفضة والبلور وشبابيكه من الياقوت ورخامه من الزبرجد الاخضر و الباخش و الزمرد والجواهر مرصعة في الارض على هيئة الرخام وفي وسط دلك القصر فسقية من الذهب والفضة يخرج من بطونها الماء وحول تلك القسقية وحوش وطيور مصنوعة من الذهب والفضة يخرج من بطونها الماء واذاهب النسيم يدخل في آذانها قتصفر كل صورة بلغتها و بجانب الفسقية ليوان عظيم وعليم تخت عظيم من الياقوت مرصع بالدر والجواهر وعلى ذلك التخت خيمة منصو بة من الحرير الاخترم وركشة بالفصوص والمعادن الفاخرة ومقد ارسعتها خسون ذراعا و داخل من الحريرة المناعظيما وفيه البساط الذي كان للسيد سليهان عليه السلام ورأي جانشاه حول ذلك القصر كل مشموم واذاهب الرياح على الاشجار وفي دائر القصر من الورد والريك انشاه في ذلك البستان من جميع الاشجار رطبا و يابسا وكل ذلك في تلك المقصورة فلمارأي جانشاه هذا الامن تعجب من جميع الاشجار وضاريت فرجى ذلك البستان وفي دلك القصر على مافيه من العجائب والغرائب ونظر الى البحيرة فرأى حصاها من الفصوص النفيسة والجواهر الممينة والمعادن الفاخرة و دأى في نظر الى البحيرة فرأى حصاها من الفصوص النفيسة والجواهر الممينة والمعادن الفاخرة و دأى في نظر الى البحيرة فرأى حصاها من الفصوص النفيسة والحواهر الممينة والمعادن الفاخرة و دأى في تلك المقصورة شيئا كثيرا وأدرك شهر، زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٩٥) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن جانشاه رأى فى تلك المقصورة شيئا كثيرا فتعجب منه ثم تمشى حتى دخل القصر الذى فى تلك المقصورة وطلع على التخت المنصوب على الليوان مجانب الفسقية ودخل الخيمة المنصوبة فوقه ونام فى تلك الخيمة مدة من الزمان ثم أفاق وقام يتمشى حتى خرج من باب القصر وجلس على كرسى قد دام باب القصر وهو يتعجب من حسن ذلك المكان فيناما هو جالس اذ أقبل عليه من الجو ثلاثة طيور فى صفة الحمام ثم أن الطيور حطوا مجانب البحيرة ولعموا ساعة و بعد ذلك نزعوا ماءايهم من الريش فصاروا ثلاث

وقت العصرتم يذهبن الى بلادهن فقال له جانشاه وأين بلادهن فقال له الشيخ نصر والله ياولدى ماأعلم أين بلادهن ثم أن الشيخ نصر قال له قم مى وقو نفسك حتى أرسلك الى بلادك مع الطيور وخل عنك هذا اله شق فلم السمع جانشاه كلام الشيخ نصر صر خصر خة عظيمة ووقع مفشياعليه فلما أفاق قال له ياوالدي أنالا أريد الرواح الى بلادى حتى أجتمع به ولا البنات واعلم ياوالدى أنى ما بقيت أذ كرأه لى ولو أموت بين يديك ثم بكى وقل أنار ضيت بان أنظر وجهمن عشقتها ولوفى السنة مرة واحدة ثم صعد الزفر اتوانشدهذه الابيات

ليت الخيال على الاحباب ماطرقا وليت هذا الهوى للناس ماخلقا لولا حرارة قابى من تذكركم ماسال دمهي على خدى ولا اندفقا أصبر القلب في يومى وليلته وصار جسمي بنار الحب محترقا وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٧٩٥) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن جانشاه لمافرغمن شعره وقع على رجلى الشيخ نصر وقبلهما و بكى بكاء شديد اوقال له ارحمنى يرحمك الله واعينى على بلوتي يعينك الله فقال له الشيخ نصر ياولدى والله لا اعرف هؤ لا البنات ولا ادرى أين بلادهن ولكن ياولدى حيث تولعت باحد اهن فاقعد عندى الى منل هذا العام لا نهن يأتين في السنة القابلة في مثل هذا اليوم فاذا قر بت الايام التي يأتين فيها و البستان تحت شجرة حين ينزلن البحيرة و يسبحن فيها و يلعبن و يبعدن عن أيابين تنزلن البحيرة و يسبحن فيها و يلعبن و يبعدن عن أيابين تخذ ثياب التي تويدها منهن فاذا نظرتك يطلعن على البرليلبسن ثيابهن وتقول للك التي أخذت ثيابها فالله التبلغ مرادك منها أبدا بل تلبس ثيابها وتروح الى اهلها ولا تنظرها بعدذلك أبدا فاذا فلفرت بثيابها فاحفظها وحطها تحت ابطك و لا تعطها اياها حتى ارجع من مناقد الطيور و اوفق بينك و بينها وارسلك الى بلادك وهي معك و هذا الذى اقدرعليه ياولدى ملاقاة الطيور واوفق بينك و بينها وارسلك الى بلادك وهي معك و هذا الذى اقدرعليه ياولدى المناح وادك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٩٨٤) قالت بلغني ايها الملك السعيد ان الشيخ نصرقال فجانشاه احفظ ثياب التي تريدها ولا تعطها اياها حتى ارجع من ملاقات الطيو رواوفق بينك و بينها وارسلك الي بلادك وهي معك وهذا الذي أقدر عليه ياولدي لاغيرفاما سمع جانشاه كلام الشيخ نصر اطمأن قلبه وقعد عنده الى ثانى عام وصاريعد الماضي من الايام التي تأتى الطيو رعقبها فلما جاء ميعاد مجيء السيوراتي الشيخ نصر الى جانشاه وقال له اعمل بالوصية التي اوصيتك يهامن أمرثياب البنات فاني داهب الى ملاقات الطيو رفقال جانشاه سمعا وطاعة لامرك ياوالدي أثم ذهب الشيح نصر الي ملاقات الطيو رو بعد ذها به قام جانشاه و تمشى حتى دخل البستاذ واختفي تحت الشيح نصر الي ملاقات الطيو رو بعد ذها به قام جانشاه و تمشى حتى دخل البستاذ واختفي تحت شجرة بحيث لا يراه أحد وقعد أول يوم وثاني يوم وثالث يوم فلم تأت اليه البنات فقلق وصار في بكاء وانين ناشيء عن قلب حزين ولم يزليبكي حتى اغمى عليه ثم بعد ساعة افاق وجعل ينظر تارة الى

فقالتله دع عنك هذاالكلام واذهب الى حال سبيلك فلماسمع منها هذاالكلام بكي بكاء نديدا واشتدت به الزفرات وأنشدهذه الايات

> بدت لى فى البستان بالحلل الخضر مفككة الازرار محلولة الشعر فقات لها ماالاسم قالت أنا التي كويت قلوب العاشقين على الجر شكوت اليها ما ألاق من الهوى فقالت الى صخر شكوت ولم تدر فقلت لها ان كان قلبك صخر قد أنبع الله الزلال من الصخر

فلما سمع البنات هذاالشعره بنجانشاه ضحكن ولعبن وغنين وطربن ثم أنجانشاه أتى اليهن بشيءمن الفو كه فاكلن وشربن ونمن معجانشاه تلك الليلة الي الصباح فلما أصبح الصباح لست البنات ثيابهن الريش وصرن في هيئة الحام وطرن ذاهبات الي حال سبيلهن فلما راهن جانشاه طائرات وقدغبن عن عيونه كادعة لهأن يطيرمعهن وزعق زعقة عظيلمة ووقع مغشيا عليه ومكث في غشيته طول ذلك اليوم فسينماه وطريح على الارض واذابا الشيخ نصرقد أتى من ملاقاة الطيوروفتش على جانشاه ليرسلهمع الطيوروير وحالى بلاده فلميره فعلم الشيخ نصرأنه دخل المقصورةوقد كان الشيخ نصرقال الطيورانعندى ولداصغيرا جاءتُ به المقادير من بلاد بعيدة الى هذه الارض وأريدمنكم أن تحملوه وتوصلوه الى بلاده فقالواله سمعا وطاعة ولم يزل الشيخ نصر يفتش على جانشاه حتى أتى الى باب المقصورة التي نهاه عن فتحما فوجده مفتوحا فدخل فرأى جانشاه مرمياتكت شحرة وهومغشى عليه فتاه بشيءمن المياه العطرية ورشه على وجهه فأفاق من غشيته وصار يلتفت وأدرك شهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٩٦ ٤) قالت بلغني أيها الملك السعيد أز الشيخ نصر لمارأي جانشاد مرميا تحت شجرةاتاه بشيءمن المياه العطرية ورشه على وجهه فأفاق من غشيته وصاريلتفت يميناوشمالا فلم يرعنده أحداسوى الشيخ نصرفزادت به الحسرات وأنشدهذه الابيات

> تبدت كبدرالتم في ليلة السعد منعمة الاطراف ممشوقة القد وثغر حكى الياقوت فى حمرةالورد تحدرفوق الردف اسودشعرها فاياك الماك الحباب من السعد لقد وفت الاعطاف ممهاوقلها على صبها أقسى من الحجر الصلد وترسل سهم اللحظمن قوس حاجب يصيب ولم يخطى عولوكان من بعد وليس لها بين البرية من ند

لها مقله تسبي الدقول بسحرها فياحسنها قد فاق كل ملاحة

فالماسمع الشيخ نصرمن جانشاه هذه الاشعارقال له ياولدى أماقلت لك لا تفتح هذه المقصورة ولا تدخلهاوك وأخبرني ياولدي بمارأيت فيهاوا حك ليحكايتك وعرفني ماجري لك فحكى له جانشاه حكايته وأخبره بحاجرى لهمم الثلاث بنات وهو جالس فلماسم الشيخ نصر كلامه قال له ياولدي ان هذه البنات من بنات الجانوفي كل سنة ياتين الى هذا المكآن فيلعبن و ينشر حن الى

فقال الأنكمتي لبست ثيابك ورحت من عندي فاني أموت من وقتي فالماسمعت السيدة شمسة كلاسه ضحكت وضحك اخواتهائم قالت لهطب نفسا وقرعينا فلابدأن أتزوج بكومالت عليه وعانقته وضمته الىصدرها وقبلته بين عينيه وفى خده وتعانقت هي وإياه ساعة من الزمان ثم افترقا وجلسافوق ذلك التخت فقامت أختها الكبيرة وخرجت من القصر الى البستان فأخذت شيئًا من الفواك والمشموء وأتت بهاايهم فأكلواوشر بواوتلذذوا وطر بواوضحكواولعبواوكان جانشاه بديع الحسن والجمال رشيق القدو الأعتدال فقالت لهالسيدة شمسة ياحبيبي والله أناأحبك محبة عظيمة ومابقيت أفارقك أبدا فاما سمع جانشاه كلامها انشر حصدره وضحك سنه واستمروا يضحكون ويلعبون فبينما همفي حظوسرور واذا بالشيخ نصرقداتي من ملاقاة الطيور فلماأقمل عليهم نهض الجيم اليه قائم بنعل أقدامهم وسلموا عليه وقبلوا يديه فرحب بهم الشيخ نصر وقال. لهم اجاسو فجلسوا ثم أن الشيخ نصر قال السيدة شمسة ان هذا الشاب يحبك محبة عظيمة فبالله عليك أن تتوصى به فانهمن أكابر الناس ومن أبناء الملوك وأبوه يحكم على بلاد كابل وقد حوى. ملكا عظيمافل اسمعت السيد ذشمسة كلام الشيخ نصر قالت له سمعاً وطاعة لأمرك ثم أنهل قبات يدى الشيخ نصر ووقفت قدامه فقال لها الشيخ نصر إن كنت صادقة في قولك فاحلفي لىبالله انك لا تخو نينه مادمت على قيد الحياة فحلفت يمينا عظيما أنها لا تخو نه أبداو لا بدأن تتزوج به و بعد أن حلفت قالت اعلم ياشيخ نصر أني لا أفارقه أبدا فلما حلفت السيدة شمسة للشيخ نصر صدق عينها وقال لجانشاه الحدلله الذي وفق بينك وبينها ففرح جانشاه بذلك فرحا شديدائم قمدجانشاه هو والسيدة شمسة عندالشيخ نصر مدة ثلاثة أشهر في أكل وشرب ولعب وضحك . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الـكلام المباح

(وف الليلة • • ٥) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن جانشاه هو والسيدة شمسة قعد اعند الشيخ نصر ثلاثة أشهر في أكل وشرب ولعب وحظ عظيم وبعد الثلاثة أشهر قات السيدة شمسه لجانشاه اني أريد أن اروح الى بلادك و تبر وج بى ونقيم فيها فقال له اسمه ا رطاعة ثم أن جانشاه شاور الشيخ نعر وقال له اننازيد أن روح الى بلادى وأخبره بما قالته السيدة شمسة فقال له الشيخ نصر اذهبا الى بلادك و توص بها فقال جانشاه سمه ا وطاعة ثم أنها طلبت ثو بها وقالت ياشيخ نصر مره أن يعطيني ثو بى حتى البسه فقال لها - انشاه اعطها ثو بها فقال سمه ا وطاعة ثم قام بسرعة ودخل القصر وأتى بنو بها وأعطاه لها فأخذته منه ولبسته فقال سمه ا وطاعة ثم قام بسرعة ودخل القصر وأتى بنو بها وأعطاه لها فأخذته منه ولبسته وقال الدوار وأمسك في ثو بى الريش وأنت على ظهرى بيديك وأحترس على نفسك من الوقوع الدوار وأمسك في ثو بى الريش وأنت على ظهرى بيديك وأحترس على نفسك من الوقوع فالمسم حانشا كلامهاركب على ظهرها ولما أدت الطيران قال لها الشيخ نصر قفي حتى أصف لك بلاد والما على السيد تشمسة أختيها وقالت لهما وأد رئشه و زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح ودعت السيد تشمسة أختيها وقالت الما وقات على وسدة السيد وأصاها بجانشاه ثم ودعها، وودعت السيد تشمسة أختيها وقالت الماوادرك شهر واد الصباح فسكت عن الكلام المباح ودعت السيد تشمسة أختيها وقالت الماؤدرك شهر واد الصباح فسكت عن الكلام المباح

السماءو تارة ينظرالي الارض وتارة ينظرالي البحيرة وتارة ينظرالي البروقلبه يرتجف من شدة العشق غبينهاهوعلى هذه الحالة اذاقبل عليهمن الجوثلاث طيو رفي صفة الجام ولكن كل حمامة قدر النسر شمالنهن نزلن بجانب البحيرة وتلفتن عميناً وشمالا فلم يربن أحدامن الانس ولامن الجن فنزعن ثيابهن وتزالن البحيرة وصرن العبن ويضحكن وينشرحن وهن كسبائك الفضةثم ان الكبيرة فبهن قالت لهن اخشى يااخواتي أن يكون أحدمختفيالنافي هذاالقصر فقالت الوسطى منهن يااختي انهذا القصر منعهد سليمان مادخله انسولاجان فقالت الصغيرة منهن وهي تضحك والله ياأخواتي ازكان أحد مختفيا في هذا المكان فانه لا يأخذ الاأنائم انهن لعبن وضحكن وقلب جانشاه يرتجف من فرط الغرام وهومختف تحت الشجرة ينظرهن وهن لاينظر ونهثم انهن سبحن في الماءحتي وصلن الى وسط البحيرة وبعدن عن ثيابهن فقام جانشاه على قدميه وهو يجري كالبرق الخاطف وأخذ ثياب المنت الصغيرة وهي التي تعلق قلمه بهاوكان اسمهاشمسة فاماالتفت رأت جاساه فارتجف قلوبهن واستترنمنه بالماء وأتين الىقرب البرثم نظرن الى وجه جانشاه فرأينه كأنه البدرفي ليلة تمامه فقلن الهمن أنت وكيف اتيت الى هذا المكان وأخذت ثياب السيدة شمسة فقال لهن تعالين عندي حتى أحكى لك حكايتي وأخبرك بما جرى لى وأعامك بسبب معرفتي بك فقالت له ياسيدي وقرة عيني وثمرة فؤادىأعطني ثيابي حتى البسها وأمتتربها وأطاع عندك فقالي لها جانشاه ياسيدة الملاح ماعكن انى أعطيك ثيابك وأقتل نفسى من الغرام فلا أعطيك ثيابك إلا إذا أبي الشيخ نصر ملك الطيور فلماسمعت السيدة شمسه كلام جانشاه قالت له إن كنت لا تعطيني ثيابي فتأخر عناقليلاحتي يطلعاخواتي إلىالبرو يلبسن ثيابهن ويعطينني شيئأ أستتربه فقال لهاجا نشادسمعأ وطاعة تم تمشى من عندهن الى القصر ودخله فطلعت السيدة شمسة هي واخواتها الى الير ولبسن ثيلهن تم أن أخت السيدة شمسة الكبيرة أعطتها ثيابامن ثيابهن لا يحكنها الطيران بهو البستها إياه ثم قامت السيدة شمسة وهي كالبدر الطاام والغزال الراتم وتمشت حتى وصات إلى جانشاه فرأته جالساً فوق التخت فسامت عليه وجلست قريباً منه وقالت له يامليح الوجه أنت الذي قتلتني وقتلت نفسك واكن أخبرنا عاجرى لكحتى ننظر ماخبرك فاماسمع جانشاه كالام السيدة شمسة بكي حتى بل ثيابه من دموعه فلماعلمت أنهمغرم بحبها قامت على قدميها وأخذته من يده وأجلسته بجانبها ومسحت دموعه كمهاوقالت له يامليح الوجه دع عنك هذا البكاء واحك لى ماجرى لك فيكي لهاماجريله وأخبرهاعارآه . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفي ليلة ٩٩٤) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن السيدة شمسة قالت لجانشاه احك لي ماجرى لك في كما جميع ماجري له فاماسمعت السيدة شمسة منه هذا الكلام تنهدت وقالت الهياسيدي إذا كنت مغرما بي فاعطني ثيابي حتى البسهاوأروح أناو إخواتي الي أهلي وأعلمهم يماجري لكفي محبتي ثمأرجع اليكوأحملك الى بلادك فاماسمع جانشاه منهاهذا الكلام بكي بكاء شديدا وقالها أيحل لك من الله أن تقتليني ظاماً فقالت له ياسيدي بأي سبب أقتلك ظلماً

قاعدين عنده وسامناعليه وقبلنايديه وأمرنا أن نأتي له بالخيام وهو يقعد في مرج الكراني سبعة أيام حتى تذهب ألآمراء والوزراءوأ كابرالدولة لملاقاته ثم أن الملك قال لهماكيف حال ولدى فقالا له إن ولدك ممه حورية كائنها خرج مهامن الجنة فلماسم عالملك ذلك الكلام أمر بدق الكاسات والبوقات فدقت البشار وأرسل االملك طيغموس المبشرين فيجهات المدينة ليبشر واأمجانشاه ونساء الامراء والوزراءوأ كابر الدولة فانتشر المبشر ون في المدينة وأعلموا أهلها بقدوم جانشاه ثم تجهز الملك طبغموس بالعسا كروالجيوش الى مرج الكراني فبينما جانشاه جالس والسيدة شمسة نجانبه واذا بالمساكر قد أقبات عليهمافقام جانشاه على قدميه وتمشى حتى قرب منهم فامارأته العساكر عرفوه ونزلوا عن خيام وترجلوا اليه وسلموا عليه وقبلوا يديه ومازال جانشاه سائرا والعساكر قدامه واحدا بعدواحدحتى وصل الى أبيه فلما نظر الملك طيغموس ولده رمي نفسه عنظ رالفرس وحضنه و بكي بكاء شديدا تمركب وركب ابنه والعساكر عن عينه وشمالهوما زالوا سائر ينحتي أتوا الىجانب النهر فنز لتالعسا كروالجيوش و نصبوا الخيام والصواوين والبيارق ودقت الطمول وزمرت الزموروضر بتالكاسات وزعقت البوقات ثم أن الملك طيغموس أمر الفراشين أن يأتوا بخيمة من الحرير الآحر وينصبوها للسيدة شمسة ففعلوا ماأمرهم بهوقامت السيدة شمسة وقلعت ثوبها الريش وتمشت حتى وصلت الى تلك الخيمة وجلست فيها فبينها هي جالسة واذابالملك طيغموس وابنه جانشاه بجانبه أقبلا عليها فلما رأت السيدة شمسة الملك طيغموس قاءت على قدميها وقبلت الآرض بين يديه ثم جاس الملك وأخذولده جاشادعن عينه والسيدة شمسةعن شاله ورحب بالسيدة شمسة وسأل ابنه جانشاه وقال له اخبرني. بالذيوقع لك في هذهالغيبة فحكمي لهجميع ماجري لهمن الاول اليي الآخر فلما سمع الملك من ابنه هذا الكلام تعجب عجب الشديدا والتفت الى السيدة شمسة وقال الحدلة الذي وفقك حتى جموت بيني و بينولدي اذه ذالهوالفضل العظيم: وأدركشهرزادالصباح فسكتت عن الكلام المباح ( وفي ليلة ٢ • ٥ ) قالت لمغني أيها الملك السعيد أن الملك طيغموس قال للسيدة شمسة الحدالله الذى وفقك حتى جمحت بيني وبيز ولدى ان هذا لهوالفضل العظيم ولكن أريدمنك ان تتمنى على ماتشتهينه حتى أفعلها كرامالك فقالت لهالسيدة شمسة تمنيت عليك عمارة قصرفي وسطبستان والماء يجرىن تحته فقال سمعأوطاعة فبنها همافي السكلام واذابام جانشاه أقبلت ومعهاجميع نساء الأمراءوالوزراءونساءأ كابرالمدينة جميعأفلمارآهاولدهاجانشادخر جمن الخيمة وقابلها وتعانقا ساعة من الزمن تم أن أمه من فرط المرح أجرت دمع العين وأنشدت هذين البيتين

هجم السرور على حتى انه من فرط ماقد سرنى أبكانى ياعين قدصارالدمع منك سجية تبكين من فرح ومن أحزان

تم شكا لبعضهما ماقاسياه من البعدوالم الشؤق ثم انتقل والددالي خيمته وانتقل جانشاه هو وأمه الى خيمته وجاساية حدثان مع بعضهما فبينها هاجالسان ادا قبلت المبشر و ن بقدوم السيدة

(وفي ليلة ١٠٥) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن شمسة قالت لأختيها روحاالي أهلكا واعلماهم بماجري الي مع جانشاه تم أنها طارت من وقتها وساعتها وسارت في الجومثل هبوب الريح والبرق اللامع و بعدذلك طار أختاها وذهبا الى أهلهما وأعلما هم بماجري للسيدة شمسة مع جانشاه ومن حين طآرت السيدة شمسة لم تزل طائرة من وقت الضحى الى وقت العصر وجانشاه راكب على ظهرهاوفي وقت المصرلاح لهماعلى بعدوا دذو أشجار وأنهار فقالت لجانشا وقصدي أن ننزل في هذا الوادي لنتفرج على مافيه من الأشحار والنباتات هذه الليلة فقال لها جانشاه افعلي ماتر يدين فنزلتمن الجو وحطت في ذلك الوادي ونزل جانشاه من فوق ظهر هاوقبلها بين عينيها تم جلسا بجانب نهرساعة من الزمان و بعد ذلك قاماعلى قدميهما وصارادا أرين في الوادي يتفرجان على مافيه ويأكاون من تلك الأثمار ولم والايتفرجان في الوادي الي وقت المساء تم أتيا اني شــجرة و ناما عندها الى الصباح ثم قامت السيدة شمسة وأمرت جانشاه أن يركب على ظهرها فقال جانشاه سمعاوطاعة ثمركب جانشاه على ظهرهاوطارت بهمن وقتها وساعتهاولم ترك طائرةمن الصبح الى وقت الظهر فبينها هماسائران اذ نظراالأمارات التي أخبهم الماالشيح نصرفله رأت السيدة شمسة تلك الامارات والتمن أعلى الجو الى مرج فسيح ذى ذرع مليح فيه غز لان رائعة وعيون نابعة وأنمار يانعة وانهار واسعةفلها نزلت فيذلك المرج نزل جانشاه من فوق ظهرها وقباها ين عينها فقالت ياحبيبى وقرةعيني أتدرى ماالسافة التي سرناها قاللا قالت مسافة ثلاثين شهرافقال لها جانشاه الحد لله على السلامة ثم جاس وجلست بجانبه وقعدا في أكل وشرب ولعب وضحك فبينهاهما فىهذا ألامر إذأقبل عليها عملوكان أحدها الذى كان عندالخيل لما نزل جانشاه فى مركب الصياد والثانيمن الماليك الذين كانوا معه فى الصيدوالقنص فالا رأيا جانشاه عرفاه وسلماعليه وقالاله عن اذنك تتوجه الي والدك و نبشره بقدومك فقال لهما جانشاه اذهباالي أبي واعلماه بذلك وائتيانابالخيام ونحن نقعدفي هذا المكانسبعة أيام لأجل الراحة حتى يجبيء الموكب لملاقاتنا وندخل في موكب عظيم : وادركشهر زاد الصباح فسكتت عن الـكلام المباح

(وفي ليلة ٢٠٥) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن جانشاه قال المماوكين إذه اللي واعلماه بي وائتيانا بالخيام ونحن نقد في هذا المكان سبعة أيام لأجل الراحة حتى يجيء الموك لملاقاتنا وندخل في موكب عظيم فركب المماوكان خيلهما وذهباالي أبيه وقالاله البشارة ياملك الزمان فلما سمع الملك طيغموس كلام المماوكين قال لهما بأي شيء تبشراني هل قدم ابني جانشاه فقالا نعم ان ابنك جانشاه أتى من غيبته وهو بالقرب منك في مرج الكراني فلما سمع الملك كلام المملوكين فرح فرحا شديدا ووقع مغشيا عليه من شدة الفرح فلما افاق أمرو زيره أن يخلع على المملوكين كل واحد خلعة إنفيسة و يعطى كل واحد منهما قدرا من المال فقال له الوزير سمعاً وطاعه من وقته وأعطى المملوكين ما أمره به الملك وقال لهما خذاهذا المال في نظير البشارة التي أتيتها بها هذه سواء كذبها أو صدقتها فقالا المملوكان نحن ما نكذب وكنافي هذا الوقت

عليه فمضواالى أبيه وأعلموه بذلك فركب أبوه وتوجه الى القصر ودخل على ولده فراه مطووحا على الارض فبكي الملك طيغموس وعلم أذابنه مغرم بحب السيدة شمسة فرش على وجههماء ورد فافاق فرأى أبادعندرأسه فيكي من فراق زوجته فقالله أبوه ماالذي جرىك ياولدى فقال اعليا أبي أن السيدةشمسة من بنات الجان وأناأح بهاومغرم بهاوقدعشقت جمالها وكان عندي ثوب هما وهي ماتقدرأن تطير بدونهوقد كنت أخذت ذلك الثوب وأخفيته في عمو دعلي هيئة الصندوق وسبكت عليه الرصاص ووضعته في أساس القصر فخفرت ذلك الاساس وأخذته وليسته وطارت ثم نزات على القصر وقالتاني أحبك وقدأوصلتك الىأرضك وبلادك واجتمعت بابيك وأمك فان كنت تحبني فتعال عندي في قلعة جوهر تـ كني تم طارت من سطح انقصر وراحت اليحال سبيلها فقال الملك طيغموس ياولدي لا تحمل همافاننا بجمع أرباب التجارة والسواحيز في البلاد ونستخبرهم عن تلك القلعة فاذاعرفناها نسيراليهاو نذهب اليأهل السيدة شمسة ونرجوامن الله تعالى أن يعطوك اي<mark>اها</mark> وتتزوجبها ثمخرج الملكمن وقته وساعته وأحضر وزراءه الاربعة وقال لهم اجمعواكل من فى المدينة من التجار والسواحين واسألوهم عن قلعة جو هرتكتي وكل من عرفهاودل عليهاة في أعطيه خمسين الف دينارفا ماسمع الوزراء ذلك المكلام قالو الهسمما وطاعة ثم ذهبوا من وقتهم وساعتهم وفعلواماأم هبه الملك وصاروا يسألون التجاه والسواحين فى البلادعن قلعة جوهر تكني فهاأخبره بهاأحد فأتواالملك وأخبروه بذلك فالاسمع الملك كلامهم قاممن وقته وساعته وإمرأن ياتوا ابنه جانشاه من السرارى الحسان والجوارى ربات الآلات والمحافلي المطربات بما لا يوجد مثله الاعند الملوك لعله يتسلى عن حب السيدة شمسة فأ توه بماطلبه ثم أرسل الملك روادا وجواسيس الي جميع البلاد والجزائر والاقاليم ليسألواعن قلعة جوهرتكني فسألوا عنهامدة شهرين فهاأخبرهم بهاأحد فرجموا الى الملك وأعاموه لذلك فبكي بكاء شديداوذهب الى ابنمه فوجده جالسا بيزالسراري والمحافلي وربات آلات الطرب من الجنك والسنطير وغيرها وهو لايتسلى بهن عن السيدة شمسة فقال له ياولدي ماوجدت من بعرف هذه القلعة وقد أتيتك باجمل منهافلماسمع حانشاهذاك الكلام بكي وأفاض دمع العين وانسد هذين البيتين

ترحل صبرى والغرام مقيم وجسمى من فرط الغرام سقيم متي تجمع الايام شملى بشمسة وعظمى من حر الفراق رميم ثمأن الملك طيغموس كان بينه و بين ماك الهندء حداوة عظيمة لان الملك طيغموس كان تعدي عليه وقتل رجاله وسلب أمو اله وكان ملك الهنديقال له المالك كيفيدوله جيوش وعساكر وأبطال وكان له الف بهلوان منهم يحكم على الف قبيلة وكل قبيلة من تلك القبائل تشتمل على أد بعة الاف فارس وكان عنده أربعة وز راء وتحته ملوك وأكابروأم ماء وجيوش كثيرة وكان يحكم على الف مدينة لسكل مدينة الف قلعة وكان أملك عاعظيما شديد البلس وعساكر دقد ملات جميع الارض فلماعلم الملك كفيد ملك الهند أن الملك طبغموس اشتعل بحب ابنه وترك جميع الارض فلماعلم الملك كفيد ملك الهند أن الملك طبغموس اشتعل بحب ابنه وترك

شمسة وقالوالام جانشاه أنشمسة أتت اليك وهي ماشية تريد أن تسلم عليك فاماسمعت أم جانشاه هذاالكلامقامت على قدميها وقابلتها وسامت عليها وقعد تاساعة من الزمان ثم قامت أم جانشاه مع السيدة شمسة وسارتهي واياهاونساء الامراءوأرباب الدولة ومازلن سائرات حتى وصلن خيمة السيدة شمسة فدخلتها وجلسن فيهاتم أن الملك طيغموس أجزل العطايا وأكرم الرعايا وفرح بابنه فرحاشد يداومكثو افىذلك المكانمدة عشرةأيام وهمفأ كلوشرب وأهنأ عيش وبعدذلك أمر الملك عساكره أن يرحلوا ويتوجهوا اليالمدينة ثمركب الملك وركبت حوله العساكر والجيوش وسارت الوزراءوالحجاب عن يمينه وعن شماله ومازالواسائرين حتى دخلوا المدينة وذهبت أأمجا نشادهي والسيدة شمسة الىمنزلهموتز ينتالمدينة باحسن زينة ودنت البشائر والكاسات وزوقوا المدينةبالحلي والحلل وفرشوا نفيس الديباج تحتسنابك الخيل وفرحت أرباب الدولة وأظهرو االتحفوا نبهرت المتفرجون وأطعموا الفقراء والمساكين وعملوافر حأعظمامدة عشرة أيام و فرحت السيدة شمسة فرحاشديدا لمارأت ذلك تم أن الملك طيغموس أرسل الى البنائين والمهندسين وأرباب المعرفة وأمرهم أن يعملواله قصرا في ذلك البستان فاجابو دبالسمع والطاعة وشرعوا في تجميز ذلك القصر مم أنهم أتموه على أحسن حال وحين علم جانشاه بصدور الأمر ببناء القصر أمر الصناع أذيأتو ابعمودين من الرخام الابيض وأذينقر وهو بجوفوه ويجعلوه على صورة صندون ففعلواما أمرهم ثم أن جانشاه أخذ ثوب السيدة شمسة الذي تطير به وحطه في ذلك العمو دودفنه في أساس القصر وأمر البنائين أن يبنو افوقه القناطر التي عليها القصر ولماتم القصر فرشوه وصار قصراء ظيمافي وسطذلك البستان والانهار تجري من تحته ثم أن الملك طيغموس بعد ذلك عمل عرس جانشاه في تلك المدة وصار فرحاعظيما لمير له نظير وزفوا السيدة شمسة الى ذلك القصروذهبكا واحدمنهم الىحالسبيله ولمادخلت السيدة شمسة فى ذلك القصر شمت رائحة ثو بهاالريش . وأدرك شهرز ادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٤٠٥) قالت بلغنى أيها الملك السعيد انالسيدة شمسة لمادخات ذلك القصر شمت را محقومها الريس الذي تطير به وعرفت مكانه وأرادت أخذه فصبرت الى نصف الليل حتى استغرق جانشاه فى النوم ثم قامت و توجهت الى العمود الذي عليه القناطر وحفرت بجانبه حتى وصلت الى العمود الذي فيه الثوب وأزالت الرصاص الذي كان مسبوكا عليه وأخرجت الثوب منه ولبسته وطارت من وقتها وجلست على أعلى القصر وقالت لهم أريد منكم أن محضر وا الى جانشاه حتى أودعه فاخبر واجانشاه بذلك فذهب اليها فرآها فوق سطح القصر وهي لا بسة ثوبها الريش فقال لها كيف فعلت هذه الفعال فقالت له ياحببي وقرة عيني و عمرة فؤادي والله الى أحبك محبة عظيمة وقد فرحت فرحا شديد احيث أوصلتك الى أرضك و بلادك ورأيت أمك وأباك فان كنت عظيمة وقد فرحت فرحا السيدة شمسة وهي فوق سطح القصر كاد أن يوتما والجزع ووقع مغشيا فلما سيدة شمسة وهي فوق سطح القصر كاد أن يوتمن الجزع ووقع مغشيا

على بعدوهى مصنوعة من الحرير الاطلس ورأى رايات من الحرير الازرق ورأي بين الخيام خيمة عظيمة من الحرير الاحمر وحول تلك الخيمة عسكر عظيم وما ذال سائر حتى وصل الى تلك الخيمة فسأل عنها فقيل له أنها خيمة الملك كفيد فنظر الرجل الى وسط الخيمة فرأي الملك كفيد جالسا على كرسى مرصع بالجواهر وعند دالوزراء والامر اء وأرباب الدولة فلم ارأى ذلك ظهر الدكتاب في يده فنه هباليه جماعة من عسكر الملك كفيد وأخذ وا الكتاب منه وأتوابه أما م الملك فأخذه الملك فلما قرأه عرف معناه وكتب له جوابا أما بعد فالذي نعز به الملك طيفموس أنه لابد من أننا نأخذ الثار و نكشف العار و نخرب الديار ونهتك الاستار و نقتل الكبار و نأسر الصغار وفي غدا برز الى القتال في الميدان حتى أريك الحرب والطعان ثم ختم الكتاب وسامه لرسول الملك طيغموس فأخذه وسار . وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٦٠٥) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن الملك كفيد سلم رد الجواب الذي أرسله الملك طيغموس رسوله فأخذه ورجع فلهاوصل اليه قبل الأرض بين يديه ثم أعطاه المتاب وأخبره بمارآه وقال له ياملك أني رأيت فرساناوأ بطالا و رجالا لا يحصي لهم عدد ولا يقطع لهم مدد فاماقرأ الكتاب وفهم معناه غضب غضما شديداو أمر وزيره عين زار أن يركب ومعه الف فارس و يهجم على عسكر الملك كفيد في نصف الايل وأن يخوضو افيهم ويقتلوهم فقال له الوزير عين زار سمما وطاعة ثم ركب وركبت معه العساكر والجيوش وساروا نحو الملك كفيدوكان للملك كفيد وزير يقالله غطرفان فأمره أزيركب ويأخذمعه خمسة آلاف فارس ويذهب بهم الى عسكر الملك طيغموس ويرجموا عليهم ويقتاوهم فركب الوزير غطرفان وفعل ماأمره بهالملك كفيدوسار بالعسكر نحوالملك طيغموس ومازالوأسائرين الينصف الليل حتى قطعوا نصف الطريق فأذا بالوزير غطرفان وقع بالوزير عين زار فصاحت الرجال على الرجال ووقع بينهم شديد القتال ومازال يقاتل بعضهم بعضا الى رقت الصباح فاءا أصبح الصباح النهزمت عساكر الملك كفيدوولواهار بيزاليه فلمارأي ذلك غضبغضبا شديداو قالرلهم ياو يلكم ماالذي أصابكم حتى فقدتم ابطالكم فقالوا له ياملك الزمن انه لما رك الوزير غطرفان وسرنا بحو الملك طيغموس لمنزلسائرين الى أن نصفنا الليل وقطعنا نصف الطريق فقابلنا عيززاروزير الملك طيغموس وأقبل علينا ومعهجيوش وأبطال وكانت المقالة بجنب وادي زهران ثما نشمر ألاونحن في وسطالعسكر ووقعت العين على العين وقاتلناقتالا شديدا من نصف الليل الى العباح وقد قتل خلق كثيروصار الو زير عين ذاريصيح في وجه الفيل ويضربه فيجفل الفيل من شدة الضرب ويدوس الفرسان ويولى هارباوما بقي أحدينظر أحدا من كثرة ما يطير من الفبار وصار الدم يجري كالتيار ولو لا أننا أتيناهار بين لكناقتا اعن آخرنا فلماسمع الملك كفيد هذاالكلام قال لاباركت فيكم الشمس بلغضبت عليكم غضبا شديداثم أن الوزير عين ذاررجع الى الملك طيغموس وأخبره بذلك فهناه الماك طيغموس بالسلامة وفرح فرحا شديد الخسكم والملك وقلت من عنده العسا كروصار في هم و نكد بسبب اشتغاله بحب ابنه جمع الوزراء والا مراء وأرباب الدولة وقال لهم أما تعلمون أن الملك طيغموس قده جم على بلاد ناوقتل أبى أختى ونهب أمو الناوم امنكم أحد الا وقد قتل له قريبا وأخذ له مالا ونهب رزقه وأسر أهله واني سمعت اليوم أنه مشغول بحب ابنه جانشاه وقد قلت من عنده العساكروهذ وقت أخذ ثرنا منه فتأهبوا للسفر اليه وجهز والآلات الحرب للهجوم عليه ولا تتها و نوافي هذا الامر بل نسير اليه ونهجم عليه و نقته هو وابنه و غلك بلاده وأدرك شهرزاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٥٠٥) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الماك كفيد ملك الهند أمرجيوشه وعساكره أذيركبواعلى بلادلللك طيغموس وقال لهم تأهبو اللسفراليه وجهزوا آلات الحرب للهجوم عليه ولا تتهاونوا في هذا الامربل نسيراليه ونهجم عليه ونقتله هو وابنه ونملك بلاده فلماسمعوا منه ذلك الكلاء قالواسمما وطاعه وأخذكل واحدمنهم في تجبهز عدته واستمروا في تجهيزالعددوالسلاح وجمعالعسا كرثلاثةأشهر ولماتكاملت العساكر والجيوش والابطال دقواالكاسات ونفخوا فىالبوقات ونصبواالبيارق والرايات ثم ان الملك كفيدخرج بالعساكر والجيوش وسارحتي وصل اليأطراف بلاد كابلوهي بلادالملك طيغموس وكما وصلوا الى تلك البلادنهبوها وفسقوافي الرعية وذبحوا الكبار وأسروا الصغار فوصل ألخبرالي الملك طيفموس فلماسمع بذلك الخبراغتاظ غيظا شديدا وجمع أكابر دولته ووزراءه وأمراءمملكته وقال لهم اعلموا أنالملك كفيد قدآ تى ديار ناونزل بلادناوير يدقة الناومعه جيوش وأبطال وعساكر لايعلم عددهم الاالله تعالى فمالو أى عند كم فقالواله ياماك الزمان الرأى عندنا أننا نخرج اليه ونقاتله وبرده عن بلادنا فقال لهم الملك طيععوس تجهزوا للقتال ثم أخرج لهممن الزرد والدروع والخود السيوف وجميه م آلات الحرب ما ير دى الأبطال ويتلف مناديد الرجال فاجتمعت العساكر والجيوش والابطال وتجهزوا للقتال ونصبوا الرايات ودقوا الكاسات ونفخ فىالبوقاث وضربت الطبول وزمرت الزمور وسار الماك طيغموس بعساكردالى ملاقاة الملك كفيد ومازال الملك طيغموس سائر بالعشاكر والجيوش حتى قربو امن الملك كفيدتم نزل الملك طيغموس على واديقال لهوادى زهران وهوفي أطراف بلادكا بلتم أن ألملك طيغموس كتب كتاباوأرسلهمع رسول من عسكره الى الملك كفيدمضمو نه أمابعد فلذى نعلم به الملك كفيد أنك مافعات الافعل الاوباش ولوكنت ملكابن ملك مافعلت هذاالفعال ولا كنت يجيىء بالادى وتنهب أموال الناس وتنسق في رعيتي أما عامت أن هذا كله جو رمنك ولو عامت بأنك تتجاري على مملكتي الكنت أتيتك قبل مجيئك عدة ومنعتك عن بلادى واكن اذرجعت وتركت الشر بينناوبينك فيها نعمت واذلم ترجع فابر زالىحومة الميدان وتجلدلدي في موقف الحرب والطمان تمأنه ختم الكتاب وسلمه لرجل عامل من عسكرد وأرسل معهجو اسيس بتجسسون لهعلي الاخبار تم أن الرجل أخذال كتاب وسار به حتى وصل الى الماك كفيد فله اقرب من مكانه رأى خياما منصوبة

مهلت الخيل على الخيل وصاحت الرجال على الرجال وتجردت السيوف وتقدم كل فارس موسوف وحملت الفرسان على الفرسان وفرالجبان من موقف الطعان ودقت الكسات و نفخ في البوقات فما تسمع الناس الاضجة صياح وقعقمة سلاح وهلك في ذلك الوقت من الابطال من هلك وماز الواعلى هذا الحال الى أن صارت الشمس في قبة الفلك ثم أن الملك طيغموس انفرق بعساكره وجيوشه وعاد لخيامه وكذلك الملك كفيد ثم أن الملك طيغموس تفقد رجاله فوجده قدقتل منهم خمسة آلاف فارس وانكسرت منهم أربعة بيارق فلهاعلم الملك طيغموس ذلك غضب غضبا شديدا وأما الملك كفيد فنه تزفق عسكره فوجدهم قدقتل منهم مدة ثلاثة أيام و بعد ذلك دتب الملك كفيد وانكسرت منهم تسعة بيارق ثم ارتفع القتال من بينهم مدة ثلاثة أيام و بعد ذلك دتب الملك كفيد كتابا وأرسله مع رسول من عسكره الى ملك يقال له فاقون الكاب فذهب الرسول اليه وكان كفيد يدعى أنه قريبه من جهة أمه فلما علم الملك فاقون بذلك جمع عسكره وجيوشه و توجه الى الملك كفيد وأدرك شهر زيادالصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٨ • ٥) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الملك فاقون جمع عساكر هوجيوشه وتوجه الىالملك كفيدفبيناالملك طيغموس جالس فى حظه اذأتاه شخص وقال له أنى رأيت غبرة ثا ترة على بعدقد ارتفعت الى الجوفام الملك طيغموس جماعة من عسكرد أن يكشفوا خبر تلك الغبرة فقالوا سمعاوطاعةوذهمواورجعواوتالوا أيهاالملك قدرأ يناالغبرةو بعدساعةضربهاالهواء وقطعهاوبان من تحتهاسبعة بيارق تحت كا بيرق ثلاثة آلاف فارسوساروا الى ناحيــة الملك كفيد ولما وصل الملك فاقون الكلب الى الملك كفيد سلم عليه وقال له ما خبرك وماهذ القتال الدى أنت فيه فقالله الملك كفيد أماتعلم أزالملك طيغموس عدوى وقاتل اخوتى وأبي وأناقدجئته لاقاتله وآخذ بثارى منه فقال الملك فاقون باركت الشمس فيكثم أن الملك كفيد أخذ الملك فاقور الحكب وذهب به الى خيمته وفرح فرح اشديد هذا ما كان من أمالك طيعموس والملك كفيد(وأما)ماكازمن أمرالملك جانشاه فأنهاستمرشهرين وهولمينظ أباه ولمياذن الدخول عليه لاحدمن الجوارى اللاتى كن فى خدمته فصل له بذلك قاق عظيم فقال لبعض أتباعه ماخبر أبى حتى انه لم ياتني فاخبروه بماجري لابيه مع الملك كفيد فقال ائتوني بجوادي حتى أذهب الى أبى فقالواله سمما وطاعة وأتوا بالجواد فالماحض جواد دقال في نفسه أنام شغول بنفسي فالرأي أن اخذفرسي وأسير الىمدينة اليهود واذاوصلت اليهايهون الشعلي بذلك التاجر الذي استأجرني للعمل لعله يفعل بىمثل مافعل أول مرة ومايدرى أحداين تكون الخيرة ثم انهركب وأخذمعه الف فارس وسارحتي صارالناس يقولون ان جانشا دذاهب الى أبيه لية اتل معه وماز الواسائر من الى وقت المساء ثم نزلوافي مرج عظيم و باتوا بذلك المرج فلما نامواوعلم جانشاه أن عسكره ناموا كلهم قام في خفية وشد وسطه و ركب جو اده وسار الى طريق بغداد لانه كان سمع من اليهود أنه تأتيهم في كل سنتين قافلة من بغداد وقال في نفسه اذاوصلت الى بغداد أسير معالقافلة حتى

وأمر مدق الكاسات والنفخ في البوقات ثم تفقد عسكر دفاذا هم قد قتل منهم ما تنافارس من الشجعان الشداد ثم أن الملك كفيد هيأ عسكر دوجنو ده وجيوشه وأنى الميدان واصطفوا صفا بعد صف فكملوا خمسة عشر صفافي كل صف عشرة الاف فارس وكان معه ثلثما تقبه لوان يركبون على الافيال وقد انتخب الابطال وصناديد الرجال ونصب البيار ق والرايات و دقت الكاسات و نفخ في البوقات و برز الابطال طالبين القتال وأما الملك طيغموس فانه صف عسكره صفا بعد صف فاذا هم عشرة صفوف كل صف عشرة آلاف فارس وكان معه ما تقبه لوان يركبون عن يمينه وشماله ولما اصطفت الصفوف تقدم كل فارس موصوف وتصادمت الجيوش و ضاقر حب الارض عن الخيل وضر بت الطبول وزمن تالزمور و دقت الكاسات و نفخ في البوقات وصاح النفير وصمت الآذان من صهيل الطبول وزمن المال الطبول وزمن المال الطبول وزمن المال المالام ثم افترقوا و ذهبت العساكر الى مناز لهم و اقتتالوا قتالا شديدا من أول النهار إلى أن أقبل الظلام ثم افترقوا و ذهبت العساكر الى مناز لهم و أدرك شهر زاد الصباح

فسكتت عن الهكلام المباح

(وفي ليلة ٧٠٥) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن العساكر افترقو اوذهبو اإلى منازلهم فتفقد الملك كفيدعسكره فاذاهم قدقتل منهم خمسة آلاف فعضب غضباشديداوت قدالملك طيغموس عسكره فاذاهم قدفقد منهم ثلاثة آلاف فارس من خواص شجعانه فلمارأى ذلك غضب غضبا شديدا ثم أن الملك كفيد برز الى الميدان ثانيا وفعل كافدل أول مرة وكل واحد منهما يطلب النصر لنفسه وصاح الملك كفيد على عسكره وقال هل فيكم من يبرز إلى الميدان ويفتح لنا باب الحرب والطعان فاذا ببطل يقال له بركيك قدأ قبل راكباعلى فيل وكانبهاوا ناعظيا تم تقدم ونزل من فوق ظهر الفيل وقبل الارض بينيدي الملك كفيدواستأذنه في البراز ثمركب وساقه الى الميدان وصاح وقالهلمن مبارز هلمن مناجز هامن مقاتل فلماسمع ذلك الملك طيغموس التفت الى عسكره وقال لهم من يبرز إلى هذا البطل منكم فاذا فارس قدبرز من بين الصفوف راكباعلى جواد عظيم الخلقة وسارحتي أقبل على الملك طيغموس وقدي الارض قدامه واستأذنه في المبارزة ثم توجه الى بركيك فلهاأقبل عليه قال لهمن تدون أنتحتى تستهزىء بى وتبرز الى وحدك ومااسمك فقال له اسمى غضنفر بن كخيل فقال له ركيك كنت أسمع بكوأ نافي بلادى فدونك والقتال بين صفوف الابطال فالماسمع غضنفر كلامه سحب العمود الحديدمن تحت فحذه وقدأ خذبركيك السيف في يده وتقاتلا قتالاشديدائم أن يركيك ضرب غضنفر بالسيف فاتت الضربة في خودته ولم يصبه منهاضر و فلمارأى ذلك غضنه و ضربه بالممود فاستوي لمه بلحم الفيل فأتاد شخص وقال له من أنت حتى تقتل أخي ثم أخذ نبلة في يده وضرب بهاغضنعر فأصابت غذه فسمر ت الدرع فيه فلما رأى ذلك غضنفر جرالسيف في يده وضر به فقسمه نصفين فنزل الى الارض يخور في دمه ثم أن غضنفر ولى هاربا نحوالملك طيغموس فلمارأى ذلك الماك كفيد صاح على عسكره وقال لهم انزلواالميدان وقاتلوا الفرسان ونزل الملك طيغموس بعسكر دوجيوشه وقاتلوا قتالا شديدا وقل

المنادى اتبعني فتبعه حتى وصل الى بيت اليهودي التاجر الذي وصل اليه أول مرة ثم قال المنادي لصاحب البيت انهذاالولديعمل الشغل الذي تربد فرحب به التاجر وقال لهمرحبا بك و خدده ودخل بهالى الحريم وأتاه بالاكل والشرب فاكل جانشاه وشرب ثمأن التاجر قمدم لهالدنانير والجارية الحسنة وباتمع اتلك الليلة ولماأصبح الصباح أخذالد نانير والجارية وسلمها لليمودي الذى بات فى بيته أول مرة ثمرج الى التاجر صاحب الشفل فركب معه وساراحتى وصلاالي جبل عال شاهق في العلوثم أن التاجر أخرج حبلا وسكيناوقال لجانشاه ارمهذ الفرس على الارض فرماها وكتفهاالحبل وذبحهاوسلخها وقطع قوائمها ورأسها وشق بطفها كاأمره التاجر ثمقل التاجر لجانشاه أدخل بطن هذه الفرسحتي أخيطه عليك ومهمارأ يتهفيه فقل لى عليه فهذا الشغل الذي أخذت أجرته فدخل جانشاه بعلن الفرس وخيطهاعليه التاجرثم ذهبالى محل بعيدعن الفرس واختنى فيهو بعدساعة أفبل طيرعظيم ونزل من الجو وخطف الفرس وارتقع بهالى عنان السماء ثم نزل على رأس الجبل فلما استقر على رأس الجبل أراد أن ياكل الفرس فلما أحس به جانشاه شق بطن الفرس وخرج فجفل الطيرمنه وطارالى حال سبيله فطلع حانشاه ونظرالي ألتاجر فرآه واقفا تحت الحبل مثل المصفور فقال ماتر يدأيها التاجر فقال له ارم لي بشيء من هذه الحجارة التي حواليك حتى ادلك على الطريق التي تنزل منها فقال جانشاه أنت الذي فعلت بي كيت وكيت من مدة خمس سنيزوقد قاسيت جوعا وعطشاوحصل لى تعبعظهم وشركثير وها أنت عدت بي الى هـذا المكان وأردت هلاكي والله لاأرمى لكشيء ثم أنجانشاه سار وقصد الطريق التي توصل الى الشيخ نصرملك الطيور. وأدرك شهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ١٠٥) قالت أيها الملك السعيد أن جانشاه سار وقصد الطريق التي توصل الى الشيخ نصر ملك الطيور ولم بزلسائر اأياما وليالي وهو باكي المين حزين القاب واذا جاعيا كل من نبات الارض واذا عطش يشرب من أنهارها حتى وصل الى قصر السيد سليهان فرأى الشيخ نصر جالساعلى باب القصر فاقبل عليه وقبل يديه فرحب به الشيح نصر وسلم عليه ثمقل له ياولدى ماخبرك حتى جئت هذا المكان وكنت قد توجهت من هنامع السيدة شمسة وأنت قرير العين منشر ح الصدر فبكي جانشاه وحكى له ماجري من السيدة شمسة لما طارت وقالت له ان كنت منشر ح الصدر فبكي جانشاه وحكى له ماجري من السيح نصره من ذلك وقال والله ياولدى ما أعرفها وحق السيدسليان ولاسمه تبهذا الاسم طول عمرى فقال جانشاه كيف أعمل وقد مت من العشق والغرام فقال له الشيخ نصر اصبرحتى تأتى الطيور ونسأ لهم عن قلعة جوهر تكنى لعل أحدا منهم يعرفها فاطمأن قاب جانشاء ودخل القصر وذهب الى المقصورة المشتملة على البحيرة الثي رأى فيها البنات النلاث ومكث عدالشيح نصر مدة من الزمان فبينه عوجالس على عادته اذقال له الشيخ نصر ياولدى انه قرب عبى عالطير فقر حجانشاه بذلك الخبر ولم عن الاأيام اقلائل حتى الشيخ نصر ياولدى انه قرب عبى عادته اوقال له ياولدى تعلم هذه الاسماء وأقبل على الطيور أقبات الطيور و فاء الشيور و فاء الشيور و فاء الشيور و فاعد الاسماء وأقبل على الطيور الفيات الطيور و فاء الشيور و فاء الشيور و فاء الشيور و فاء السماء وأقبل على الطيور

أصل الي مدينة اليهود وصممت نفسه على ذلك وسارالى حال سبيله فالم استيقظ العساكر من نومهم ولم يرواجانشاه ولا جواده ركبواوسار وايفتشون على جانشاه يميناوشالا فلم يجدواله خبر فرجعواللى أبيه وأعلموه بما فعل ابنه فغضبوا غضباشد بدا وكاد الشرر يطلع من فيه ورمى بتاجه من فوق رأسه وقال لاحول ولا قوة الابالله العلى العظيم قد فقدت ولدى والعدو قبالى فقال له الملوك والوزراء اصبر ياملك الزمان فابعد الصبرالا الخير ثم أن جانشاه صارمن أجل أبيه وفراق محبوبته حزينامهموما جريح القلب قريح العين سهران الليل والنهار وأما أبوه فانه لما علم بفقده مع عما كره و جيوشه ورجع عن حرب عدوه وتوجه الى مدينته ودخلها وغلق أبوابها وحصن أسوارها وسارها رامن الملك كفيدوصار كفيد في كل شهر يجبي المدينة الماليا القتال والخصام ويقعد عليها سبع ليال وثمانية أيام و بعد ذلك يا خدعسكره و يرجع بهم الى الخيدام والخصام ويقعد عليها سبع ليال وثمانية أيام و بعد ذلك يا خدعسكره و يرجع بهم الى الخيدام ليداوى المجروحين من الرجال فأما أهل مدينة الملك طيغموس فانهم عندا نصراف العدو عنهم ليداوى باصلاح السلاح و يحصين الاسوار و تهيئة المنجنيقات ومكث الملك طيغموس والملك كفيد على هذه الحالة سبع سنين والحرب مستمرة بينهما . وأدرك شهر فرادالصباح فسكت

عنالكلام المباح

(وفي ليلة ٧ · ٥) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الملك طيغموس مكث هو والملك كفيد على هذه الحالة سبع سنين هذا ما كاز من أمرها (وأما)ما كاز من امر جانشاه فانه لم يزل سائراً يقطع البرارىوالقفاروكلماوصل الىبلدمن البلاد سألرعن قلمةجوهر تكني فلم يخبرهأحد بها واعاتهولون لهاغالم نسمع مهذاالاسم أصلاثم انهسأل عن مدينة اليهود فأخبر درجل من التجار أنهافى أطراف بالادالمشرق وقال لهفي هذاالشهر سرمعناالى مدينة شمعون ومنها الى خوارزم وتبقىمدينة اليهودقريبةمن خوارزم فانبينها وبينها مسافةسنة وثلاثة أشهرا فصبر جانشاه حتى سافرت القافلة وسافرمعهاالي أن وصل الي مدينة مرزقان ولمادخـل تلك المدينة صار يسال عن قلعة جوهرتكني فلم يخبره بها أحدوسا فرت القافلة وسافرمهما الي الهند ودخل المدينة وسألءن قلعة جوهر تكني فلم بخبره بهاأحد وقالواله ماسمعنا بهذا الاسم أصلاوقاسي فىالطريق شدةعظيمة رأهوالاصعبة وجوعا وعطشائم سافرمن الهندولم يزل مسافر احتي وصل الي بلاد خراسان وانتهى الى مدينة شمعون ودخلها وسأل عن مدينة اليهود فأخبر وهعنها ووصفو الهطريقهافسافرأياماوليالي حتى وصل الي المكان الذي هرب فيهمن القردة ثم مشي أياما وليالي حتى وصل الى نهر بجانب مدينة اليهود وجلس على شاطئه وصبرالي يوم السبت حتى نشف بقدرة الله تعالى فعدى منه الى بيت البهو دى الذى كان فيه اول مرة فسلم عليه هو وأهل بيته ففرحوابه وأتودبالاكل والشرب تم قالواله أين كانت غيبتك فقال لهم في ملك الله تعالى ثم بات تلك الليلة عندهم ولماكان الغددار في المدينة يتفرج فر أي مناديا ينادى و يقول يام ماشر الناس من ياخف الف دينار وجارية حسنة و يعمل عندنا شغل نصف يوم فقال جانشاه أناأعمل فقال له تلك الاقسام والسحرالذي عنده وجميع الطيور والوحوش تسيرالى خدمته واناقد كنت عصيت السيد سليمان فهو أسرني عنده و اغلبني سوى هذا الراهب من شدة مكره واقسامه وسحره و قد بقيت في خدمته واعلم انه ساح في جميع البلاد والاقاليم وعرف جميع الطرق والجهات والاماكن والقلاع والمدائن وما اظن انه يخني عليه مكاذ فانا ارسلك اليه المه يدلك على هذه القلعة وان لم يدلك هوعايها في المدلك عليها احدلانه قد اطاعته الطيور والوحوش والجان وكلهم أتونه من شدة سحره وقد اصطنع له عكرة ثلاث قطع فنرزها في الارض ويتلوالقسم على القطعة الاولى من العكزة فيخرج منها لم ويتلوالقسم على القطعة الالله في خرج منها لمن حليب ويتلو القسم على القطعة الثالثة في خرج منها في حوشعير وبعد ذلك يخرج العكازة من الارض عن يذهب الي ديره وديره يسمى دير الماس وهذا الراهب الكاهن يخرج من يده اختراع كل صنعة غريبة وهو ساحر كاهن ما كور خادع خبيث واسمه يغموس وقد حوى جميع ألاقسام والعزائم و لا بد من أن ارساك اليه مع طيرعظيم له أربعة أجنحة وأدرك شهرز اد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

( وفي ليلة ١٢ ٥) قالت بلغني أيها الماك السعيدان الماك شماح قال لجانشاه ولا بدمن ان ارساك الى الراهب مع طيرعظيم له اربه ة أجنحة ثم أركبه على ظهر طيرع ملم أربعة أجنحة طول كل جناح منها ثلاثون ذراعا بالهاشمي وله أرجل مثل أرجل الفيل لكنه لايطير في السنة الا م تين وكان عند الملك شماخ عوزيقال له طمشون كل يوم يخطف لهذا الطير بختيتين من بلاد العراق ويفسخهما له ليأ كلهما فلماركب جانشاه على ظهر ذلك الطير امره شماخ ان يوصله الى الراهب يغموس فأخذه على ظهره وسار به ليالى وأياما حتى وصل الى الجبل القلع ودير الماس فنزل ابانشاه عندذلك الدير فرأى يغموس الراهب داخل الكنيسة وهو يتعبد فيهافتقدم جانشاه اليه وقبل الارض ووقف بين يديه فلمارآه الراهب قال لهمرحبابك ياولدي ياغريب الديار وبعيدالمزار اخبرني ماسبب مجيئك هذا المكان فبكي جانشاه وحكى له حكايته ون الاول الى الآخر فاماسمع الراهب الحكاية تمجب منها غاية المحب وقال لهوالله ياولدي عمري ماسمه تبهذه القلعة ولارأيت من سمعها اورآها مع أنى كنت موجودا على عهد نوح نبي الله وحكمت من عهد نوح الى زمن السيد سليمان بن داود على الوحوش والطيور والجن وماأظن ان سليان سمع بهذه القلعة ولكن اصبرياو لدى حتى تأنى الطيور والوحوش وأعوان الجان وأسأهم لعل احدا منهم يخبر نابهاوياً تينابخبر عنهاويهون الله تمالى عليك فقعد جانشاه مدة من الزمان عدال اهب فبيناه وقاعداذ أقبلت عليه الطيور والوحوش والجان اجمعون وصارجا نشادوالراهب يسألونهم عن قلعة جوهر تكني فما حدمنهم قال انارأيتها اوسمعت بهابل كان كل منهم يقول مارأيت هـ فدالقلعة ولاسمعت بهافصار جانشاه يبكي ويندوح ويتضرع الى الله تعالى فبينم إهـ و

فجاءت وسلمت على الشيخ نصرجنسا بعدجنس ثمسالها عن قلعة جوهر تكني فقال كل منها ماسمعت بهذه القلعة طول عمري فبكي بكاءشديداوتحسر ووقع مغشيا عليه فطلب الشيرح نصرطيرا عظيما وةالله أوصل هذاالشاب الى بلادكابل ووصف البلاد وطريقها فقالله سمعا وماعة ثم أركب جانشاه على ظهره وقال له احترس على نفسك واياك أن تميل فتنقطع في الهواء وسد أذنيكمن الريح لئلا يضرك جرى الافلاك ودوى البحار فقبل جانشاه ماقاله الشيخ نصرتم أقبل بهالهطير وعلابه الى الجووسار به يوماوليلة ثم نزل به عند ملك الوحوش واسمه شآه بدرى فقال لجانشاه فد تهناعن البلادالتي وصنها لناالشيخ نصر وأراد أن ياخذجا نشاه و يطير به فقال له جانشاه اذهب الى حال سبيلك واتركني في هذه الارض حتى أموت فيها أو أصل الى بلادى فتركه الطيرعندملك الوحوش شاه بدرى وذهبالى حالسبيله ثم أنشاه بدرى سأله وقال ٨ من أنت ومن أمن أقبات مع هذا الطير العظيم وماحكاينك فحسكي له جميع ماجري لهمن الاول الى الأخرفتعجب مك الوحوش من حكايته وقل الهوحق السيدسليمان اني ماأعرف هـذه هذه القلعة وكل ون دلنا عليما الكروه ونرسنك الهافكي جانشاه كادشديدا وصبره مدة قاللة وبعدهاأتاه ملك الوحوش وهوشاه بدرى وقال اهقم باولدى وخذهذه الالواح واحفظ الذى فيهاوا ذاأتت الوحوش نسألهاعن تلك القلعة وأدركشهر زادا اصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفي ليلة ١١٥) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن شاه بدرى ملك الوحوش قال لجانشاه احفظ مافي هده الالواح واذا جاءت الوحوش نسأهاعن تلك القلمة فمامضي غبر ساعة حتى اقبلت الوحوش جنسا بعد جنس وصاروا يسامون على الملك شاه بدرى ثم اله سألهم عن قلمة جوهر تكني فقالواله جميه امانعرف هذه القلعة ولاسمعنا بهاف كي جانشاه وتأسف على عدم ذها به مع الطير الذي أتى به من عند الشيخ نصر فقال لهماك الوحوش ياولدى لا تحمل هما اذلى اخا اكبر منى يقالله الملك شماخ وكان اسير اعند السيدسليان لانه كان عاصياعلي- ووليس احدمن الجن اكبرمنه هو والشيخ نصر فلعله يعرف هذه القامة وهو يحكم على الجان الذين في هذه البلاد ثم أركبهملك الوحوشعلي ظهروحش منهاوارسل معهكتابا الىاخيه بالوصية عليه ثم اذذاك الوحش سارمن وقته وساعته ولم يزلسائرا بجانشاه أياماوليالي حتى رصل الي الماك شماخ فوقف ذنك الوحش فىمكان وحده بعيداعن الملك ثم نزل جانشادمن فوق ظهره وصاريتمشى حتى وصل الى حضرة الملك شمساخ فقبل يديه وناوله الكتاب فقرأه وعرف معنادو رحب به وقال لهوالله ياولدي انهذه القلعة عمرى ماسمه متبها ولارأيتها فبكي جانشاه وتحسر فقال له المالك شمساخ احكلي حكايتك واخبرنى من انترمن اين اتيترالى اين تذهب فأخبره بجميع ماجرى لهمن الاول الى الآخرفتعجب شماخ من ذلك وقال له ياولدي ماأضن ان السيد سليمان في عمره سمع بهذه القلعة ولا راهاولكن ياولدي انااعرف راهبافي الجبل وهوكبير في الممر وقد أطاعته جميع الطيور والوحوش والجانا من كثرة اقسامه لانه مازال يتلوا لاقسام على ماوك الجن حتى اطاعره قهراء بهممن شدة

ماهو وكانت شمسة قدارسلت عونامن الاعوان في سنه ل بناحية جبل قر موس فبيناذلك العون سائر اذ هو نظر من بعيد شخص انسى فلمارا آه أقبل محود وسلم عليه فحاف جانشاد من ذلك العون ورد عليه السلام فقال له العون ما إسمك فقال له إسمي جانشاه وكنت قبضت على جنية اسمها السيدة شمسه لانى تعلقت بحسنها وجما لها وكنت أحبها محبة عظيمة ثم انها هر بت منى بعدد خولها في قصر والدى وحكى له جميع ما جرى له معها وصار جانشاه يكلم الماردوهو يبكى فلما نظر العون الى جانشاه وهو يبكى فاما نظر العون الى جانشاه وهو يبكى أحرق قلبه وقال له لا تبك فانك قدوصلت الى من ادك واعلم أنها تحبك محبة عظيمة وقد أعلمت أباءا وأمها بحد بتك لها وكل من في القلعة يحبك لا جلما فطب نفسا وقر عينا



﴿ وصول جانشاه الى مدينة جوهر تكنى وسر و رأهلها بقدومه ﴾ ( والسيدة شمسة واقنة أمامه تسلم عليه )

كذلك وإذا بطيرة دا قبل آخر الطيور وهو اسود اللون عظيم الخلقة ولما بزل من أعلى الجوجاء قبل يدى الراهب فسأله الراهب عن قاعة جوهر تكنى فقال له الطير أيها الراهب اننا كناسا كنين خلف جبل قاف بحبل البلور في برعظيم وكنت أباوا خواتي فرا خاصغارا وأبي وأمي كانا يسرحان في كل يوم يجيآن برزقنا فاتفق أبهما سرحايوم امن الايام وغابا عناسبعة أيام فاشتد علينا الجوع ثم أتيا في اليوم الثامن وها يبكيان فقلنا لها ماسب غيا بكاعنا فقالا انه خرج علينا مارد فخطفنا وذهب بنا الي قلعة جوهر تكنى وأوصلنا الي الملك شهلان فله ارآ نا الملك شهلان أراد قتلنا فقنناله ان وراء نافر اخاصغارا فاعتقنامن القتل ولوكان أبي وأمي في قيد الحياة لكانا أخبراكم عن فقنناله ان وراء نافر اخاصغارا فاعتقنامن القتل ولوكان أبي وأمي في قيد الحياة الكانا أخبراكم عن يوصلني إلى نحو وكرابيه وأمه في حبل البلور خلف حبل قاف فقال الراهب للطير أيه الطير أن يوملني أن تطيع هذا الولد في جيع ما يأمرك به فقال الطير الراهب للما تو وكرابيه وأمه في حبل البلور خلف حبل قاف فقال الراهب للطير أيه الطير أركب جانشاه على ظهر هوطار ولم يزل طائر ابه أيا ما وليال حتى أقبل على حبل البلور ثم نزل به هناك الطير أركب جانشاه على ظهر و وطار ولم يزل طائر ابه أيا ما ولي من حتى وصل الى الارض التى فيها الوكر وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ١٠ ٥) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الطير لم يزلطا مو ابجانشاه مدة يومين حتى وصل به الى الارض التي فيها الوكر ونزل به هناك م قال له ياجا نشاه هذا الوكر الذي كنافيه فبكي جانشاه بكاءشديدا وقال للطيرأر يدمنك أن تحملني وتوصلني إلىالناحيةالتي كانأ بوك وأمك يذهبان اليهاو يجيآ ذمنها بالرزق فقال له الطير سمعاوطاعة ياجانشاه ثم حمله وطاربه ولم يزلطائوا سبع ليال وتمانية أيام حتى وصل به الى جبل عال ثم أنزله من فوق ظهر دوة لله ما بقيت أعرف رراء هذا المحكان أرضافغاب على حا شادالنوم فنام في رأس ذلك الجبل فلماأذق من النوم رأي بريقاعلى بعد علاً نوره الجو فصارمتحيرافي نفسه من ذلك اللمعان والبريق ولم يدرأنه لمعان القلعة التي هو ينتش عليها وكان بينهو بينهامسيرة شهرين وهي مبنية من الياقوت الاحرو بيوتهامن الذهب الاصفر ولهاالف برجمبنيةمن المعادن النفيسة التي تخرجمن بحرالفاه اتوله فداسميت قلعة جوهر تمكني لانها من نفيس الجواهر والمعادن وكانت قاعة عظيمة واسم ملكها شهلان وهو أو البنات الثلاث هذا ما كانمن أص جانشاه (وأما)ما كانمن أص السيدة شمسة فأنها لماهر بت من عند جانشاه وراحت عندأبيهاوأمها وأهلهاأخبرتهم بماجري لهامع جانشادوحات لهم حكايته وأعامتهم أنه ساح في فى الارضورأي العجائب وعرفتهم بمحبته له أومحبته الهو بماوقع بينهم فاماسم عرابر هاوأه ما ذلك الكلام قالالها ماعل لكمن الله أن تفعلى معهدا الام ثمان أباها حكى هذه المسألة لاعوانه من صردة الجان وقال هم كل من رأى منه كم انسياف ايا تني به وكانت السيدة شمسه أخبرت أمها أن جانشاه مغرمبهاوقالت لهاولا بدمن أنه ياتينالاني لماطرت من فوق البيت قاتله الكنت تحبني فتمال في قلعة جوهر تكني ثم أزجانشاه لمارأي ذلك البريق واللمعاذ تحد تحوه ليعرف

حلس فوق التخت وأمر أرباب الدولة أن يعملوا فرحا عظيما ويزينوا المدينة سبعة أيام باياليها فقالواسمعاوطاعة ثم ذهبوا فىذلك الوقت وأخذوافى تجبيز الاهبة للفرح ومكثوافى التجهيزمدة شهرين وبمدذلك عملوا عرساعظيما للسيدة شمسة حتى صارفر حاعظيمالم يكن مثله ثم أدخلوا جانشاه على السيدة شمسة واستمرمعهامدة سنتين في ألذعيش وأهناه وأكل وشرب ثم بمد ذلك قال السيدة شمسة ان أباك قدوعد نابالذهاب الى بلادى وأن نقعدهناك سنة وهناسنة فقالت السيدة شمسة سمعا وطاعة ولماأمسي المساء دخلت على أبيها وذكرت لهماقاله جانشاه فقالها ممعا وضاعة ولكن اصبرى الى أول الشهرحتي نجهز لكا الاعوان فاخبرت جانشاه بما قاله أبوها وصبر المدة التي عينهاو بعد ذلك أذن الملك شهلان للاعوان أن يخرجوا في خدمة السيدة شمسة وجانشاه حتى يوصلوها الى بلادجانشاه وقدجهز لهم تختاعظيما من الذهب الاحمر مرصما بالدر والجوهر فوقه خيمةمن الحرير الاخضر منقوشة بسائر الالوان مرصعة بنفيس الجواهر يحار في حسنهاالناظر فطلع جانشاه هو والسيدة شمسة فوق ذلك التختثم انتخبمن الاعوان أربعة ليحملواذلك التخت فملوه وصاركل واحدمنهم فيجهةمن جهاته وجانشاه والسيدة شمسة فوقه ثم الالسيدة شمسة ودعت أمهاوأباها واخواتها وأهلها وقمد ركب أبوها وسارمع جانشاه وسارت الاعوار بذلك التختولم يزل الماك شهلان سائرا معهم الى وسط النهار تمحطت الاعوان ذلك التخت ونزلوا وودعوا بعضهم وصار الملك شهلان يوصى جانشاه على السيدة شمسة ويوصى الاعوان عليهما ثم أمر الاعوان أن يحملوا التخت فودعت السيدة شمسة أباهاوكذلك ودعه جانشاه وساراورجع أبوها وكان أبوهاقد أعطاها ثلثه ائة جاريةمن السرارى الحسان وأعطى جانشاه ثلثمائة بملوك من أولاد الجانثم انهم سأروامن ذلك الوقت بمد أن طلعوا باجمعهم على ذلك التخت والاعوان الاربمة قدحملته وطارت به بين السماء والارض وصاروا يسيرون كليوم مسيرة ثلاثين شهرا ولم يزالواسائرين على هذه الحالة مدة عشرة أيام وكان في الاعوان عون يهرف بلاد كابل فامارآهاأمرهم أن ينزلو اعلى المدينة الكبيرة في تلك البلاد وكانت الالمدينة مدينة الملك طيغموس فنزلوا عليها وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن السكادم الماح

(وفي ليلة ٦٦٥) قالت باغنى أيها الملك السعيد أن الاعوان نزلوا على مدينة الماك طيغموس ومعهم جانشاه والسيدة شمسة وكان الملك طيغموس قد انهزم من الاعداء وهرب في مدينته وصاد في حصر عظيم وضيق عليه الملك كفيد فالى أثار السيدة شمسة المالك طيغموس ومملكته في ذلك الحال أمرت الاعوان أن يضر بو العسكر الذين حاصر وهم ضر باشديد او يقتلوهم و قالت للاعوان لا تبقو ا منهم أحداثم أن جانشاه أو مأ الى عون من الاعوان شديد الباس اسمه قراطش وأمره أن يجيى عبالملك كفيد مقيد اثم ان الاعوان سار و اليه وأخذواذلك التخت معهم وماز الواسائرين المحتى حطو التخت وصبر و الى نصف الليل ثم هجموا على حتى حطو التخت فوق الارض و نصبو النائيمة على التخت وصبر و الى نصف الليل ثم هجموا على

ثمأن المارد ممله على كاهله وصارحتي وصل الى قلعة جوهرتكني وذهبت المبشر ون الى الملك شهلان والى السيدة شمسة والى أمها يبشر ونهم بمجبىء جانشاه فلماجاءتهم البشائر بذلك فرحوا فرحاعظيماثم أنالملك شهلان أمرجميع الأعوان أن يلاقواجانشاه وركب هووجميع الاعوان والعفاريت والمردة الى ملاقاة جانشاه . وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفى ليلة ٤ ٢٥) قالت بلغني أيها الملك السميد أن الملك شهلان ركب هووجميع الأعوان والعفاريت والمردة الى ملاقاة جانشاه فلماأقبل الملك شملان أبو السيدة شمسة على جآنشاه عانقه ثم أن جانشاه قبل يدى الملك شهلان فاص له الملك بخلعة عظيمة من الحرير مختلفة الانوان مطروة بالذهب مرصه قبالجوهر ثم ألبسه التاج الذى مارأي مثله أحد من ملوك الانس ثم أمرله بفرس عظيمةمن خيل ملوك الجان فركبها ثهركب الاعوان عن يمينه وشماله وسارهو والملك في موك عظيم حتى أتوا باب القصر فنزل الملك ونزلجانشاه في ذاك القصر فرآه قصرا عظيما حيطانه مبنية بالجواهر واليواقيت ونفيس المعادن فقام الماك اليهوأجاسه على تخته بجانبه ثم انهم أتوا بالسماط فاكلواوشر بواثم غسلوا ايديهم وبعدذلك أقبات عليه ام السيدة شمسة فسامت عليه ورحبتبه وقالتله قدباغت المقصود بعدالتعبوناه تعينك بعدالسهر والحدلله على سلامتك ثم ذهبت من وقتهاالى بنتها السيدة شمسه وأتت بهاالى جانشاه فاماأ قبلت عليه السيدة شمسة سلمتعليه وأقبات عليمه وأطرقت برأسها خجلامنه ومن أمها وأبيهاوأتي اخواتها اللاتي كن معهافي القصروقبلوا يديه وسلموا عليه ثم ان أم السيدة شمسة قالت له صرحبا ياو لدى وليكن بنتي شمسة قدأ خطأت فيحقك ولاتؤاخذها بمادمات معك لاجلنا فاياسمع جانشاه منها ذاك الكلام صاح ووقع مغشياً عليه فتعجب الملك منه ثم انهم رشواعلى وجهه ماء الورد الممزوج بالمسك والزباد فافاق ونظر الى السيدة شمسة وقال الحداثة الذي باخني مرادى وأطفأ ناري حتى كم يبق في قلمي نار فقالت لهالسيدة شمسة سلامتك من النار ولكن ياجانشاه أريد أن تحكمي لي على ماجري لك بعد فراق وكيف أتيت الى هذا المكان مع أن أكثر الجان لا يعرفون قلعة جوهرتكني وعن عاصون على جميع الملوك وماأحد عرف طريق هذاالمكان ولاسمع به فاخبره بجميع ماجرى لوكيف أتى وأعلمهم بماجرى لأبيهمع الملك كفيد وأخبرهم عاقاساه في الطريق وم رآه من الاهوال والمجائب وقال لها كل هذامن أجلك ياسيدتي شمسة فقال له أبوهاقد بلخت المراد والسيدة شمسة جارية نهديهااليك فلهاسمع ذلك جانشاه فرح فرحاشد يدافقالت له بعد ذلك انشاءالله تعالى فى الشهرالقابل ننصب الفرح ونعمل العرس ونز وجك بهائم تذهب بها الج بلادكونه طيك الفمارده ن الاعوان لوأذنت لآقل من فيهم أن يقتل الملك كفيد هو وقوم لفعل ذلك فى لحظة وفى كل عام نرسل اليك قوما اذاأص ت واحدامنهم باهلاك أعدائك جميه أهلكهم وأدركشهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ١٥) قات بانتي أيم الألك السعيد أن أبو السيدة شدسة قل الهوفى كل عام نرسا اليك قومااذ اأمرت أقل واحدامنهم باهلاك أعدا أك جميعا أهلكهم عن آخر هم ثم ان الملك شهلاه

(وفي ليلة ١٨٥) قالت بالمني أيه الملك السعيد ان الملك كفيد سارالي بلاد دوهو في أسوأ حال ثم ان جانشا دقعدهو وابوه والسيدة شمسة في الذعيش واهناء واطيب سرور واوفاه وكل هذا يحكيه الساب الجالس بين القبرين لبلوقيائم قال لهوها اناجانشاة الذي رأيت هذا كله يأخي يابلوقيا فتعجب بلوقيامن حكايته ثمأن بلوقياالسانح في حب عمد علينية قال لجانشاه يااخي وماشأ ذهذين القبرين وما جلوسك بينهماوماسبب بكائك فردعليه جانشاه وقال لهاعلم بابلوقياانناكنافي الذعيش واهساه وأطيب سروروأوفاه وكناتقيم ببلادناسنة وبقامة جوهرتكني سنة ولانسيرالا ونحن جالسون قوق التختوالاعوان تحمله وتطيربه بين الساءوالارض فقال له باوقيايا اخي ياجا نشادما كانطول المسافة التي بين تلك القلعة وبين بلادكم فردعليه جانشاه وقالله كنا نقطع في كل يوم مسافة ثلاثين شهراوكنا نصل الى القاعة في عشرة أيا ولم نزل على هذه الحالة مدة من السنين فاتفق اننا سافرنا على عادتنا حتى وصلناالي هذاالمكان فنزلنافيه بالتخت لنتفرج على هذه الجزيرة فجاسناعلي شاطيء النهر واكاناوشر بنافقالت السيدة شمسة اني أريد أن اغتسل في هذا النهر ثم نزعت ثيابها ونزع الجوارى ثيابهن ونزلن في النهر وسبحن فيه ثماني تمشيت على شاطىء النهر وتركت الجو ارى يلعبن فيهمع السيدة شمسه فاذا بفرس عظيم من دواب البجرضر بهافي رجلهامن دون الجواري فصرخت و وقعت ميتة من وقتها وساعتها فطاعت الجواري من النهرهار بات الى الخيمة من ذلك الفرس ثم أن بعض الجوارى حملهاواتي بهاالخيمةوهي ميتة فامارأ يتهامية وقعت مغشياعلي فرشوا وجهي بالماء خلماافقت بكيت عليهاوأمرت الاعواز أزياخذواالنخت ويروحوا بهالى اهلها ويعلموهم عاجري لهافراحوا الىواعلموهم بماجري فلم بغبأهلم االاقايلاحتي اتواهذاالكان فغسلوها وكفنوه وفي هذا المكان دفنوها وعماو اعزاه هاوطابواأن يأخذوني معهم الى بلادهم فقلت لا بيها أريد منك أن تحفر لى حفرة بجانب قبرها واجعل تلك الحفرة قبر الى لعلى اذامت ادفن فيها بجانبها فامن الملك شهلان عونامن الاعوان بذلك ففعل لى مااردته ثهرا حوامن عندى وخاو تى هذا انوح وابكي عليها وهذه قصتي وسببقعودي بيزهذين القبرين ثم انشد هذين البيتين ماالدار مذ غبتم ياسادتي دار كلا ولا ذلك الجار الرضي جار

ولا الانيس الذى قد كنت اعهده فيها انيس ولا الانوار انوار فلاسم باوقيا هذال كلام من جانشاه تعجب وادرك شهرزادااهماح فسكتت عن الكلام المباح فليلة و ٥١) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن بلوقيالما سمع هذاالكلام من جانشاه تعجب وقال والله انى كنت أظن اننى سحت ودرت طائفا في الارض والله اني نسيت الذى رأيته بما سمعته من قصتى ثم انه قال لجانشاه أريده بن فضلك واحسانك يا أخي انك تدانى على طريق السلامة فدله على الطريق ثم ودعه وسار وكل هذا الكلام تحكيه ملكة الحيات لحاسب كريم الدين فقال لها حاسب ياملكة الحيات اخبرينى بماجرى لبلوقيا حين عادالى مصرفة التله اعلم يا حاسب أن باوقيا لما

فارق جانشاه سارليالي وأياما حتى وصل الى بحرعظيم ثم انه دهن قدميه ون الماء الذي معه ومشي على

الماك كفيدوعسا كردوسار وايقتاونهم وصارالواحديأ خلفهرة أوعمانية وهم علىظهر الفيلة ويطيربهم الىالجو ثميلقيهم فيتمز قوزفي الهواء وكان بعض الاعوان يضرب المساكر بالعمد الحديدثم أزالعون الذي اسمه قراطش ذهبمن وقته الىخيمة الماك كفيد فهجم عليه وهو اجالس فوق السرير وأخذه وطاربه الى الجوفز عقمن هيبة ذلك العون ولم بزل طائرا به حتى وضعه على التخت قدام جانشاه فامرالاعوان الاربعة أن يقتلموا التخت وينصبوه فى الهواء فلم ينتبه الملك كفيد الاوقدرأى نفسه مابين السهاء والارض فصار يلطم وجهه ويتعجب من ذلك هدفا ماكان من أمر الماك كفيد (وأما)ماكان من أمرالملك طيغموس فانه أرأي ابنه كاديموت من شدة الفرح وصاح صيحة عظيمة ورقع مغمى عليه فرشوا على وجههماء الورد فاباأه ق تعانق هو وابنه وبكيا بكاءشديدا ولم يعلم الملك طيغموس بان الاعوان في فتال الملك كفيد و بعد ذلك قامت السيدة شمسه وتمشت حتى وصات الى الملك طيعموس أبى جانشاه وقبات يديه وقالت له ياسيدي اصعدالي أعلا القصر وتفرج على قتال أعوان أبى فصعدالماك الى أعلا القصر وجلس هو والسيده شمسة يتنرجان على حرب الاعوان وذلك أنهم صار وايضر بون في العساكر طولا وعرضا وكان منهم من ياخذاله مود الحديدو يضرب به الفيل فينهرس الفيل والذي على ظهره حتي صارت الفيلة لا تتميزمن الآدميين ومنهم من يجبي جماعة وهم هار بون فيصيح في وجوههم فيسقطون ميتين ومنهم من يقبض على نحو العشرين فارسا ويقلع إبهم الى الجو ويلقيهم الى الارض فيتقطعون قطعاه فا وجانشاه ووالده والسيدة شمعة ينظرون اليهم ويتفرجون على انقتال وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفي ليلة ٧ ١ ٥) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن طيغموس هو وابنه جانشاه وزوجته السيدة شمسة ارتقوا الى أعلا القصر وضاروا يتفرجون على قتال الاعوان مع عسكر الملك كفيد وصار الملك كفيد ينظر اليهم وهو فوقالتختو يبكيومازالالقتل فيعسكره مدة يومين حتى قطعوا عن آخرهم ثم أنجانشاه أمرالاعو أن أن ياتوا بالتخت وينزلوا به الى الارض في وسط قلعة الملك طيغموس فاتوا به و فعلوا ماأمرهم به سيدهم الملك جانشاه ثم إن الملك طيغموس أورعونا ون الاعوان قال لهشموال أن ياخذ الماك كفيدو يجعله في السلاسل والاغلال ويسجنه في البرج الاسو دففعل شموال ماأمره به ثم بعدذلك بايام توجهت السيدة شمسه الى الماك طيغموس وتشفعت عنده في الماك كفيدوقالت له أطاقه ليرجيه إلى بلادهوان حصل منه شر أمرت أحمد الاعوان أن يخطفه ويأتيك بهفقال لهاسمعا وطاعة ثم أرسل إلى شمو ال أن يحضر اليه بالملك كفيدفاتي به في السلاسل والاغلال فله اقدم عليه قبل الارض بين يديه فامر الماك أن يحلودمن تلك الاغلال فحلوه منها ثم أركبه على فرس عرجاء وقالله ان الملكة شمسة قد تشفعت فيك فاذهبإلي بلادك وان عدت لما كنت عليه فانها رسل اليك عونامن الاعوان فيأتي لك فسار

الملك كفيد البيلاد وه هم في أس أحال، وأد ك شي زاد الصماح فسكتت عن الكلام المماح

لموقياتارة يبكي وتارة يضحك واتاهأهله وجماعته وجميع أصحابه وصار وايهنونه بالسلامة وشاءت الاخبار فىالبلادوجاءته الهدايامن جميع الاقطار ودقت الطبول وزمرت الزمو روفرحوا فرحا شديدائم بعدذاك حكى لهم بلوقياحكايته واخبرهم بجميع ماجري لهوكيف اتى به الخضر وأوصله الىباب منزله فتعجبوامن ذلك وبكواحتي ملوامن البكاء وكل هذا تحكيه ملكة الحيات لحاسب كريم الدين فتعجب حاسب كريم الدين من ذلك و بكى بكاء شديد اثم قال لملكة الحيات أنى اريد الذهابالي بلادى فقالت ملكة الحيات اني أخاف ياحاسب اذاوصات الى بلادك ان تنقض العهد وتحنث في اليمين الذي حلفته وتدخل الحمام خلف ايمانا آخر وثيقة انه لن يدخل الحمام طول عمره فامرت حية وقالت لهااخرجي حاسبا كريم الدين الى وجه الارض فاخذته الحية وسارت بهمن مكان الىمكان حتى اخرجته على وجه الارض من سطح جبم عجو رتم مشى حتى وصل الى المدينه وتوجه اليمنزله وكاذذلك آخرالنهار وقت اصفرارالشمس تمطرق الباب فخرجت امه وفتحت الباب فرأت ابنهاواقفافهمارأ تعصاحت من شدة فرحتهاوالقت نفسهاعليه وبكت فلما سمعت زوجته بكاها خرجت اليهافرأت زوجهافسامت عليه وقبلت ديهوفرح بعضهم ببعض فرحاء ظيماو دخل البيت فايااستقربهم الجلوس وقعدبين اهله سألء والحطابين الذين كانوا يحتطبون معهو راحوا وخلوه في الجب فقالت له امه انهم اتونى وقالوالى ان ابنك اكله الذئب في الوادى وقد صار و اتجارا وأصحاب الملاك ودكا كين واتسعت عليهم الدنياوهم في كل يوم يجيؤ وننابالا كل والشرب وهذا دأبهم الى الانفقال لامه في غدر وحي اليهم وقولي لهم قدجاء حاسب كريم الدين من سفره فتعالوا وقابلوه وسلمو اعليه فلماأصبح الصباح داحت أمهالي بيوت الحطابين وقالت لهمما وصاها بها بنها فلماسمع الحطابين ذلك الكلام تغيرت ألوانهم وفالواسمعاوطاعة وقدأعطاهاكل واحدمنهم بدلةمن الحرير مطرز بالذهب وقالو المااعطي ولدكهذه ليلبسها وقولي لهانهم فى غدياً تون عندك فقالت لهم سمعا وطاعة ممرجعت من عندهم الى ابنها وأعلمته بذلك وبما اعطوها اياه مذاما كان من أمرحاسب كريم الدين وأمه (وأما)ما كان من امرالحطابين فانهم جمعوا جماعة من التجار واعلموهم بماحصل منهم في حق حاسبكريم الدين وقالوالهم كيف نصنع معه الآن فقال لهم التجارينبغي لنكل منهم ان يعطيه نصف ماله ومهاليكه فاتفق الجميع على هذاالرأي وكل واحداخذ نصف مالهمعه وذهبو االيه جميعا وسأموا عليه وقبلوا يديه واعطوه ذلك وةالواله هذامن بعض احسانك وقدصرنا بين يديك فقبله منهم وقال لهم قد راح الذي راح وهذا مقدرمن الله تمالي والمقدور يغلب المحذور فقالواله قم بنا نتفرج فى المدينة وندخل الحام فقال لهم اناقد صدرمني يمين انني لا أدخل الحمام طول عمرى فقالوا قم بنا لبيوتناحتى نضيفك فقال لهم سمعاوطاعة تمقام وراحمعهم الى بيوتهم وصاركل واحدمنهم يضيفه ليلة ولم يزالواعلى هذء الحالة مدة سبع ليال وقد صارصاحب أموال واملاك ودكا كين واجتمعت به مجار المدينة فاخبرهم بجميع ماجرى لهومارآه وصارمن أعيان التجار ومكث على هذاالحال مدةمن ولزمان فاتفق انهخر جبومامن الايام يتمشى في المدينة فرآه صاحب حمام وهوجاً نزعلي باب الحام

وجه الماء حتى وصل الى جزيرة ذات أشجار وأنهار كانها الجنة و دار فى تلك الجزيرة فرأي شجرة عظيمة و رقهامثل قلوع المراكب فقرب من تلك الشجرة فرأى تحتها سماطا ممدودا وفيه جميع الالوان الفاخرة من الطعام و رأى على تلك الشجرة طيرا عظيما من الله لؤ والزمر دالاخضر و رجلاه من الفضة ومنقاره من الياقوت الاحمر و ريشه من نفيس المعادن وهو يسبح الله تعالى و يصلى على على على المنات عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٢٠٥)قالت بلغني أيها الملك السعيد أن باوقيا لما طلع الجزيرة ووجدها كالجنة تمشى فى جوانبهاو رأى فيهامن العجائب ومن جملتها الطير لذى هومن اللؤلؤ والزمرد الاخضر وريشهمن نفيس المعادن على تلك الحالة وهو يسمح الله تعالى و يصلى على عد مالياته فامارأي بلوقيا ذلك الطِّائر العظيم قل لهمن أنت وماشأنك فقال له أنامن طيو رالجنة واعلم يَااْخي ان الله تمالي اخرج ادممن الجنةواخرج معه أربع ورقات استتربها فسقطن في الارض فواحدة منهن اكلها الدودفصارمنهاالحرير والثانية كلها الغزلان فصارمنها المسك والثالثة كلها النحل فصارمنها العسل والرابعة وقعت في الهند فصارمنها البهار واما أنافاني سحت في جميع الارض الى أن من الله على بهذاالمُـكان فحكثت فيه وانه في كل جمعة ويو. لهاتأتي الاولياء والاقطاب الذين في الدنيا هــذا المكانويز ورونهويا كلونمن هذاالطعام وهوضيافة الله تعالى لهم يضيفهم به في كل إيلة جمعة ويومهاو بعدذلك يرتفع السماظ الى الجنة ولاينقص ابداولا يتغيرفاكل بلوقيا ولمافر غمن الاكل حمدالله تعالى فاذا الخضرعليه السلام قدأقبل فقام بلوقيا اليه وسلم عايه وأرادأن يذهب فقال له الطير اجلسيا باوقيافى حضرة الخضرعليه السلام فجاس بلوقيافقال له الخضراخيرني بشأنك واحكلي حكايتك فأخبره بلوقيا بجميع ماجري لهمن الاول الى الأخرالي أن اتاه ووصل الى المكان الذي هو جالس فيه بين يدى الخضرتم قال له ياسيدى مامقدار الطريق من هنا الى مصر فقال له مسيرة خمسة وتسعين عامافاماسمع بلوقياهذاالكلام بكي تم وقع على يدالخضر وقبا هاوة للهانقذني من هذه الغربة وأجرك على الله لا ني قد اشرفت على الهلاك ومابقيت لي حيلة فقال له الخضرادع الله تعالى أن يأذن لى أن أوصلك الى مصر قبل أن تهلك فبكي بلرقيا و تضرع الى الله تعالى فتقبل الله دعاءه والهم الخضرعليه السلام أن يوصله الى أهله فقال الخضرعليه السلام لبلو قيا ارفع رأسك فقد تبقل الله دعاءك والهمني أن أوصلك الى مصرفتعاق بى واقبض على بيديك وأغمض عينيك فتعلق بلوقيا بالخضر عليه السلام وقبض عليه بيديه وأغمض عينيه وخطى الخضرعايه السلام خطوة ثم قال لبلوقيا افتح عينيك ففتح عينيه فرأى نفسه واقفاعلي باب منزله ثم انه التفت ليودع الخضرعليه السلام فلم يجدلهاثرا وادركشهرزاد الصباح فسكتتعن الكلام

(وفى ليلة ٢٥) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن بلوقيا لما أوصله الخضر عليه السلام الى باب منزله فتح عينيه ليودعه فلم يجده فدخل بيته فلما رأته امه صاحت صيحة عظيمة و وقعت مغشيا عليها من شدة الفرح فرشو على وجهها الماءحتى أفاقت فلما افاقت عانقته و بئت بكاء شديدا وصار

وكنت أودلوعرفت شيئامن العلم واداوى هذا الملك فقال الوزير لاتطل علينا الكلام فلوجمعنا حكاءالمشرق والمغرب مايداوي الملك الاانت فقال له حاسب كيف اداويه وانا مااعرف داؤدولا دواؤدفقال له الوزير اندواء الملك عندكة لله حاسب لوك تاعرف دواء دلداويته فقال له الوزير انت تهرف دواء دمعرفة جيدة فان داوء دملكه الحيات وانت تعرف مكانها ورايتها وكنت عندها فلماسم حاسب هذاالكلام عرف أنسبب ذلك دخول الحمام وصاريتندم حيث لاينفعه الندم وقالهم كيف يكوز دواؤه ملكة الحيات وأنالااعر فهاولا سمعت طول عمرى بهذا الاسم فقال الوزير لاتنكرمعرفتها فانعندي دليلا على انك تعرفها واقت عنده اسنتين فقال حاسب انا لااعرفهاولارأيتهاولاسمعت بهذاالخبر الافي هذاالوقت منكم فأحضر الوزيركتابا وفتحه وصار يحسب ثمقال الزملكة الحيسات تجتمع برجل ويمكث عندهاسنتين ويرجع من عندها ويطلع على وجه الارض فاذا دخل الحمام تسو دبطنه ثم قال لحاسب انظر الى بطنك فنظر اليهافرآها سوداء فقال لهم حاسب ان بطني سوداءمن يوم ولدتني امي فقال له انا كنت وكات على كل حمام ثلاثة عماليك لاجل ان يتعهد وأكل من يدخل الحام و ينظر واالى بطنه و يعلموني به فلم ادخلت انت الحمام نظر واالى بطنك فوجدوهاسوداءفأرسلواالي خبرا بذلك وماصدقنااننا بجمتم بك في هذا اليوم ومالنا عندك حاجة الاأذتر بناالموضع الذي طاعت منهوترو حالي حال سبيلك ونحن نقدر على امساكملكة الحيات وعند نامن يأتينابها فاساسمع حاسب هذاال كلام ندم على دخول الحام ندما عظيها حيث لا ينفعه الندم وسار الامراء والوزراء يتداخلون على حاسب في أن يخبرهم بملكة الحيات حتى غجز واوهو يقول لارأيت هذاالامر ولاسمعت به فعند ذلك طلب الوزير الجلاد فأتوه به فأمرد أن ينزع ثياب حاسب عنه ويضر به ضرباشد يداففعل ذلك حتى ماين الموت من شدة الضربو بعدذلكة لالوزيران عندنادليلاعلى انك تعرف مكان ماكة الحيات فلاى شيء انت تنكره ارنا الموضع الذي خرجت منه وابعد عناوع: لا ناالذي يمسكها ولا ضر رعليك ثم لاطفه واقامه وأمرله بخلمة مزركشة بالذهب والمعادن فامتثل حاسب أمرالو زير وقال له اناأريكم الموضع الذي خرجت منه فاماسمع الوزير كلامه فرح فرحاشد يداوركب هووالاس اءجميعاورك حاسب وسار قدام العساكرومازالواسائرين حتى وصلواالي الجبل ثمانه دخل مهم الى المغارة وبكي وتحسرونزلت الامراءوالوزراء وتمشواوراء حاسب حتى وصلواالي البئر الذي طلع منه ثم نقدم الوزير وجلس واطلق البخور وأقسم وتلاالعزائم ونفث وهمهم لانهكان ساحراما كرا كاهنا يعرف علم الروحاني وغيره ولمافر غمن عزيمته الاولى قرأعزيمة ثانيه وعزيمة ثالثة وكلمافر غالبخو روضع غيره على النار ثم قال اخرجي ياملكة الحيات فاذاالبئرقد غاص ماؤهاوا زعتح فيهاباب عظيم وخرج منها صراخ عظيم مثل الرعد حتى ظنو اأن تلك ألبئر قدانهدمت ووقع جميع الحاضرين في الارض مغشيا عليهم ومات بعضهم وخرجمن تلك البئرحية عظيمة مثل الفيل يطيرمن عينيها ومن فيها الشرر مثل الجروعلى ظهرهاطبق من اندهب الاحمرمرصع بالدروالجوهر وفى وسطذلك الطبق حية تضيء

ووقعت العين على العين فسلم عليه وعانقه وقال له تفضل على بدخول الحمام وتكيس حتى اعمل نك ضافة فقال له صدرمني عين انني لاادخل الحمام مدة عمري فلف الحامي وقال له نسأ في الثلاث فالقات ثلاثاان لم تدخل معي الحمام وتغتسل فيه فتحير حاسب كريم الدين في نفسه وقال اتريد بالخيانك تيتم أولادى وتخرب بيتى وتجعل الخطيئة في رقبتي فارتمى الحمامي على رجل حاسب كريم الدين وقبلها وقالله انافى جيرتك ان تدخل معي الحمام وتكون الخطيئة في رقبتي اناواجتمع عملة الحمام وكل من فيه على حاسب كريم الدين وتداخلوا عليه ونزعوا عنه ثيابه وادخلوه الحام فبمجرد مادخل الحام وقعد بجانب الحائط وسكب على رأمه من الماء أقبل عليه عشرون رجلا وقالو الهقم ياايها الرجل من عندنافانك غريم الشلطان واسلواوا حدامنهم الى وزير السلطان فواح الرجل واعلم الوزير فركب الوزير وركب معه ستون بملوكاوسار واحتى اتواالي الحمام واجتمعوا بحاسب كريم الدين وسلم عليه الوزيو ورحببه وأعطى الحمامي مائة دينار وأمران يقدمو الحاسب حصانا ايركبه ثمركب الوزير وحاسب وكذلك جماعة الوزير واخذوه معهم وسار وابه حتى وصلو الى قصر السلطان فنزل الوزير ومن معهوز لحاسب وجلسوافى القصر واتوابالسماط فاكاوا وشربواثم غساوا ايديهم وخاع عليه الوزيرخلعتينكل واحدة تساوى خمسة آلاف دينار وقال لهاعلم ان الله قد من علينا بك و رحمنا بمجيئك فانالسلطان كانا شرف على الموت من الجذام الذي به وقد دلت عندنا الكتب على ان حياته على يديك فتعجب حاسب من أمرهم ثم تمشى الو زير وحاسب وخواص الدولة من أبواب القصر السبعة الى ان دخلواعلى الملك وكان يقال له الملك كوزدان ملك العجم وقد ملك الاقاليم السمعة وكان في خدمته مائة سلطان يجلسون على كراسي من الذهب الاحمر وعشرة الاف بهلوان كل بهلوان يحت يده مائة نائب ومائة جلادو بأيديهم السيوف والاطبار فوجدوا ذلك الملك نائما ووجهه ملفوف في منديل وهو يئن من شدة الامراض فلمارأى حاسب هذاألترتيب دهش عقله من هيبة الملك كرزدان وقبل الارض بين يديه ودعاله ثم أفبل عليه وزيره الاعظم وكان يقال له الوزير شمهور ورحب به واجلسه على كرسي عظيم عن يمين الملك كرزدان. وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٢٧٥) قالت بلغنى أيها الملك السعيد ان الو زير شمهو رأ قبل على حاسب وأجلسه على كرسى عن يمين الملك كر زدان وأحضر واالسماط فأكلوا وشر بو او غسلو اايديهم ثم بعد ذلك قام الوزير شمهو روقام لاجله كل من فى المجلس هيبة له وتمشى الى نحو حاسب كريم الدبن وقال له نحن فى خدمتك وكل ماطلبت نعطيك ولوطلبت نصف الملك اعطيناك اياه لان شفاء الملك على يديك شم اخذه من يده و ذهب به الى الملك فكشف حاسب عن وجه الملك ونظر اليه فرآه فى غاية المرض فته حب من ذلك شم ان الوزير نول على يد حاسب وقبا ها وقال له نريد منك أن تداوى هدا الملك والذي تطلبه نعطيك اياه وهذه حاجتنا عندك فقال حاسب نعم انى ابن دانيال تبى الله لكننى ماعرف شيئا من العلم فانهم وضعونى فى صنعة الطب ثلاثين يوما فلم اتعلم شيئا من تلك الصنعة ماعرف شيئا من تلك الصنعة

منهم الى حال سبيله وضع حاسب الصينية التي فيها ملكة الحيات من فوق رأسه ثم قل له الوزير اذبح ملكة الحيات فقال له حاسب انالااعرف الذبحوعمري ماذبحت شيأ فانكاذاك غرض في ذبحها فاذبحهاانت بيدك فقام الوزير شمهور وأخذما كذالحيات من الصبنية التي هي فيهاوذ بحها فلما رأى حاسب دلك بكى بكاءشديدا فضحك شم ورمنه وقال له ياذاهل الدقل كيف تبكي من أجل ذبجحية وبعداز ذبحهاالوزير قطعها ثلاث قطع ووضعها في قدرمن النحاس ووضع القدرعلي النار وجلس ينتظرنضج لحمها فبينهاه وجالس واذابمملوك أقبل عليهمن عند الملك وقال لهاز الملك يطلبك في هذه الساعة فقال له الوزير سمه اوطاعة ثم قام و احضر قنانيتين لحاسب وقال له اوقد الذارعلي هذاالقدرحتي تخرج رغوة اللحم الاولي فاذاخرجت فاكشفهامن فوق اللحم وحطها فى احدى هاتين القنانة بز واصبر عليها حتى تبرد واشر بهاأنت فاذاشر بتهامح جسمك ولايبقي فى جسدك وجم ولامرض واذاطلمت ازغوة الثانية فضعها في القنانية الأخرى واحفظها عندك حتى ارجع من عند الملك وأشر بهالان في صلبي وجعاعساه يبر أا ذاشر بتها ثم توجه الى الملك بعد ان كدعلى حاسب في تلك الوصية فصارحاسب يوقد الناريحت القدر حتى طلعت الرغوة الاولى فكشطها وحطهافي قنانيةمن الاثنين ووضعهاعنده ولميزل يوقد النار تحت القدرحتي طلعت الرغو دالثانية فكشطها في القنانية الأخرى وحفظها عنده ولمااستوي اللحم أنزل القدرمن فوق النار وقعدينتظرالوزير فلهاأقبل الوزيرمن عندالملك قال لحاسب أيشيء فعكت فقال لهحاسب قدانقضي الشغل فقال له الوزير مافعات في القنانية الاولى قال له شربت مافيها في هذا الوقت فقال له الوزير أرى جسدك لم يتغيره نه شيء فقال له حاسب أن جسدي من فوقى الى قدمى أحس منه إنه يشتعل مثل النارف كتم الماكر الوزير شمهور الامرعن حاسب خداعاتم انه قال اله هات القنانية النانية لاشرب مافيهالعلى أشغى وابرأمن هذاالمر ضالذى في صابى ثم انه شرب مافى القنانية الاولى وهو يظن انهاالثانية فلم يتمشر بهاحتى سقطب من يده وتورم من ساعته وصح فيه قول صاحب المثل من حفر بئرالاً خيه وقع فيه فلمارأى حاسب ذلك الأص تعجب منه وصار خائفامن شرب القنانية الثانية ثم تفكر وصية الحية وقال في نفسه لوكان مافي القنانية الثانية مفرا ما كان الوزير اختارها لنفسه نم انه قال توكات على الله تعالى وشرب ما فيها ولما شربه فجر الله في قلبه ينابيع الحكمة وفتح له عين العلم وحصل له الفرح والسر وروأخذ اللحم الذي كان في القدر ووضعه في صينية من محاس و خرج بهمن بيت الوزير و رفع رأسه الى السماء فرأى السموات السبع ومافيهن إلى سدرة المنتهى ورأى كيفية دوران الفلك وكشف الله له عن جميع ذلك ورأي النجوم السيارة والثوابت وعلم كيفية سير المكواكب وشاهد هيئة البر والبحر واستيقظ من ذلك وعلم التنجيم وعلم الهيئة وعلم الفلك وعلم الحساب ومايتعلق بذلك كله وعرف ما يترتب على الكسوف والحسوف وغيرذلك ثم نظرالي الارض فعرف مافيها من المعادن والنبات والاشجار وعلم جميع مالهامن الخواص والمنافع واستنبطمن ذلك علم الطب وعلم السيمياء وعلم

المكان ووجهها كوجه انسان وتتكلم بافصح لساذوهي ملكة الحيات والتنتت يمينا وشمالا فوقع بصرهاء لي حاسب كريم الدين فقالت له اين العهد الذي عاهد تني به والمين الذي حلفته لي من انك لاتدخل الحمام واكن لاتنفع حيلة في القدر والذي على الجبين مكتوب مامنه هروب وقد جعل الله آخر عمري على يديك وبهذا حكم الله وأراد أن أقتل أناو الملك كر زدان يشغي ون مرضه ثم ان ملكة الحيات بكا مشديداو بكي حاسب لبكائه أولمارأى الوزير شمهو رالملعون ملكة الحيات مديده اليهاليمسكم افقالت له امنع يدك ياملعون والاز فخت عليك وصيرتك كوم اسود ثم صاحت على حاسب رقالت له تعال عندي وخذني بيدك وحطني في هذه الصينية التي معكم واحملها على رأسك فانموتى على يدك مقدر من الازلولا حيلة لك في دفعه فأخذها حاسب وحطها في الصينية وحملهاعلى رأسه وعادت البئر كاكانت تمسار واوحاسب حامل الصينية التي هي على رأسه فبيناهم في اثناء الطريق اذ قالت ملكة الحيات لحاسب كريم الدين سرايا حاسب اسمع ما أقوله لك من النصيحة وانكنت نقضت العهد وحنثت في اليمين وفعات هـذه الافعال لان ذلك مقدر من الازل فقال لهاسمعاً وطاعة ما الذي تأمرينني به ياما كمة الحيات فقالت له اذاوصات الى بيت الوزيرفانه يقول لك اذبح ملكة الحيات وقطعها ثلاث قطع فامتنع من ذلك ولا تنعل وقل له اناما أعرف الذبح الاجل أن يذبحني هو بيده و يعمل في ماير يدفاذاذ بحنى وقطعني يأتيه رسول من عند الملك كرزدان ويطلبه الى الحضو رعنده فيضع لحمي في قدرمن النحاس ويضع القدر فوق الكانون قبل الذهاب الى الملك ويقول لك اوقد النارعلى القدرحتي تطلع رغوة الاحم فخذها وحطها في قنانية واصبر عليها حتى تبرد واشربهاانت فاذاشر بتهالا يبقى فى بدنك وجع فاذاطلعت الرغوة النانية فحطها عندك في قنانيه ثانيه حتى يجىءمن عندك الملك وأشربهامن أجل مرض في صلى ثم انه يعطيك القنانيتين وير وح الى الملك فاذاراح اليه فأوقد الدارعلى القدرحتي تطلع الرغوة الاولى عجذها وحطها فى قنانية واحفظها عندك واياك أن تشم "بهافان شر بتهالم يحصل لك خيرا واذا طلحت الرغوة الثانية فحطها فيالقنانية النانية واصبرحتي تبردوا حفظها عندك حتى تشربها فاذاجا ممن عندالملك وطلب منك القنانية الثانيه فاعطه الاولى وانظر مايجرى لهوادرك شهرزادا اصباح فسكتت عن الدلام المباح (وفي ليلة ٢٢٥) قالت بلغني أيم الملك السعيد ان ملكة الحيات اوصت حاسباكريم الدين بعدم الشرب من الرغوة الاولى والمحافظة على الرغوة الثانية وقالت له اذا رحم الوزير من عند الملك وطلب منك القنانية الثانية فاعطه الاولى وانظر مايجرى لهثم بعد ذلك اشرب أنت الثانية فاذا شربتها يصيرقلبك بيت الحكمة ثم بعدذلك أطاع الاحمو حطه في صينية من النحاس واعط الملك ايادليا كله فاذاأ كامواستقرفي بطنه فاستروجهه بمنديل واصبرعليه الى وقت الظهرحتي تبرد بطنه وبعدذلك اسقه شيئامن الشراب فانه يعود صحيحا كاكان ويبرأمن مرضه بقوة الله تعالى واسمع هذه الوصية التي اوصيك بهاوحافظ عليهاكل المحافظة وماز الواسائرين حتى أفبلواعلي بيت الوزير فقال الوزير لحاسب ادخل معي البيت فلمادخل الوزير وحاسب وتفرق العساكر وراح كل

ركب حاسب كريم الدين وركبت خلفه الوزراء والامراء وأرباب الدولة وجميع العما كروساروا الى بيته الذي أخلاه له الملك ثمرجاس على كرسي وتقدمت اليه الامراء والوزراء وقبلوا يده وهنوه بالوزارة وصاروا كلهم فىخدمته وفرحتأمه بذلك فرحاشديداوهناته بالوزارة وجاء أهله وهنوه بالسلامةوالو زارةوفرحوابه فرحا شديدا ثم بعد ذلك أقبسل عليه أصحابه الحطابون وهنوه بالوزارةو بعدذلك ركبوسارحتي وصل الى قصرالوز يرشمهور لختم على مته ووضع يده على مافيه ثم نقله الى بيته و بعد أن كأن لا يعرف شيءمن العذوم ولا قراءة الخط صار عالما بحميع العلوم بقدرة الله تعالى وانتشر علمه وشاعت حكمته في جميع البلاد واشتهر بالتبحرفي علم الطب والهيئة والهندسة والتنجبم والمكيمياء والسيمياء والروحاني وغير ذلك من العلوم ثمانه قال لامه يومامن الايام ياوالدتي ان أبي دانيال كان عالما ذه لافاخبريني بماخافه من الـكتب وغيرها فلماسمعت أمه كلامه أتته بالصندوق الذي كان أبوه قد وضع فيه الورة تا لخس الباقية من الكتب التي غرقت في البحروقالت لهما خلف أبوك شيءمن المكتب الاالورقات الخس التي في هذاالصندوق فنتح الصندوق وأخذمنه الورقات الخسروقر أهاوقال لهاياأمي انهذه الاوراق من جملة كمتاب وأين بقيته فقالت له ان أباك كان قدسافر بجميع كتبه في البحرفان كسرت به المركب وغرقت كتبه ونجاه اللهمن الغرق ولم يبق من كتبه الآهذه الورقات الخمس ولما جاء أبوك من السفركنت حاملا بك فقال لى رعاتلدين ذكرا خذي هذه الأوراق واحفظيها عندك فاذاكبر الغلام وسألءن تركتي فاعطيمه إياها وقولي له اذأباك لم بخلف غيرها وهذه هي ثم ان حاسبا كريم الدين تعلم جميع العلوم ثم مدذلك قعدفي أكر وشرب وأطيب معيشة وأرغدعيش الى أن أتادها: مالالذات ومفرق الجماعات وهذا آخر ماانتهى الينامن حديث حاسب بن دانيال رحمه الله تعالى والله أعلى

## مر حرية السد باد ي

قالت باختى أنه كاذ في زمن الخليفة أميرا لمؤه نين هر ون الرشيد عدينة بغداد رجل يقال له السندباد الحال وكان رجلافقيرا لحال يحمل تاجرته على رأسه فاتفق له أنه حمل في يوم من الايام حملة فقيلة وكان ذلك اليوم شديد الحرفت عب من تلك الحلة وعرق واشتدعليه الحرفر على باب رجل تاجر قدامه كنس ورشوهناك هواء معتدل وكان بجانب الباب مصطبة عريضة فحط الحمال حملته على تلك المصطبة ليستر مج ويشم الهواء وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الحكلام الماح

(وفى ليلة ٢٥ م) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن الحال لماحط حماته على تلك المصطبة ليستريح ويشم الهواء خرج عليه من ذلك الباب نسيم رائق و رائحة ذكية فاستلذ الحال لذلك وجاس على جانب المصطبة فسمع فى ذلك المكان نغم أو تار وعود و أصوات مطربة و الواع انشاد معربة وسمع أيضا أصوات طيور تناغى و تسبح الله تعالى باختلاف الاصوات و سائر اللغات مرفوسمع أيضا أصوات الميلد الثالث

الكيميا وعرف صنعة الذهب والفضة ولميزل سائرا بذلك اللحم حتى وصل إلى قصر الملك كرزدان ودخل عليه وقبل الارض بين يديه وقال له تعيش رأسك في وزيرك شمهو رفاغتاظ الملك غيظاشديدا بسبب موت وزيره و بكي بكاء شديداو بكت عليه الوزراء والامراءوا كابرالدرلة ثم معد ذلك قال الملك كرزدان ان الوزيرشم وركان عندى في هذا الوقت وهو في غاية الصحة ثم ذهب ليأتيني باللحم إنكان طبخه فماسبب موته في هذه الساعة وأي شيء عرض له من العوارض فحكي حاسب للملك جميع ماجرى لوزيره ثم انه شرب القنانية وتو رموا نتفح بطنه ومات فحزن عليه الملك حزنا شديدا ثمقال لحاسب كيف حالى بعد شمهو رفقال حاسب لاتحمل هاياملك الزمان فانااداويك في ثلاثة أيام ولا اترك في جسمك شيءمن الامراض فانشر حصدرالملك كرزدان وقال لحاسب انام رادى أن أعافى من هذاالبلاء ولو بعد مدةمن السنين فقام حاسب وأتي بالقدر وحطه قدام الملك وأخذ قطعة من لحمما كما لحيات واطعمها الملك كرزدان وغطاه ونشرعلي وجهمند يلاوقعد عنده وامره بالنوم فناممن وقت الظهرالي وقت المغرب حتى دارت قطعة اللحم في طنه ثم بعد ذلك ايقظه وسقاه شيء من الشراب وأمره بالنوم فنام الليل الى وقت الصبيح ولما طلع النهار فعل معه مثل مافعل بالامس حتى اطعمه القطع الذلاث على ثلاثة أيام فقب جلد الملك وانقشر جميعه فعند ذلك عرق لملك حتى جرى العرق إمن رأسه الى قدمه وتعافى وما بقي في جسده شيءمن الامراض و بعد ذلك قالله حاسب لا بدمن دخول الحمام تم أدخله الحمام وغسل جسده وأخرجه فصارجسمه مثل قضيب الفضة وعادلما كان عليهمن الصحةور تلهالعافية أحسن ماكانت أولا ثم أنه لبس أحسن ملبوسه وجلس على التخت وأذن لحاسب كريم الدين في أن يجلس معه فجاس بجانبه ثم أمر الملك بمدالساط فدوا كلا وغسلا ايديهماو بعدذلك أمرأن يأتوا بالمشروب فأتوابما طلب فشرباتم بعد ذلك أتى جميع الامراءوالو زراءوالعسكروأكا برالدولة وعظهاءرعيته وهنوه بالعافية والسلامة ودقوا ودقوا الطبولوزينواالمدينةمن أجل سلامة الملك ولمااجتمعواعند دلاته يتنقال لهم الملك يامعشر الوزراء والامراءوأرباب الدولة هذا حاسب كريم الدين داواني من مرضى اعامو اأنني قد جعلته وزيرا أعظم من مكاذالوزير شمهو روادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الحكلام المباح

(وفى ليلة ٢٥) قالت بلغني إيها الملك السعيد أن الملك قال لو زرائه وأكابر دولته أن الذى داوانى من مرضى وهو حاسب كريم الدين وقد جعلته وزيرا أعظم من مكان الوزير شمه ورفن أحبه فقد أحبه فقد أحبني ومن أكره فقد أكره فقد أكره فقد أكره فقد أكره فقد أطاعنى فقالواله الجيم سمعا وطاعة ثم قاموا كلهم وقبلوا يد حاسب كريم الدين وسلموا عليه وهنوه بالوزارة ثم بعد ذلك خلع عليه الملك خلعة سنية منسوجة بالذهب الاحمر مرصعة بالدرو الجوهر أقل جوهرة فيها تساوى خمسة آلاف دينار وأعطاه ثالمائة مماوك وثالمائة سرية تغيى عندل الاقار وثالمائة جارية من الحبش وخمسائة بغلة محملة من المال وأعطاه من المواشي والعاموس والبقر ما يكل عنه الوصف او بعدهذا كله أمر و زراءه وأمراءه وأرباب دولته وأكابر مملكته وعموم رعيته أن يهاوده ثم

وفي ليلة ٢٦٥) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن السندباد الحالما قبل الارض بين أيديهم وقف من كس الرأس متخشع فاذن له صاحب المسكان بالجلوس فبلس وقدقر به اليه وصاريؤ السه بالمكلام ويرحب به ثم انه قدم له شيئامن أنواع الطعام المفتخر الطيب النفيس فتقدم السندباد الحال المحال في المنافيين وشكرهم على ذلك الحال وسعى وأكل حتى اكتفى وشبع وقال الحديث على حال ثم انه غسل يديه وشكرهم على ذلك وقال صاحب المكان مرحبا بك ونهارك مبارك فما يكون اسمك وما تعنى من الصنائع فقال له وقال له اعلم المنافر المحل على رأسي أسباب الناس بالاجرة فتبحم صاحب المكان وقال له اعلم المان اسمى فانا السندباد البحرى ولكن يا حمال قصدى أن تسمعنى الابيات التي كنت تنشدها وأنت على الباب فاستحى الحال وقال له بالله على الناس في المنافرة وقال له بالله على المنافرة وقال له بالمنافرة والمنافرة الفكروكل المنافرة المادة والمنافرة المنافرة الفكروكل المنافرة القداء وليس من المكتوب مفر ولامهرب

مر الحكاية الاولى من حكايات السندباد البحرى وهي أول السفرات كه

اعلموا ياسادة يا كرام انه كان لى أب تاجر وكان من أكابر الناس والتجار وكان عنده مال كثير ونوال جزيل وقد مات وانا ولد صغير وخلف لى مالا وعقار اوضياعا فلى كبرت وضعت يدى على الجيع وقد د أكات اكلاه ليحاوشر بت شرباما يحا وعاشرت الشباب و تجمات بابس الثياب ومشيت مع الخلان والاصحاب واعتقدت ان ذلك يدوم لى وينفعنى ولم ازل على هذه الحالة مدة من الزمان ثم الى رجعت الى عقلى و افقت من غفاتى فوجدت مالى قد مالو حالى قد حال وقد ذهب جيع ما كان معى ولم استفى لنفسى الا وانامر عوب مدهوش وقد تف كرت حكاية كنت اسمعها سابقاوهى حكاية سيدنا سليمان بن داود عليهم االسلام فى قوله ثلاثة خيره بن ثلاثة يوم المات خير من يوم الولادة وكلب حى خير من سبغ ميت والقبر خير من القصر ثم اني قت و جمعت ما كان عندى من اثاث و ملبوس و بعته ثم بعت عقارى و جميع ما تملك يدى فجمعت ثلاثة آلاف درهم و قد خطر بيالى السفر الى بلاد الناس و تذكرت كلام بعض الشعر اعديث قال

بقدر الكد تكتسب المعالي ومن طلب العلا سهر الليالي يغوص البحر من طلب اللالى، ويحظى بالسيادة والنوال ومن طلب العلا من غيركد اضاع العمر فى طاب المحال فعند ذلك هممت فقمت واشتريت لي بضاعة ومتاعا واسباباوشيئامن اغراض السفر وقد

قماري وهزاروشحارير وبابلوفاختوكر وانفعندذلك تعجبفىنفسه وطربطربا شديدا فتقدم الىذلك فوجد داخل البيت بستانا عظيما ونظر فيهغامانا وعبيدا وخدماوحشما وشيئه لايوجد الاعند الملوك والسلاطين وبعدذلك هبطت عليه رائحة أطعمة طيبة ذكية من جميع الالوان الختلفة والشراب الطيب فرفع طرفه الى السماء وقال سبحانك يارب ياخالق يارازق ترزق من تشاء بغير حساب اللهم الى أستغفرك من جميع الذنوب وأتوب اليك من العيوب يارب لاأعترض عليك فيحكمك وقدرتك فانك لاتسأل عماتفعل وأنت على كلشيء قدير سبحانك تغنى من تشاءو تفقر من تشاءو تعز من تشآء و تذل من تشاء لااله الاأنت ماأعظم شانك وما أقوى سلطانك وماأحسن تدبيرك قدأ نعمت على من تشاء من عبادك فهذا المركن صاحبه في غاية النعمة وهومتلذذبال وائح اللطيفة والمآكل اللذيذة والمشارب الفاخرة في سائر الصفات وقلم حكمت في خلقك يماتر يدوما قدرته عليهم فنهم تعبان ومنهم مستريح ومنهم سعيدومنهم من هو مثلى في غاية التعبو لذل وانشد يقول

> ينعم في خير فيء وظل وأمرى عجيب وقد زاد حملي وماحمل الدهر يوما كحملي ببسط وعز وشرب وأكل أنا مثل هذا وهذا كمثلي وشتان بین خمر وخل

ف كم من شتى بلا راحة وأصبحت في تعب زائد وغيرى سعمد بلا شقوة ينعم في عيشة دأما وكـل الخلائق من نطفة ولكن شتان ما بننا ولست أقول عليك افتراء فانت حكيم حكمت بعدل

فلمافر غالسندبادالحال من شعره ونظمه أرادأن يحمل حملته ويسيرا دقد طلع عليه من ذلك الباب غلام صغير السن حسن الوجه مايح القدفاخر الملابس فقبض على يدالحمال وقال له ادخل كلمسيدى فانه يدعوك فاراد الحمال الامتناع من الدخول معالفلام فلي يقدر على ذلك فحط حملته عند ألباب في دهليزالم كانودخل مع الفلام داخل الدار فوج ـ ددارامليحة وعليها أنس ووقار ونظر الى مجلس عظيم فنظرفيه من الساداث الكرام والموالي العظام وفيه من جميع اصناف الزهر وجميع اصناف المشمومومن انواع النقل والفواكه وشيء كثيرمن أصناف الاطعمة النفيسة وفيه مشروب من خواص دوالي الكرام وفيه آلات السماع والطرب من اصناف الجواري الحسان كلمنهم في مقامه على حسب الترتيب وفي صدر ذلك المجلس رجل عظيم محترم قد لكزه الشيب في عوارضه وهومايح الصورة حسن المنظر وعليه هيبة ووقار وعز وافتخار فعندذلك بهت السندبادالحمال وقال في نفسه والله ان هذا المكان من بقع الجنان أو انه يكون قصر ملك اوسلطان ثم تادبوسلم عليهم ودعالهم وقبل الارض أبين يديهم ووقف وهو منكس راسه وادرك شهر زاد العباح فسكتت عن الكلام المباح

وقويت حركتي وصرت أتفكر وأمشى في جانب الجزيرة وأتفرج بين الأشجار مماخلق الله تعالى وقدعمات لى عكاز امن تلك الاشحاراً توكا عليه ولم أزل على هذه الحالة الى أن تمشيت ومامن الايام في جانب الجزيرة فلاح لي شبح من بعيد فظننت أمهو حش أو انه دابة من دواب البحر فتمشيت الى ْحُوه ولمُأزلُ أَتفر جعليه واذاهو فرسعظيم المنظر مر بوط في جانب الجزيرة على شاطيء البحر فدنوت منه فصرخ على صرحة عظيمة فارتعبت منها وأردت أن أرجع واذ برجل خرجمن تحت الارض وماح على واتبعني وقال ليمن أنت ومن أين جئت وماسبب وصولك إلى هذا المكان ققلت له ياسيدي اعلم أني رجل غريب وكنت في مركب وغرقت أناو بعض من كان فيها فرزقني الله بقصمة خشب فركبتها وعامت بى الي أن رمتني الامو اج في هذه الجز برة فلماسمع كلامي أمسكني من يدي وقال لي امش معي فنزل بي في سرداب تحت الارض ودخل بي الي قاعة كبيرة تحت الارص وأجلسنى في صدر تلك القاعة وجاءلي بشيء من الطعام وأناكنت جائعا فاكلت حتى شبعت واكتفيت وارتاحت نفسي ثم انهسالنيءن حالي وماجري لي فاخبرته بجميعما كانمن أمرى من المبتد الى المنتهى فتعجب من قصتى فلما فرغت حكايتي قلت بالله عليك ياسيدي لا تؤ احدني فاناقد أخبرتك بحقيقة حالى وماجرى لي وأناأشتهي منك أن تخبرني من أنت وماسبب جلوسك فى هذه القاعة التي تحت الارض وماسببر بطك هذه الفرس على احانب البحر فقال لى اعلم أنسا جماعةمنفرقون في هذه الجزيرة على جوانبهاو نحن سياس الملك المهرجان وتحت أيدينا جميع خيولهوفي كل شهر عندالقمر نآتي بالخيل الجيادونر بطهافي هذه الجزيرة من كل بكرو تختفي في هذه القاعة تحت الارضحتي لايراناأحدفيجي وحصان من خيول البحر على راتحة تلك الخيل ويطلع غلى البرفلم يرأحدافيثب عليهاو يقضى منها حاجته وينزل عنهاوير يدأخذهامعه فلا تقدر أن تسيرمعه من الراط فيصيح عليهاو بضربها برأسه ورجليه ويصيح فنسمع صوته فنعلم أنه نزل عنها فنطلع صارخين عاية فيخاف وينزل البحر والفوس تحمل وتلدمهرا أومهرة تساوي خزنة مال ولا يوجد لها نظير على وجه الارض وهذا وقت طلوع الحصان وانشاء الله تعالى اخذك معى الى الملك المهرجان. وأدركشهرز ادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٢٨٥) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أذالسايس قل المسند بادالبحرى احذك معي الى الملك المهرجان وأفرجك على بلاد ناواعلم أنه لو لا اجتهاعك عليما ماكنت ترى أحدافي هذا المكان غيرنا وكنت تموت كداولايدري بك أحداولكن أناأ كون سبب حياتك ورجوعك الى بلادك فدعو تله وشكر ته على فضله واحسانه فبينا نحن في هذا المكلام واذابالحصان قد طلع من البحر وصرخ صرخة عظيمة ثمو ثب على الفرس فلما فرغ غرضه منها نزل عنها وأراد أخذها معه فلم يقدر و رفست وصاحت عليه فاخذ الرجل السايس سيفا بيده ودرقة وطاع من باب تلك معه فلم يقدر و رفست وصاحت عليه فاخذ الرجل السايس سيفا بيده ودرقة وطاع من باب تلك القاعة وهو يصيح على رفقته و يقول اطلعوا الى الحصان و يضرب بالسيف على الدرقة فجاء جماعة بالرماح إصار خين فجفل منهم الحصان و راح الى حال سبيله ونزل في البحر مثل الجاموس وغاب يحت بالرماح إصار خين فجفل منهم الحصان و راح الى حال سبيله ونزل في البحر مثل الجاموس وغاب يحت بالرماح إصار خين فجفل منهم الحصان و راح الى حال سبيله ونزل في البحر مثل الجاموس وغاب يحت بالرماح إصار خين في المراح إلى المراح إلى حال سبيله ونزل في البحر مثل الجاموس وغاب يحت بالرماح إلى المراح إلى حال سبيله ونزل في البحر مثل الجاموس وغاب يحت بالرماح إلى حاله على المراح إلى حال سبيله ونزل في البحر مثل الجاموس وغاب تحت بالرماح إلى حاله على المراح إلى حال سبيله ونزل في المحروب المراح إلى حاله على المراح إلى حاله على المراح إلى حاله على المراح إلى حاله على المراح المرا

سمحت لي نفسى بالسفر في البحر فنزلت المركب و المحدرت الي هدينة البصرة مع جماعة مرف التجار وسرنا في البحر مدة ايام و لبال وقد مررنا بجزيرة بعد جزيرة وه فن كر الى بحرومن بر الي بر وفى كل مكان مر دنا به نبيع ونشترى ونقايض بالبضائع فيه وقد انطاقنا في سيرا ابحرالي ان وصلنا الى جزيرة كأنهار وضة من رياض الجنة فارسى بناصاحب المركب على تلك الجزيرة ودى مراسيها وشد السقالة فنزل جميع من كان في المركب في تلك الجزيرة وعملوا لهم كو انين و أرقد وا فيهاالنار واختلفت أشغالهم فنهم من صاريط بخومنهم من صاريتفر ج وكنت أنامن جملة المتفرجين في جوانب الجزيرة وقد اجتمعت الركاب على أكل وشرب ولهو ولعب فبينما نحن على تلك الحالة واذا بصاحب المركب واقف على جانبها وصاح باعلى صوته ياركاب السلامة اسرعوا واطلعوا إلى المركب و بادر وا إلى الطلوع واتركوا أسبا بكم واهر بو ابار واحكم وفوزوا بسلامة أنفسكم من المحلاك فان هذه الجزيرة التي أنتم عليها ما يهى جزيرة واغاهى سمكة كبيرة رست في وسط البحر فبني عليها الراحد فبني عليها الراحد فبني عليها الراحد فبني عليها الله حرفت قديم الزمان فلما أوقد تم عليها النار أحست بالسخو نة فتحركت وفي هذا الرقب تنزل بكو في البحر فتفرقون جميعا فلطلبو اللنجاة لانفسكم قبل الهلاك وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن السكام المباح فاطلبو النجاة لانفسكم قبل الهلاك وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن السكام المباح

(وفي ليلة ٧٧ ٥) قالت بلغني أيها الملك السعيد أذريس المركب لماصاح على الركاب وقال لهم اطلبواالنجاة لانفسكم واتركواالاسباب ولماسمع الكاب كلام ذلك الريس أسرعوا وبادروا بالطلوع الى المركب وتركوا الاسباب وحوا تجهم ودسوتهم وكوانينهم فنهم من لحق المركب ومنهم من لم يلحقهاوقد تحركت تلك الجزيرة ونزلت إلى قرار البحر بجميع ماكان عليها وانطبق عليها البحر العجاج المتلاطم بالامواج وكنت أنامن جملةمن تخلف فى الجزيرة فغرقت فى البحرمع جملة من غرق ولكن الله تعالى أنقذني ونجاني من الغرق ورزقني بقصمة خشب كبيردمن القصم التي كانوايغساوزفيها فسكتهابيدي وركبتهامن حلاوة الروح ورفست في الماء برجلي مثل المجاذيف والامواج تلعب بيءينا وشمالا وقد نشرال يسقلاع المركب وسافر بالذين طالع بهم في المركب ولم ولمتفتلنغر قمنهم ومازلت أنظر الى تلك المركب حتى خفيت عن عيني وأيقنت بالهلاك ودخل على الليل وأناعلى هذه الحالة فكنت على ماأنافيه يوماوليلة وقدساعد نى الريح والامواج الى أنرست بن محتجزيرة عالية وفيهاأشجار مطلة على البحر فسكت فرعامن شجرة عالية وتعلقت به بعدماأشرفت على الهلاك وتمسكت به إلى أذ طلعت الى الجزيرة فوجدت في رجلي خدلا وآثر أكل السمك في بطونهما ولم أشعر بذلك من شدة ماكنت فيه من الكرب والتعب وقدار عيت. فىالجزيرة وأنامثل الميت وغبت عن وجودي وغرقت في دهشتي ولمأزل على هذه الحالة الى ثاني يوم وقد طلعت الشمس على وانتبهت في الجزيرة فوجدت رجلي قدو رمتا فسرت حزيناعلي ماأنا فيه فتارة أزحف وتارة أحبى على ركبي وكان في الجزيرة فو اكه كثيرة وعيون ماءع لذب فصرت آكل من تلك انفوا كه ولم أزل على هذه الحالة مدة أيام وليال فتنعنشت نفسي وردت لى روحي

هذه البضائع غرق وصارت بضائعه معنافغرضنا أننا نبيمها ونأخذ ثمنها لاجل ان نوصله الي اهله في مدينة بغداد دارالسلام فقلت للريس ما يكون اسم ذلك الرجل صاحب البضائع فقال اسمه السندبادالبحرى وقدغرق منافي البحر فاما سمعت كلامه حققت النظر فيمه فعرفته وصرخت عليه صرخة عظيمة وقلت ياريس اعلم انى اناصاحب البضائع التي ذكرتها وانا السندباد البحري الذي نزلت من المركب في الجزيرة مع جلة من نزل من التجار ولما تحركت السمكة التي كنما عليهاوصحت أنت علينا طلع من طلع وغرق الباقى وكنت أنامن جملة من غرق ولكن الله تعالى سلمني ونجاني من الغرق بقصعة كبيرة من القصع التي كان الركاب يغسلون فيها فركبتها وصرت أرفس رجلي وساعدني الريح والموج الى أن وصلت الى هذه الجزيرة فطلعت فيها واعانني الله تعالى واجتمعت بسياس الملك المهرجان فحملوني معهم الىان أتوابى اليهذه المدينة وادخلوني عند الماك المهرجان فأخبرته بقصتي فانعم على وجعلني كاتباعلى ميناهذه المدينة فصرت انتفع بخدمته وصارلى عنده قبول وهذه البضائع التي معك بضائمي ورزقي قال الريس لاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم ما بقى لاحدامانة ولاذمة قال فقلت لهياريس ماسبب ذلك وانت سمعتني اخبرتك بقصتى فقال الريس لانك سمعتني أقول ان معي بضائع صاحبها غرق فتريدا نك تأخذها بلاحق وهذا حرام عليك فأننا رايناه لماغرق وكان معه جماعة من الركاب كثير ون وما نجامنهم أحمد فكيف تدعي الك أست صاحب البضائع فقلت له إريس اسمع قصتى و فهم كلامي يظهر لك صدقى ذان الكذب سيمة المنافقين ثم أي حكيت ناريس جميع ما كان مني من حين خرجت معه من مدينة غداذالى اذوصاناتلك الجزيرة التي غرقنافيها واخبرته ببعض أحوال جرت بيني وبينه فعند ذلك تحقق الريس والتجارصدقي فعرفوني وهنوني بالسلامة وقالوا جميه اواللهما كنا نصدق بأنك بجوتمن الغرقولكن رزقك اللهعمر جديداثم انهم اعطوني البضائع فوجدت اسمي مكتو باعليها ولمينقص منهاشيء ففتحتها واخرجت منهاشيئا نفيسا غالي الثمن وحملته معي بحرية المركب وطلعت اوالى الملك على سميل الهدية واعامت الملك بان هذه المركب التي كنت فيها واخبرته ان بضائعي وصلت الى بالتمام والسكال وان هذه الهدية منها فتعجب الملك من ذلك الامرغاية العجب وظهرله صدقى فجيع ماقلته وقداحبني محبة شديده واكره ني اكراما زائداو وهبل شيئًا كذيرا في نظير هديتي ثم بعت حمولي وما كان معي من البضائع وكسبت فيها شيئًا كثيرا واشتريت بضاعة واسباباومتاعامن تلك المدينة ولماأراد يجار المركب السفر شحنت جميع ماكان معى في المركب ودخلت عند الملك وشكرته على فضله واحسانه ثم استأذ زته في السفر الى بلادي واهلى فودعنى وأعظاني شيئا كشيراعند سفري من متاع تلك المدينة فودعته ونزلت المركب وسافر ناباذن الله تعالى وخدمنا السعدوساعدتنا المقادير ولمنزل مسافرين ليلاونهارا الى ان وصنا بالسلامة الىمدينة البصرة وطاعنا فيهافا قمناجها زمنا قليلاوقد فرحت بسلامتي وعودي الى بلادي وبمدذلك توجهت الى مدينة بغداد دارالسلام ومعى من الحول والمتاع والاسباب شيء كثيرك

الماءفعند ذلكجلس الرجل قليلا واذاهو باصحابه قدجاؤه ومعكل واحــد فرس يقودها فنظرونىعنددفسألونى عن أصى فأخبرتهم باحكيته لهوقر بواهني ومدواالسماطوأ كاو اوعزموا على فا كات معهم ثمانهم قامو او ركبوا الخيول وأخذوني معهم وأركبوني على ظهر فرس وسافر ناولم نزلمسافر بن الى أن وصلنا الى مدينة الملك المهرجان وقد دخلوا عليه وأعاموه بقصتي فطلبني فادخلوني عليهوأوقفوني ين يديه فساهت عايه فردعلى السلام ورحب بي وحياني باكرام وسألني عن حالى فأخبرته بجميع ماحصل لي و بكل مارأيته من المبتدأ الى المبتهى فعندذلك تعجب مما وقع لى وما جرى لى فعند ذلك قال لى ياولدى والله القد حصل الكمزيد السلامة لولا طول عمرك مانجوتمن هذه الشدائدول كن المدله على السلامة ثم انه أحسن الى وأكر منى وقربني اليه وصارية انسني بالكلام والملاطفة وجعلني عنده عاه الاعلى مينا البحر وكاتبا على كل مركب عبرت الى البروصرت واقفاعنده لاقضى لهمصالحه وهو يحسن الى وينفعني من كل جانب وقد كساني كسوة مليحة فاخرة وصرتمقدماعنده في الشفاعات وقضاء مصالح الناس ولم أز لعنده مدةطويلة وأاكا أشق على جانب البحر أسأل التجار والمسافرين والبحريين عن ناحية مدينة بغدادلعل أحدا يخبرني عنهافارو حمعه اليهاوأعودالي بلادى فلم يعرفها أحدولم يعرف من يروح اليهاوقد تحيرت من ذلك وسئمت من طول الغربة ولم أز لعلى هذه الحالة مدة من الزمان الى أن جئت يوماه ن الايام ودخلت على الماك المهرجان فوجدت عنده جماعة من الهنود فسامت عليهم فردواعلى السلام ورحبوا بي وقد مسألوني عن بلادي فذكرتها لهم وسألتهم عن بلادهم ذكروالي انهم أجناس مختلفة فمنهم الشاكرية وهم أشرف اجناسهم لايظامون احدا ولايقهرونه ومنهم حماعة تسمي البراهمة وهمقوم لايشر بون الخمر ابداواعاهم اصحاب حظوصفاء ولهو وطرب وجمال وخيول ومواشي واعاموني ان صنف الهنودية ترقعلي ائتين وسبعين فرقة فتعجبت من ذلك غاية العجب ورايت في مملكة المهرجان جزيرة من جملة الجزائر يقال لها كابل يسمع فيها ضرب الدفوف والطبول طول الليل وقداخبرناا محاب االجزائر والمسافرون فأنهم أصحاب الجد والراى ورايت في ذلك البحر سمكة طولها مائتا ذراع ورايت ايضا سمكاوجهه مثل وجه البوم ورايت في تلك السفرة كثيرامن العجائب والغرائب ممالو حكيته لهم لطال شرحه ولم ازل اتفرج على تلك الجز ائرومافيهاالي ان وقفت يومامن الايام على جانب البحروفي يدى عكاز على جرى عاداتي واذابمركت قداقبلت وفيها تجاركثيرة فلهاوصات الي مينا المدينة وفرضتها طوى الريس قلوعهاوارساهاعلى البرومدالسقالة واطلع البحرية جميع ما كان في تاك المركب الى البر وابطؤا في تطليعه وإناواقف اكتب عليهم فقات لصاحب المركت هل بقى في مركبك شيء فقال نعم ياسيدي معي بضائع في بطن المركت واكن صاحبها غرق منا في البحر وفي بعض الجزائر وتحن قادمون في البحروادرك شهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٢٩ ٥) قالت بلغني ايها الملك السعيد ان الريس قال للسند باد البحرى ان صاحب

الغم والحزن والتعب ولم يكن معى شيء من حطام الدنياولا من المأكل ولا من المشرب وصرت وحيدا وقد تعبت في نفسي وايست من الحياة و بعدذ لك قت على حيلي و تمشيت في الجزيرة عينا وشمالا وصرت لا أستطيع الجلوس في محل واحدثم التي صعدت على شجرة عالية وصرت أنظر من فوقها عينا وشمالا فلم أرغير سماء وماء وأشجاد وأطيار وجز أثر و رمال ثم حققت النظر فلاح لى في الجزيرة شيءا بيض عظيم الخلقة فنزلت من فوق الشجرة وقصدته وصرت أمشي الى ناحيته ولم أزل سائرا الي أن وصات اليه واذا به قبة كبيرة بيضاء شاهقة في العاوكبيرة الدائرة فد نوت منها و درت حولها فلم أجد لمي قوة ولاحركة الى الصعود عليها من شدة النعومة فعلمت مكان وقو في فلم أجد لما باباو لم أجد لي قوة ولاحركة الى الصعود عليها من شدة النعومة فعلمت مكان وقو في ودرت حول القبة اقيس دائره هافاذ اهو خمسون خطو قوافية فصرت متفكرا في الحوالة الموسلة الي مسائلة وأملت في ظنائل في الجو وهو الذي وتأملت في ذلك فرأيت طيراعظيم الحلقة كبيرالجثة عريض الاجنحة طائرا في الجو وهو الذي غطى عين الشمس حجبها عن الجزيرة فازددت من ذلك عجبا ثم اني تذكرت حكاية . وادرك غطى عين الشمس حجبها عن الجزيرة فازددت من ذلك عجبا ثم اني تذكرت حكاية . وادرك غطى عين الشمس حجبها عن الجزيرة فازددت من ذلك عجبا ثم اني تذكرت حكاية . وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ١ ٥٣ ) قالت بالمني أيها الملك السعيد أن السند باد البحري لما زاد تمجيه من الطائر الذى را و في الجزيرة تذكر حكاية أخبره مهاقد عاأهل السياحة والمسافرون وهي أن في بعض الجزائر طيراعظيم يقاللهال خيزق أولاده بالافيال فتحققت أدالقبة التي رأيتها أغاهي بيضة من بيض الرخ تم أني تعجبت من خلق الله تمالي فبينما اناعلى هذه الحالة واذا بذلك الطائر نزل على تلك القبة وحضنها بجناحيه وقدمدرجليهمن خلفه على الارض ونام عليها فسبحان من لاينام فعندذلك فككت عمامتي من فوق رأسي و ثنيتها وفتلتها حتى صارت مثل الحبل وتحزمت بها وشددت وسطى وربطت نفسي في رجلي ذلك الطير وشددتها شدو ثيمة اوقلت في نفسي لمل هذا يوصاني الى بلاد المدن والعمار ويكون ذلك أحسن من جلوسي في هذه الجزيرة وبت تلك الليلة ساهر اخوفا من أن أنام فيطير بى على حين غفلة فلم اطلم الفجر و بان الصباح قام الطائر من على بيضته وصاح صيحة عظيمة وارتفع بي الى الجوحتى ظننت أنه وصل الى عنان السماء و بعد ذلك تنازل بي حتى نزل على الارض وحط على مكان مرتفع عال فلما وصلت الى الارض أسرعت وفككت الرباط من رجليه وأنا خائف منه ولم يحسبى و بعدمافككت عمامتي وخلصتهامن رجليه وأناأ نتفض مشيت في ذلك المكان تم أنه أخذ شيئامن على وجه الارض في مخالبه وطار الى عنان السماء فتأملته فاذا هو حية عظيمة الخلقة كبيرة الجسم قدأخذهاوذهب بهاالى البحر فتعجبت وندلك ثم الى عشيت في ذلك المكان فوجدت نفسي في مكان عال و تحته وادكبير واسم عميق و بجانبه حبل عظيم شاهق في العلولا يقدرأ حدأن يرى اعلادمن فرطعلوه وليس لأحدقدرة على الطاوع فوقه فعلمت نفسي على مافعاته وقلت ياليتني مكثت ظ الجزيرة فأنها أحسن من هذا المكان القذر لان الجزبرة كان قيمة عظيمة ثم جئت الى حارتى و دخلت بيتى وقد جاء جميع اهلى وأصحابي ثم انى اشتريت لى خدماو حشا ومهاليك وسر ارى و عبيدا حتى صارعندى شيء كثير و اشتريت لى دو را واماكن و عقارااكثر من الاول ثم انى عاشرت الأصحاب و رافقت الخلان وصرت أكثر م) كنت عليه فى الزمن الاول ونسيت جميع ما كنت قاسيت من الته بوالغر بة والمشقة واهوال السفر واشتغات باللذات والمسرات والآكل الطيبة والمشارب النفيسة ولم أزل على هذه الحالة وهذا ماكان فى اول سفراتى وفى غداان شاء الله تعالى احكى لهم الحكايه الثانية من السبع سفرات ثم ان السندباد البحرى عشى السندباد البرى عنده وامر له عائمة مقال ذهبا وقال له آنستنا في هذا النهار فشركر والحال واخذ منه ما وهبه له وانصرف الى حال سبيله وهوم تفكر فيما يقع وما يجرى لا ناس و يتعجب غاية العجب منه ما الله في منزله ولما أصبح الصباح جاء الى بيت السندباد البحري و دخل عنده فرحب به واكر مه واجلسه عنده ولما حضر بقية أصحابه قدم لهم الطعام والشراب وقد صفالهم الوقت و حصل واكرمه واجلا السندباد البحرى والما المنه والمنهي سرور على ما تقدم ذكره الم كالأمس وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح على ما تقدم ذكره المكلام المانية من حكايات السندباد البحرى وهى السفرة الثانية هي المنافرة الثانية من حكايات السندباد البحرى وهى السفرة الثانية هي المنافرة الثانية من حكايات السندباد البحرى وهى السفرة الثانية هي المنافرة الثانية المنافرة الثانية المنافرة الثانية المنافرة الثانية المنافرة الثانية المنافرة الثانية المنافرة الشفرة الثانية المنافرة الثانية المنافرة الثانية المنافرة الشافرة الثانية المنافرة الشفرة الثانية المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة الثانية المنافرة الشافرة الشافرة الثانية المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة الشافرة الشافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة الثانية المنافرة ا

(وفي ليلة ٥٣٠) قالت بلغني إيها الملك السعيد أن السندباد البحرى لما اجتمع عنده اصحابه قالهم انى كنت في الذعيش الى أن خطر ببالى يومامن الايام السفر الى بلاد الناس واستاقت نفسي إلى التجارة والتفرج في البلدان والجزائر واكتساب المعاش فهمهت في ذلك الامر واخرجت من مالى شيئا كثيراا شتريت به بضائع واسبابا تصلح للسفر وحزمتها وجئت الى الساحل فوجدت مركبا مليحة جديدة ولهاقلع قماش مليح وهي كثيرة الرجال زائدة العدة وانزلت حمولي فيهاانا وجاعة من التجار وقلمسافر نافي ذلك النهار وطاب لنا السفر ولم نزل من بحرالي بحر ومن جزيرة إلى جزيرة وكل محل رسو ناعليه نقابل التجار وأرباب الدولة والبائعين والمشتريين ونبيع ونشتري ونقايض بالبضائع فيه ولم نزل على هذه الحالة إلى أن القتنا المقادير على جزيرة مليحة كذيرة الاشجاريانعة الأثمارفا تحة الازهارمترنمة الاطيارصافية الانهارولكن ليسبهاديار ولانافخ نارفأرسي بناالريس على تلك الجزيرة وقد طلع التجار والكاب الى تلك الجزيرة يتفرجون على مابها من الاشجار والاطيار ويسبحون الله الواحد القهار ويتعجبون من قدرة الملك الجبار فعند ذلك طاءت إلى الجزيرةمع جملةمن طلع وجاست على عين ماء صاف بين الاشجار وكان معيي شيء من الماكل فجلست في هذا المكان آكل ماقسم الله تعالى لى وقد طاب النسيم بذلك المكان وصفالي الوقت فاخذتنى سنة من النوم فارتحت في ذلك المكان وقد استغرقت في النوم وتلذذت بذلك النسيم الطيب والروائح الزكية ثم انى قبت فلم أجدفى ذلك المكان انسياولا جنياوقد سارت المركب بالركاب ولم تذكرني منهم أحدلامن التجار ولامن البحرية فتركوني في الجزيرة وقد التفت فيها يميذا وشمالا فلم أجدبها أحدغيرى فصلعندى قهر شديدماعليه من مزيدوكادت مرارتى تنفقع من شدةماأنافيهمن

وتمتءليظهرى وجعلتهاعلى صدري واناقابض عليها فصارت عالية على الارض واذا بنسرنز لعلي تلك الذبيحة وقبض عليها بمخالبه واقلع بهاالى الجووا نامعلق بهاولم يزلطائر بهاالى ان صعدبهاالى أعلى الحبل وحطبها وأرادان ينهش منهاواذا بصيحة عظيمة عالية من خلف ذلك النمه وشيء يخبط بالخشب على ذلك الجبل فجفل النسر وخاف وطارالي الجوفف ككت نفسي من الذبيحة وقد تلوثت ثيابى من دمها ووقفت بجانبها واذابذلك التاجر الذي صاح على النسر نقدم أنى الذبيحة فرآني واقفا فلم يكامني رقد فزع مني وارتمب واتي الذبيحة وقلبها فلم يجد فيها شد أفصاح صيحة عظيمة وقال واخيبتاه لاحول ولاقوة الابالله نعوذ باللهمل الشيطان الرجيم وهو يتندم ويخبط كفاعلي كف ويقول واحسرتاه أىشىءهذا الحال فتقدمت اليه فقاللي من أنت وماسب مجيئك الى هذا المكان فقات له لا تخف ولا تخش فاني انسي من خيارالا نس وكنت تاجرا ولي حكاية عظيمة وقصة عريبة وسبب وصولى الى هذا الجبل وهذا الوادى حكاية عجيبة فلا تخف فلك مايسرك منى وا نامعي شيء كثيره بن حجرالا لماس فاعطيك منه شيئا يكفيك وكل قطعة معي أحسين من كاشيء يأتيك فلا تجزع ولأنخف فعندذلك شكرني الرجل ودعالي وتحدث معى واذابالتج ارسمه واكلامي معرفيقهم فجاؤ واالى وكانكل تاجررمي ذبيحته فالماقدموا عليناسلموا علينا وهنؤوني بالسلامة واخذوني أعطيت اصاحب الذبيحة التي تعاقت فيهاشيها كثيراهما كاذممي ففرح بيودعالي وشكرني على ذلك وقال لى انتجار والله انه قد كتب لك عمرجد يدف اأحدوص ل ألى هذا المحكان قبلك و تجامنه ولكن الحدلة على سلامتك وباتوافى مكان مليح أمان وبت عندهم وانافر حان غاية الفرح بسلامتي ونجاتى من وادى الحيات ووصولى الى بلاد العهار ولماطلع النهارة الوسرناعلى ذلك العبل العظيم وصرنا ننظر في ذلك حيات كشيرة ولم نزل سائرين الى ان أتينا بستانا في جزر رة عظيمة مليحة وفيها شجر الكافوركل شجرةمنه يستظل تحتهاا نسان واذاأرادان يأخذمنه أحديثقب من أعلى الشجرة ثقبابشي طويلوياتق ماينزلمنه فيسيلمنه ماءالكافورو يعقدمنل الشمع وهوعسل ذلك الشجرو بمدذلك تيبس الشجرة وتصيرحطباوفي تلك الجزيرة صنف من الوحوس يقال له الكركدن يرعى فيهارعيا مثل مايرعي البقروالجاموس في بلاد ناولكن جسم ذلك الوحش أكبر • ن جسم الجل ويأكل العاق وهو دابة عظيمة لها قرن واحدغليظ في رسط رأسها طوله قدر عشره أذرع وفيه صورة انسان وفى تلك الجزيرةشيءمن صنف البقروقدة أل لناالبحريون المافرون واهل السياحة فى الجبال والاراضى ان هذا الوحش المسمى بالكركدن عمل الفيل الكبير على قر نه ويرعى به في الحزيرة والسواحل ولايشعر بهو عوت الفيل على قرنه ويسيح دهنه من حر الشمس على رأسه ويدخل في عينيه فيعمى فيرقد في جانب السواحل فيجي الهطير الرح فيحمله في محالبه ويروح به عندأولاده ويزقهم بهو بماعلى قرنه وقدرأيت في تلك الجزيرة شيئا كثيرامن صنف الجاموس ليس له عندنا نظيروفي ذلك الوادي شيء كثيرمن حجر الألماس الذي حملته معي وخبأته

يوجدفيهاشيءآ كلهمن أصناف الفواكه وأشرب من أنهارها وهذا المكاذليس فيه أشجار ولا الممارولاانهارفلاحولولاقوة إلابالله العلى العظيم اناكل ماأخلص من مصيبة أقع فياهو أعظم منها وأشدتم اني قتوقو يت نفسي ومشيت في ذلك الوادي فرأيت أرضه من حجر الالماس ألذي ينقبون به المعادن والجواهر ويثقبون به الصيني والجزع وهو ججر صلبيابس لا يعمل فيه الحديد والاالصخر والأأحد يقدرأن يقطع منه شيئا والأأن يكسره الا بحجر الرصاص وكل ذلك الوادىحيات وافاعكل واحدة مثل النخلة ومن عظم خلقتها لوجاءها فيل لا بتاعته وتاك الحيات يظهرن في الليل و يختفين في النهارخو فامن طيرال خوالنسران يختطفها ويقطعها ولا أدرى ماسبب ذلك فاقت بدلك الوادى وأنامتندم على مافعاته ودات في نفسي والله اني قد عجات اله الاك على نفسى وقدولى النهارعلى فصرت أمشى في ذلك الوادى والتفت على محل ابيت فيه وأناحا أف من تلك الحيات ونسيت اكلى وشربي ومعاشى واشتغات بنفسى فلاحلى مغارة بالقرب مني فشيت فوجدت بابهاضيقافدخلتهاونظرت الىحجر كبيرعند بابهافدفعته وسددت بهباب تلك المغارةوانا داخلها وقلت في نفمي قدامنت أادخلت في هذا المكان وان طلع على النهار اطلع وأنظر ما تفعل القدرة ثم التفتُّ في داخل المغارة فرأيت حيةً عظيمة نائعة في صدراً لمغارة على بيضها فاقشدر بدني واقت رأسي وسلمت أمرى للقضاء والقدر وبتساهر اطول الليل الى أن طلع الفجر ولاح فزحت الحجر الذي سدت بهباب المغارة وخرجت منهوانا مثل السكران دائح من شدة السهر والجوع والخوف وتمشيت فى الوادى و بينما اناعلى هذه الحالة واذا بذبيحة قد سقطت قدامي ولم اجداحدا فتعجبت من ذلك غاية العجب وتفكرت حكاية اسمعها من قديم الزمان من بعض التجار والمسافرين وأهل السياحة انفى جبال حجر الالماس الاهوال العظيمة ولايقدرأ حدان يسلك اليهولكن التجار الذين يجابونه يعملون حيلة فيالوصول اليهو يأخذون الشاةمن الغنمو يذبحونها ويسلخونها ويرشحون لحها ويرمونهمن أعلىذنك الجبل الى أرض الوادى فتنزل وهى طرية فيلتصق بهاشيءمن هذه الحجارة ثم تتركها التجارالي نصف النهارفتنزل الطيورمن النسور والرج الىذلك اللحموة أخده فى مخالبها وتصعدالي أعلا الجبل فيأتيها التجار وتصيح عليها وتصير من عند ذلك اللحم وتخلص منه الحجارة اللاصقة به ويتركون اللحم للطيور والوحوش ويحملون الحجارة الى بلادهم ولاأحد يقدر أن يتوصل الى مجىء حجرالا ااس الابهذه الحيلة وأدرك شهر زادالصباح فسكتت الكلام المباح

(وفى ليلة ٢٣٥) قالت بلغنى أيم الملك السعيد أن السندباد البحرى صاريحكى لا صحابه جميع ماحصل له فى جبسل الماس و يخبرهم أن التجار لا يقدر ون على مجىء شىء منه الا بحيلة مثل الذى ذكره ثم قال فله انظرت الى تلك الذبيحة تذكرت هذه الحنكاية قت وجئت عند الذبيحة فنقيت من هذه الحجارة شيئا كثيرا وأدخلته فى جيبى وبين ثيابى وصرت أنقى وأدخل فى جيب بى وحزامى وعمامتى وبين حوائجى قبينا أناعلى هذه الحالة واذابد بيحة كبيرة فربطت نفسى عليها بعمامتى

الريخ غلب علينا وعسف بنافى وسط البحر و رمتنا المقادير لسوء بختنا الى جبل القر ودوما وصل الى هذا المكان أحدولم بسلم منه قط وقد أحس قلبي بهلا كنا أجمعين فا سنتم قول الريس حتى جاءنا القرود واحد طو الملكركب من كل جانب وهم شيء كنيرمن ل الجراد المنتشر في المركب وعلى البر غمنا أن قتلنام بها أحد أوضر بناه أو طردناه أن يقتلونا لفرط كثرتهم والكثرة تغلب الشجاعة و بقينا



﴿ السندباد البحرى والتجاروهم فزعين عند مارأوا الشحص الهائل ﴾ (الذي دخل عليهم وهم في القصر)

خائفين منهم أن نهبوارز وننا ومتاعناوهم أقسح الوحوش وعليهم شعو رمثل لبدالاسودور ؤيتهم تفزع ولا ينهم أحدهم كلاما ولا خبراوهم ستوحشون من الناس صفرالعيون سودالوجوه صغار الخلقة طول كل واحد منهم أربعة أشبار وقد طلعو اعلى حبال المرساة وقطعوها بأسنانهم وقطعوا

فى جيبى وقايضوني عليه ببضائع ومتاع من عندهم وحملوها لى معهم واعطونى دراهم ودنانير ولم أزل سائرا معهم وانا أتفرج على بلاد الناس وعلى ماخلق الله من واد الى واد ومن مدينة الى مدينة ونحن نبيع ونشترى الى ان وصلنا الى مدينة البصرة واقنابها اياما قلائل ثم جئت الى مدينة بغداد . وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

وفى ليلة ٢٠٠٥ ) قالت باغنى أيها السعيد أن السندباد البحري لما رجع من غيبته ودخل مدينة بغداددارالسلام وجاءالى حارته ودخل داره ومعه من صنف حجر الالماس شيء كثير ومعه مال ومتاع و بضائع لهاصو رة وقد آجتمع بأهله وأقار به ثم تصدق و وهب وأعطي وهادى جميع أهله وأقار به ثم تصدق و وهب وأعطي وهادى جميع أهله وأصحابه وصاريا كل طيباو يشرب طيباو يلبس لبساطيبا ويعاشر و يرافق ونسى جميع ماقاساه ولم يزل في عيش هنى وصفاء خاطر وانشراح صدر واحب وطرب وصاركا من سمع بقدومه يجيءاليه ويساله عن حال السفر وأحو ال البلاد في خبره و يحكي له مالقيه وماقاساه في تعجب من شدة ماقاساء ويهنيه بالسلامة وهذا آخر ماجرى لى ومااتفق لى فى السفر ة الثانية ثم قال لهم و فى غدان شاء الله تعالى أحكى له حال السفرة الثالة فلمافر غ السندباد البحرى من حكايته للسندباد البرى تعجب أحكى له ومويت وأمن السندباد البحرى وشكره ودعاله في بيته ولما أصبح الصباح وأضاء بنو ره ولاحقام السندباد البرى كاأمره ودخل اليه وصبح عليه فرحب به وجلس معه حتى أتاه باقى أصحابه وجهاء ته فأكلو السدباد وارس بو اوانشر حواشم والم تبدأ السندباد البحرى بالكلام وقال

﴿ الحيكاية الثالثة من حكايات السندباد البحرى وهي السفرة ﴾

اعلموایا اختوانی واسمه وامنی حکایتها فانها أعجب من الحکایات المتقدمة قبل تاریخه والله أعلم بغیبه وأحم انی فیامضی و تقدم لملجئت من السفر دالثانیة و أنا فی غایة البسط والا نشراح فرحان بالسلامة وقد کسبت مالا کثیرا کما حکیت لیم أمس تاریخه وقدعوض الله علی جمیع ماراح منی اقت عدینة بغدادمد قمن الزمان و أنا فی غایة الحظ والصفاء و البسط والا نشراح فاشتاقت نفسی الی السفر والفرجة و تشوقت الی المتجر والکسب والفوائد والنفس أمارة بالسوء فهممت واشتریت شیئا کنیرامن البضائع المناسبة لسفر البحر و حزمتها للسفر وسافرت بها من محدینة بغدادالی مدینة البصرة و حئت الی ساحل البحر فر أیت مرکباعظیما وفیم آنجار و رکاب کثیرة أهل خیروناس و الاح طیبو ن أهل دین و معروف و صلاح فنزات معهم فی تلائ المرکب و سافر اعلی برکة الله تعالی بعو نه و توفیقه وقد استبشر نابالخیر والسلامة و لم نزل سائر بن من بحرالی بحرومین جزیرة الی جزیرة و مین مدینة الی مدینة و فی کل مکان می رناعلیه نتفر ج و نبیع و نشتری و نحن فی غایة المرح و السر و رالی أن کنایومامن الایام سائرین فی و سطالبحر العجاج المتلاطم بالامواج فادا بالریس و هوجانب المرکب ینظر الی نواحی البحر ثم أنه لطم و جهه و طوی قلوع المرکب و رمی مراسیها و نتف لحیته و مزق ثیابه و صاح صیحاعظیما فقلناله یاریس ما الخبر فقال اعاموا یارکاب السلامة ان و نتف لحیته و مزق ثیا به و صاح صیحاعظیما فقلناله یاریس ما الخبر فقال اعاموا یارکاب السلامة ان



و ريس المركب وهومشكوك في سيخ والاسود يقلبه على النار كالله كان ولاحول ولا قوة الابالة العلى العظيم لقدمتنا كمداولم يدر بنا أحدا ومابقي لنا نجاه من هذا المكان ثم أننا قمنا وخرجنا الى الجزيرة لننظر لنامكان تختفي فيه أو نهرب وقد هان على المنافذ عوب ولايشم عرادا المساء فود الماليان المساء فود المساء في المساء الم

علينا أن نموت ولأيشوى لحمنا بالنار فلم نجد مكان نختفي فيه وقد أدركنا المساء فعدنا لل القصر من شدة خوفنا وجلسنا قليلا واذا بالأرض قد ارتجت من تحتنا وأقبل علينا ذلك الشخص الأسود وجاه عندنا وصاريقلبا واحدا بعد واحد مثل المرة الأولى و يجسنا حتى أعجبه واحد فقبض عليه وفعل به مثل مافعل بالريس في أول يوم فشواه وأكله على تلك

المصطبة ولم يزل ناعا في تلك الليلة وهو يشخر مثل الذبيحة فلما طلع النهارةام وراح

جميع حبال المركب من كل جانب فالت المركب من الريح ورست على جبلهم وصارت المركب في رحم وقبضواعلى حميع التجار والركاب وطلعوا الى الجزيرة وأخذوا المركب بجميع ماكان فيها وراحوا بهافبينا بحن في تلك الجزيرة ناكل من أغارها و بقو لها وفوا كها و نشرب من الانهار التى فيها اذلاح لناست عامر في وسط تلك الجزيرة فقصد ناه ومشينا ليه فاذا هو قصر مشيد الاركان علي الاسوار له باب بضرفتين مفتوح وهومن خشب الآبنوس فدخلنا باب ذلك القصر فوجد نالة حضيرا واسعا مثل الحوش الواسع الكبير وفي دائرة أبو اب كثيرة عاليه وفي صدره مصطبة عالية كبيرة وفيها أواني طبيخ معلقة على الكوانين وحواليها عظام كثيرة ولم نزل المعين من ضحوة النهار ذلك غاية العجب وجاسنا في حضير ذلك القصر قايلاتم معددلك غناو لم نزل المعينا من أعلى ذلك غاية العجب وجاسنا في حضير ذلك القصر قايلان من المعلى المنافر وله المنافر وله الياب مثل الياب الخنازير وله فم عظيم الخلقة مثل البئر وله مشافر مثل مشافر الجل مرخية على صدره وله اذنان مثل الحرامين مرختيان على اكتافه وأظافريديه مشل مشافر الجل مرخية على صدره وله اذنان مثل الحرامين مرختيان على اكتافه وأظافريديه مشل الموتى من شدة الخوف والجزع والذع والازا عوادر شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح الموتى من شدة الخوف والجزع والذ عواد رئاسهيد أن السند بادال حرى ورفقته لما رأواهدا المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المها المنافر ا

الشخص الهائل الصورة حصل لهم غاية الخلف الله عندا الله على الارض جلس قليلا على المصطبة ثم انهقام وجاء عندنا ثم إنه قبض على يدى من بين أصحابي التجار و رفعنى بيده عن الارض وجسنى وقلبنى فصرت فى يده مثل اللقمة الصغيره وصاريجسنى مشل ما يجس الجزاد ذيحة الغنم فوجد فى ضعيفا من كثرة القهر هزيلا من كثرة التعب والسفر وايس فى شىء من اللحم فطلقنى من يده وأخذوا حداغيرى من رفقته وقلبه كما قلبنى وجسه كاجسنى وأطقه ولم يزل يجسنا ويقلبنا واحدا عدوا حدالى أن وصل المريس المركب التى كنافيها وكان رجلا سمينا غليظا عريض الاكتاف صاحب قوة وشدة فاعجبه وقبض عليه مثل ما يقبض الجزار على ذيحته ورماه على الارض ووضع رجله على رقبته وجاء بسيخ ملو يل فادخله في حلقه حتى على الجرحة ورماد على الارض ووضع رجله على رقبته وجاء بسيخ ملو يل فادخله في حلقه حتى أخرجه من دبر دوأوقد نارا شديد دوركب عليها ذلك الشيخ المشكوك فيه الربل الفرخة وصار أخرجه من دبر دوأوقد نارا شديد دوركب عليها ذلك الشيخ المشكوك فيه الربل الفرخة وصار يقطع لحمه باظفاره و ياكل منه ولم يزل على هذه الحالة حتى أكل لحمه ونهم عظمه ولم يبق منه شيئا ورمى باقى العظام فى جنب القصر ثم انه جلس قليلا وانطرح ونام على تلك المصطبة منه شيئا ورمى باقى العظام فى جنب القصر ثم انه جلس قليلا وانطرح ونام على تلك المصطبة وصار يشخر مثل شخير الخروف أو البهيمة المذبوحة ولم يزل نائما الى الصباح ثم قام وخرج وما ربينا القرود خيرمن شوى الانسان على الجروالله والنار واحادا وقلنا ياليتناغر قنا فى البحر وأكلتنا القرود خيرمن شوى الانسان على الجروالة المناه خاله فالما تحققنا بعده تحدثنا مع بعضنا و بكينا على أدوا حذا وقلنا ياليتناغر قنا فى المناه وأكلتنا القرود خيرمن شوى الانسان على الجروالة الهذا الموت و دى ول ما ما ما ما وربي ما شاء

واستيقظنامن منامناواذا بثعبان عظيم الخلقة كبيرالجئة واسع الجوف قداحاط بناوقصدواحدا فبلعه الى اكتافه ثم بلع باقيه فسمعما اضلاعه تتكسر في بطنه و راح الى حال سبيله فتعجبنا من ذلك غاية العجب وحزنا على رفيتنا وصرنافي غاية الخوف على انفسنا وقلنا والله هذا أمر عجيب كل موتة اشنعمن السابقه وكنافر حنا بسلامتنامن الاسود فماتمت الفرحة لاحول ولاقوة الابالله والله قدنجونامن الاسودومن الغرق فكيف تكون نجاتنامن هذه الأفة المشؤ ومةثم اننا فمنافشينا في الجزيه ةواكلنامن ثمرها وشر بنامن أنهارهاولمنزل فيها الىوقتالمساءفوجه ناصخره عظيمة عالية فطلمناها وتمنافوقهاوقد طلمت نااعلى فروعها فلمادخل الليل وأظلم الوقتجاء النعبان وتلفت عيناو شمالاثم انهقصد تلك الشحرة التي نحن علمهاومشي حتى وصل الى رفيقي و بلعه الى ا كتافه والتفت به على الشجرة فسمعت عظمه يتكسر في بطنه ثم بلعه بمامه وأنا أنظر بعيني ثم ان الثعبان نزلهن فوق تلك الشحرة وراح الى حال سيله ولم ازل على تلك الشجرة باقي تلك الليلة فلما طلع النهار وباذالنو رنزلتمن فوق الشجرة وأنامثل الميتمن كثرة الخوف والفزع وأردت نن القى بنفسى فى البحر واستريح من الدنيافلم تهن على روحى لان الروح عزيزة فريطت خشبة عريضة على اقدامي بالعرض و ربطت واحدة مثالم اعلى جنبي الثمال ومثلها على جنبي المين ومثام اعلى بطني وربطتواحدةطويلةعريضةمن فوقرأسي بالمرضمثل الذي يحتأقدامي وصرتأنافي وسط هذا الخشب وهومحتاط بىمن كل جانب وقد شددت ذلك شداو ثيقا والقيت نفسي بالجيع على الارض فصرت نائما بين تلك الاخشاب وهي محيطة بى كالمقصورة فله اامسى الليل اقبل ذلك الثعبان على جرىءادته ونظر الى وقصدني فلم يقدر ان يبلعني وأناعلى تلك الحالة والاخشاب حولى من الجانب فدارالثعبان حولي فلم يستطع الوصول الى وأناأ نظر بعيني وقدصر تكالميت من شدة الخوف والفزع وصار الثعبان يبعد عنى ويعو دالى ولم يزل على هذه الحالة وكلماأراد الوصول الى ليبتلعني عنمه تلك الأخشاب المشدودة على من كل جانب ولم يزل كذلك من غروب الشمس الى ان طلع الفجر وبان النور وأشرقت الشمس فضى إلثعبان الىحال سبيله وهوفي غاية مايكونمن القهر والغيظ فمندذلك مددت يدى وفككت نفسي من تلك الاخشاب وأنافي حكم الاموات من شدة ماقاسيت من ذلك العبان ثم أني قت ومشيت في الجزيرة حتى انتهيت الي آخرها فلاحت منى التفاتة الى ناحية البحر فرأيت مركباعلى بعدفى وسط اللجة فأخذت فرعا كبيرا من شجرة ولوحت بهالى ناحيتهم وأناأصيح عليهم فلمارأوني قالوالا بداننا ننظره أيكون هذاله الهانسان انهم قر بوامني وسمعواصياحي عليهم فجاؤا الى وأخذو ني معهم في المركب وسألوني عن حالى فأخبرتهم بجميع ماجري لى من أوله الى آخره وماقا ميته من الشدائد فتعجبوا من ذلك غاية العجب تمانهم البسوني من عندهم ثياباوسترواءوري وبمدذلك قدموالي شيئامن الزاد فأكلتحتي اكتفيت وسقونى ماء بارداعذ يافانتعش قابى وارتاحت نفسى وحصل لى راحة عظيمة واحياني الله تعالى بعدموتي فحمدت الله تعالى على نعمه الوافر ات وشكرته وقدقويت همتي بعدما كنت ايقنت مـ٧ الف لدله المحلد الثالت

الى حال سبيله و تركنا على جري عادته فاجتمعنا بعضنا وتحدثنا وقائا لبعضنا والله لان نلقى انفسنا في البحر ودوت غرقا خير من أن نموت حرقا لأن هذه قتلة شنيعة فقال واحد منا اسمعوا كلامى أننا تحتال عليه و نقتله ونرتاح من همه و نريح المسامين من عدوانه وظامه فقات لهم اسمعوا باإخواني إن كان ولا بد من فقله فاننا تحول هذا الخشب و ننقل شيئا من هذا الحطب و نعمل لنا فا كاه ثل المركب و بعد ذلك تحتال في قتله و ننزل في الفلك ونروح في البحر الى أى محل يريده الله أو أننا نقمد في هذا المكن حتى تمر علينا مركب فننرل فيها و إن لم نقدر على قتله فنزل و نروح في البحر ولو كه انغرق نرتاح من شيئا على الناد ومن الدبح وان سهنا سلمنا و ان غرقنا متنا شهداء فقالوا جميعا والله هذا رأى سديد وفعل رشيد واتفقنا على هذا الامن وشرعا في فعله فنقلنا الاخشاب الى خارج القصر وصنعنا فا على جانب البحر و نزلنافيه شيئا من الزاد وعدنا الى القصر فاما كان وقت فاكنا واحدا بعد واحد ثم أخذ واحد وفعل به منل مافعل بسابقيه وأدرك شهر زاد الصاح فسكت عن المكلام المباح

(وفي ليلة ٥٣٥) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن السندباد البحرى قل أن الأسود اخذ واحدا منا وفعل به مل مافعل بسابقيه وأكله ونام على المصطبة وصار شخيره مثل الرعد فنهضنا وقمنا واخذنا سيخين من حديد من الأسياخ المنصو بة ووضعناهما في النار القوية حتى احمرا وصارا مثل الجمر وقبضنا عليها قبضا شديدا وجئنا بهما الي ذلك الأسود وهو قائم يشخر ووضعناهما في عينيه واتكا نا عليهما جميعا بقوتنا وعزمنا فأدخلناهما في عينيه وهونا ثم فانطمستا وصاح صيحة عظيمة فار تعبت قلو بنا منه ثم قام من فوق قيعينيه وهونا ثم فانطمستا وصاح صيحة عظيمة فارتعبت قلو بنا منه ثم قام من فوق يصره فخفنامنه مخافة شديدة وأيقنا في تلك الساعة بالهلاك وأيسنا من النجاة فعند ذلك من تحتنا من شدة صو به فلها خرج من القصر وراح الى حال سبياه وهو يدور عليناثم من تحتنا من شدة صو به فلها خرج من القصر وراح الى حال سبياه وهو يدور عليناثم غاية الخوف فلها رأونا أسرعنا و نهضنا فف ككنا الذلك الذي صنعناه ونزلنا فيه ودفعناه في البحر ومع كل واحد منهم صخرة عظيمة وصار وا يهاجو ننا بها الى أن مات أكثر نا من في الرجم و بقي منائلاته أشخاص أناواثنان وأدر كشهر زاد الصباح فسكت عن المعللام المباح الرجم و بقي منائلاته أسخاص أناواثنان وأدر كشهر زاد الصباح فسكت عن الماللام المباح الرجم و بقي منائلاته أسخاص أناواثنان وأدر كشهر زاد الصباح فسكت عن الماللام المباح المنا النائل النائلة النائ

(وفي ليلة ٢٠٣٥) فالت بلغنى آبها الملك السعيدان السندباد البحري لما نزل في انفلك هو وأصحابه وصارير جمهم الاسودو رفيقته فمات أكثرهم رلم يبق منهم الاثلاثة أشخاص فطلعبهم الفلك الىجزيرة قال فشيدالى آخر النهارفد خل علينا الليل و نحن على هذه الحالة فنمنا قليلا

سمعنی اذکر وادی الالماسنه ضو تقدم عندی و قالهم اسمعوایا جهاعه کلامی انی لما کست ذکرت لیم اعجب مرایت فی آسفاری لما القینا الذباعی فی وادی الالماس والقیت ذبیحتی معهم علی جری عادتی طلع علی ذبیحتی رجل متعاق بهاوله تصدقونی بل کند بتمونی فقالوانعم حکیت لما علی هذا الامر ولم نصدقك فقال له الناجر هذا الرجل الذی تعلق فی ذبیحتی و قداعطانی شیء من حجر الالماس الغالی الثمن الذی لا یوجد نظیره وعوضنی اکثر ماکان به المعلی فی ذبیحتی و قدا است حبته معی الی از رصانا الی مدیدة البصرة و بعد ذلك توجه الی بلاده و و دعناو رجماالی بلاد نا و هو هذا و اعامنا ان اسمه السند باد البحری و قداخبر نا بذهاب المرکب و جلوسه فی هذه الجزیرة و اعاموه ان هذا الرجل ماجاء ناهنا الالت صدقوق قوله فاماسیم الریس کلام ذلك التاجر رزقه فانه اخبر به فی و قت اجتماعه علیناوقد ظهر صدقه فی قوله فاماسیم الریس کلام ذلك التاجر رزقه فانه اخبر به فی وقت اجتماعه علیناوقد ظهر صدقه فی قوله فاماسیم الریس کلام ذلك التاجر با معالی ماهو کند او کذاو قد أخبرته بأمر کان بینی و بینه و لمانزلت معه الرکب من البصرة فتحقق قامی ان السند باد البحری فعانقنی و سلم علی و هنانی بالسلاه قرق لی پاسیدی ان قصت ک عجیبة و امر ک غریب و لکن الحمد لله الذی جمع بیننا و بینك و رد بضائه ک و مالک علیک و أدرك شهر داد شه الصاح ف كند تعین الكلام المباح

(وفي ليلة ١٨٥٨)قالت بلغني أيها الماك السعيد ان السندباد البحري لما تبيز للريس والتجار انه هو بعينه وقاله الريس الحدالله الذي رد ضائمك وم لك عليك قال فعند ذلك تصرفت في بضائعي بمعرفتي وربحت بضائمي في تلك السفر دشيء كشيرا وفرحت بذاك فرحاعظيما وهنات بالسلامة وعادمالياني ولم نزل نبيع ونشترى في الجزائر اليان وصلنا الي بلاد السندباد وبعنافيها واشتريناو رأيت فيذلك البحرشيء كثيرامن الدجائب والغرائب لايعدولا محصيوه نجملة مارأيت في ذلك البحر سمكة على صفة البقرة وشيئاعلى صفة الحير و رأيت طيرا يخرج من صدف البحر ويبيض ويفرخ على وجه الماءولا يطلع من البحرعلي وجه الارض ابداو بعد ذلك لم زل مسافرين باذن الله تعالى وقدطاب لناالر يح والسفر الى اذوصلنا الى البصرة وقد أقمت بهاأيام اقلائل وبمدذاك جئت الىمدينة بغداد فتوجهت الىحارتى ودخات بيتي وسلمت على أهلى وأصحابي واصدقابي وقدفرحت بسلامتي وعودي الى بلادى وأهلى ومدينتي ودياري وتصدقت ووهبت وكسوت الارامل والايتام رجمعت أصحابي واحبابي ولم أزل على هذه الحالة في أكار وشرب ولهو وطرب وأناآ كل طيباوا شربطي اواعاشر وأخالط وقد نسيت جميع ماجرى لى ومافسيت مر الشدائدوالاهو الوكسبت شيئافي هذه السفرة لايعد ولا يحصى وهذا اعجب مارأيته في هده السفرةوفي غدان شاء الله تمالى نجيء الى واحكى لك حكاية السفرة الرابعة فانها أعجب من هذه السفرات ثم ان السند بادالبحرى اصربأن يدفعو اليهمائة مثقال من الذهب على جرى عادته وأص بمدالساطة مدوه وتعشى الجاعة وهم يتعجبون من تلك الحكاية وماجري فيهاثم انهم بعد العشاء

بالهلاك حتى تخيل لى ان جميع ماانا فبه منام ولم نزل سائرين وقد طاب لنا الريح باذن الله تعالى الي ان اشرفنا على حزيرة يقال له اجزيرة السلاهطة فأوقف الريس المركب عليها رأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ١٣٧٥) قالت بلغني أيها الملك السعيدان المركب التي نزل فيها السندباد البحري رست على جزيرة فنزل منها جميع التجار والركاب واخرجوا بضائعهم ليبيعواو يشترواة لاالسندباد البحرى فالتفت اليصاحب المركب وقال لي اسمع كلامي انت رجل غريب فقير وقد أخبر تناانك قاسيت اهو الاكتيرة ومرادى انفعك بشيء يعينك على الوصول الي بلادك وتبقي تدعو الى فقات له نعم ولك منى الدعاء فقال اعلم انه كان معنارجل مسافر فقد ناه ولم نعلم هل هو بالحياة أم مات ولم نسمع عنه خبراوم ادى ان ادفع لك حموله لتبيع افي هذه الجزيرة وتحفظ ما وأعطيك شيد في نظير تعبك وخدمتك ومابقي منهانأ خذه الى ان نعودالي مدينة بغداد فنسأل عن أهله وندفع اليهم بقيتهاوثمن مابيع منهافهل لك انتسلمهاوتنزل بهاهذه الجزيرة فتبيعهامنل التجار فقات سمعا وطاعةلك ياسيدى واك الفضل والجميل ودعوت لهوشكرته على ذلك فعند ذلك أمراخ الين والبحرية باخراج تلك البضائع الي الجزيرة واذيساموهاالي فالكانب المركب ياريس ماهذه الحمول التي اخرجهاالبحرية والحمالون واكتبها باسم من من التجارفقال اكتب عليها اسم السندباد البحري الذي كانمعناوغر قرفي الجزيرة ولم ياتنا عنه خبرفنريد ان هذاالغريب بميعها ونحمل تمنها ونعطيه شيئا منه نظير تعبه و بيعه والباق تحمله معناحتي نرجع الي مدينة بغداد فان وجد زاه عطيناه اياه وانلم نجده ندفعه الى أهه فى مدينة بغداد فقال الكاتب كالرمك مليح ورأيك رجيح فاماسمعتكالم الريس وهو يذكران الحمول باسمى قاتف نفسى والله اناالسند بادالمحرى وأناغرقت في الجزيرة معجملةمن غرق تم انى تجلدت وصبرت الى انطلع التجار من المركب واجتمعوا يتحدثون ويتذاكرون فيأمورالبيع والشراء فتقدمت الىصاحب المركب وقلت لهياسيدي هل تعرف كيف كان احب الحول التي سامتها الى لا بيعها فقال لى لا اعلم له حالا ولكنه كان رجلا من مدينة بغداد يقالله السند بادالبحرى وقدارسيناعل جزيرة من الجزائر فغرق مافيها خلق كثير وفقد جملتهم ولم نعام له خبر االى هذا الوقت فعند ذلك صرخت صرخة عظيمة وقلت له ياريس السلامة اعلم الى اناالسند بادالبحري لم اغرق ولكن لماارسيت على الجزيرة وطلع التجار والركاب طلعت انا معجملة الناس ومعي شيء آكله بجانب الجزيرة تم اني تلذذت بالجلوس في ذلك المكان فاخذتني سنةمن النوم فنمت وغرقت في النوم ثم اني قت فلم أجد المركب ولم أجد أحد اعندي وهذا المال مالى وهذه البضائع بضائعي وجميع التجارالذين بجلبون حجرالا لماس رأوني وإنافي جبل الالماس ويشمدون لى بانا السند بادالبحرى كااخبرتهم بقصتى وماجرى لى معكم في المركب واخبرتكم بأنكم نسيتموني في الجزيرة نأمما وقت فلم أجدأ حدا وجري لى ماجرى فأماسمع التجار والركاب كلامي اجتمعواعي فنهمم رصدقني ومنهم كذبني فبينانحن كذلك واذابتاجرمن التجارحين

اذخر جعلينامن ذلك الباب جماعة عراة ولم يكلمونا وقد قبضوا علينا وأخذونا عند ملكهم فامر نابا لجلوس فجلسنا وقداحضر والناطعامالم نعرفه ولافي عمر نارأ ينامثه فلم تقبله نفسي ولم آكل منه شيئادونرفقتي وكان قلة أكلى منه لطفامن الله تعالى حتى عشت الى الآن فلما أكل أصحابىمن ذلكالطعام ذهات عقولهم وصاروا يأكلون مثل المجانين وتفيرت أحوالهم وبمد ذلك أحضه والهم دهن النارجيل فسقوهم منهودهنو همنه فلماشرب اصحابي من ذلك الدهن زاغت أعينهم فى وجوههم وصاروايا كلون من ذلك الطعام بخلاف أكلهم المعتاد فعندذلك احترت في أم هوصرت أتاسف عليهم وقدصارعندي هعظيم من شدة الخوف على نفسى من هؤ لا عالعرايا وقد تأملتهم فاذاهم قوم مجوس وماكمدينتهم غول وكل من وصل الى بلادهم او رأوه في الوادى أوالطرقات يجيئون بهالى ملكهم ويطعمونه من ذلك الطعام ويدهنونه بذلك الدهن فيتسع جوفه لاجل اذياكل كثيرا ويذهل عقله وتنطمس فكرته ويصيرمثل الابل فيزيدون لهالا كلوالشرب من ذلك الطعام والدهن حتى يسمن ويغلظ فيذبحونه ويشوونه ويطعمونه لملكهم وامااصحاب الملك فياكلون من لحم الانسان بلاشوى ولاطبخ المانظرت منهم ذلك الامر صرت في غاية الكرب على نفسي وعلى أصحابي وقد مارا صحابي من فرطماد هشت عقو لهم لا يعامر ن مايفعل بهم وقدسلمو الى شخص فصار باخذهم كل يوم و بخرج برعا فه في تلك الجزيرة مثل البهائم وأماأنا فقدصرت من شدة الخوف والجوع ضعيفا سقيم الجسم وصار لحمي يابسا على عظمي فامارأوني على هذه الحالة تركوني ونسوني ولم يتذكرني منهم أحداولا خطرت لهم على بال الى ان تحيلت يومامن الأيام وخرجت من ذلك المكان ومشيت في تلك الجزيرة ولم أز لسائر آحتي طلعالنهار وأصبح الصباح وأضاء بنوره ولاح وطلعت الشمس على رؤس الروابي والبطاح وقد تعبت وجوت وعطشت فصرت آكل من الحشيش والنبات الذي في الجزيرة ولم أزل آكلم، ذلك النبات حتي شبعت وانسدرمتي و بعد ذلك قت ومشيت في الجزيرة ولم أزل على هذه الحالة طول النهاد والليل وكلماأجوع آكل من النبات ولم ازل على هذه الحالة مدة سبعة أيام بلياليها فلما كانتصبيحة اليوم النامن لاحتمني نظرة فرأيت شبحاه ن بعيد فسرت اليه ولم أزل سائرا الى ان حصلته بمدغروب الشمس فققت النظرفيه وانا بعيد عنه وقلبي خاتف من الذي قاسيته أولا وثانياو اذاهم جهاعة يجمعون حب الفلفل فلماقر بت منهم ونظروني تسارعو االي وجاؤا عندي وقد أحاطوابي من كل جانب وقالو الي من أنت ومن أين أقبلت فقلت لهم اعلمو اياجاعة اني رجل غريب مسكين واخبتهم بجميع ما كان من أمرى وماجري لي من الاهو الوالشدائد وماقاسيته : وأدرك شهرز ادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة • ﴿ ٥) قالت بلغنى ايما الملك السعيدان السندباد البحرى لمارأى الجاعة الذير يجمعون حب الفلفل في الجزيرة وسالوه عن حاله حكى لهم جميع ماجرى له وماقاساه من الشدائد فقالو اوالله هذا أمر عجيب ولكن كيف خلاصك من السودان وكيف مرورك عليهم في هذه الجزيرة

انصرفواالى حال سبيلهم وقد أخذالسند بادالجال ما أمريه من الذهب وانصرف الى حال سبيله وهو متعجب ماسمعه من السند بادالبحرى و بات في بيته ولما أصبيح الصباح واضاء بنوره ولاحقام السند بادالجال وصلى الصبيح وتمشى الي السند بادالبحرى وقد دخل اليه وسلم عليه وتلقاه بالفرح والانشراح واجلسه عنده الى ان حضر بقية أصحابه وقدم والاطعام فأ كلو اوشر بوا وانبسطوا فبدأهم بالكلام وحكى لهم الحكاية الرابعة

الحكاية الرابعة من حكايات السندباد البحرى وهي السفرة الرابعة على المناه المناه

واحبابي وصرت في أعظم ما يكون من الهناء والسرور والراحة وقد نسبت ما كنت فيه واحبابي وصرت في أعظم ما يكون من الهناء والسرور والراحة وقد نسبت ما كنت فيه لكثرة الفوائد وغرقت في اللهو والطرب ومجالسة الاحباب والاصحاب وانافي الذما يكون من العيش فحدثتني نفسي الخبيئة بالسفر الي بلادالنا مروقد اشتقت الي مصاحبة الاجناس والبيع والمكاسب فهممت في ذلك الامر واشتريت بضاعة ننسب البحر وحزمت حمولا كثيرة وبلاحة عن العادة وسامرت من مدينة بغدادالي مدينة البصرة ونزلت حمولي في المركب واصطحبت بجماعة من أكابر البصرة وقد توجهنا إلي السفر وسافرت بنا المركب على بركة الله تعالي في البحر من يترة من أكر الي كرالي الذرج حت علينا ديج مختلفة يومامن الايام فرمي الريس مراسي المركب وأوقفها في وسط البحر فبينا عمل من حزيره الي المركب وأوقفها في وسط البحر فبينا عمل على من حزيرة الله تعالى الدخر ج علينا عاصف رمح شديد من قالقلم وقطعه قطعا وغرق الناس وتضرع الي الله تعالى الخرق في وسط البحر فبينا عمل على المحرف في المركب وأوقفها في وسط البحر فبينا عمل المناس وتحمي المركب وأوقفها في وسط البحر فبينا عوالا مو الوغرقت أنا بحملة من غرق وعمت في البحر نصف نها وقد تخليت عن نفسي في سر الله تعالى لي قطعة لوح خشب من ألواح المركب فركبتها أنا وجماعة من وأدرك شهر زادالصباح فسكت عن المركب من ألواح المركب فركبتها أنا وجماعة من وأدرك شهر زادالصباح فسكت عن الملام

(وفي ليلة ٩٣٥) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان السند باد البحري بعد أن غرقت المركب وطلع على لوح خشب هو وجماعة من التجار قل اجتمعنا على بعضنا ولم نزل راكبين على ذلك اللوح وترفس بارجلنا في البحر والامواج والريح تساعد نافح كثنا على هذه الحالة يوما وليلة فلما كان ثاني يوم ضحوة نها رثارعلينا ريح وهاج البحر وقوى الموج والريح فرمانا الماء على جزيرة ونحن مثل الموتى من شدة السهر والتعب والبرد والجوع والخوف والعطش وقد مشينا في جوانب تلك الجزيرة فوجدنا فيها نباتا كثيرا فأ كلنا منه شيئا يسدر مقنا و بقيتنا و بتنا تلك الليلة على جانب الجزيرة فاما أصبح الصباح واضاء بنو ره ولاح قناوم شينافي الجزيرة عيناو شمالا فلاح لناعمارة على بعد فسرنافي تلك الجزيرة قاصدين تلك العزيرة قامة المينائي واقفون هناك ولاح قناوم شينائي المناه من بعد والله العربة والمناه والمناه والمناه ولم نزل سأبرين الى أذ وقفنا على بابها فبينائي واقفون هناك تلك العبرة المناه وقفون هناك المناه المناه المناه والمناه وال

فقال أو يدان أزوجك عند نابزوجة حسنة مليحة ظريفة صاحبة مال وجهال و تصير مستوطنا عند فا وأسكنك عندى في قصرى فلا تخالفنى ولا تردكامتى فلم الله عندى في قصرى فلا تخالفنى ولا تردكامتى فلم الله عندى في المر أمرك ياملك ولم أو دعليه جو الممن وقته وساعته وأحضر القاضى والشهو دو زوجنى في ذلك الوقت بامرأة شريفة القدر علي النا الناسب كثيرة المال والنوال عظيمة الاصل بديعة الجمال والحسن صاحبة أماكن واملاك وعقارات وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(و في ليلة ( ٤ ٥) قالت بلغني أيه الملك السعيدان السندباد البحري بعدان زوجه الملك وعقد لهعلى امرأة عظيمة قال ثم انه أعطاني بيتاعظيمامليحا بمفرده واعطاني خدما وحشما ورتب لهجرايات وجوامك وصرت في غاية الراحة والبسط والانشراح ونسيت جميع ماحصل لى من التعب والمشقة والشدة وقلت في نفسي اذاسافرت الى بلادي آخذهامعي وكل شيء مقدر على الانسان لابدمنه ولم يعلم بمايجري لهوقد احببتهاوا حبتني محبة عظيمة فووقع الوفاق بيني وبينها وقدأقمنا في الذعيش وارغدموردولم نزل على هذه الحالة مدةمن الزمن فافقدالله تعالى زوجة جارى وكان صاحبالي فدخلت اليه لاعزيه فيزوجته فرأيته في أسوأحال وهومهموم تعبان السر والخاطر فعند ذلك عزيته وسليته وقلت له لا تحزن على زوجتك الله يعوضك خيرامنها ويكون عمرك طويلاان شاءالله تعالى فبكي بكاءشديداوقال لى إصاحبي كيف أتزوج بغيرها أوكيف يعوضني الله خيرامنهاوا نابقي من عمري يوم واحد فقلت له ياأخي ارجع لعقال ولا تبشرعلي روحك بالموت فانك طيب بخمير وعافية فقال لي ياصاحبي وحياتك في غد تعدمني رما بقيت عمرك تنظر في فقلت له وكيف ذلك فقال لى في هذاالنهار يدفنونز وجتي و يدفنونني معهافي القبر فانها عادتنا في بلادنااذا ماتت المرأة يدفنون معهاز وجهابالحياة وانمات الرجل يدفنون معهز وجته بالحياة حتى لايتلذذ أحدمنهم بالحياة بمدرفيقه فقلت لهبالله انهذه العادة رديئة جداوما يقدر عليها أحد فبينما نحن فيذلك الحديث واذابغالب أهل المدينة قدحضر واوصار وايعزون صاحبي في زوجته وفي نفسه وقد شرعوافي تجهيزه اعلى جرىعادتهم فاحضر واتابو تاوحملوافيه المرأة وذلك الرجل معهم وخرجوا بهماالي خارج المدينة واتواالي مكان في حانب الجبل على البحر وتقدمو االي مكان ورفعوا عنه حجرا كبير افبازمن تحتذلك الحجرخرزةمن الحجرمثل خرزة البئر فرموا تاك المرأه فيها واذاهو جب كبير تحت الجبل ثم انهم جاؤا بذلك الرج وربطوه تحتصدره في سلبة وانزلوه في ذلك الجبوا زلوا عنده كوزماء عذب كبير وسبعة أرغفةمن الزادولما يزلوه فك نفسه من السلبة فسحبو االسلبة وغطوا فمالبئر بذلك الحجر الكبيرمثل ماكان وانصرفواالى حالسبيلهم وتركواصاحبي عند زوجته فى الجب فقلت في نفسي والله ان هذا الموت أصعب من الموت الاول ثم انى جئت عند ملكم موقلت لهياسيدي كيف تدفنون الحي مع الميت في بلادكم فقال لي اعلم ان هذه عاد تنافي بلاد نااذامات الرجل تدفن معهزوجتهواذاماتت المرأة ندفن معهازوجهابالحياة حتى لانقرق بينهمافي الحياة ولافي

وهمخلق كثيرون ويأكاون الناسولا يسلممنهم أحدولا يقدرأن يجوزعليهم أحمد فاخبرتهم بمأ جرى لىمعهم وكيف أخــ ذو اأصحابي وأطعموهم الطعام ولم آكل منه فهنوني بالسلامة وصاروا يتعجبون ماجرى لىثم أجلسوني عنده حتى فرغوامن شغلهم واتونى بشيءمن الطعام فأكاتمنه وكنت جائعاوار تحت عندهم ساعة من الزمان و بعد ذلك اخذوني و نزلوابي في مركب وجاؤا الى جزيرتهم ومساكنهم وقدعرضوني على ملكهم فسامت عليه ورحب بي واكرمني وسألنى عن حالى فاخبرته بما كان من أمرى وماجريلى وما تفق لى من يوم خروجي من مدينة بغد دالى حين وصلت اليه فتعجب ملكهم من قصتي غاية المجب هو ومن كان حاضرا في مجلسه تم أنهأم ني بالجلوس عنده فجلست وأمر باحضارالطعام فاحضر وه فاكلت منه على قدركه فايتي وغسلت يدى وشكرت فضل الله تعالى وحمدته واثنيت عليه ثم اني قمت من عندمل كهم وتفرجت في مدينته فاذاهى مدينة عامرة كيثيرة الاهل والمال كثيرة الطعام والاسواق والبضائع والبائعين والمشترين ففرحت بوصولي الى تلك المدينة وارتاح خاطري واستانست باهام اوصرت عندهم وعندملكهم معززامكرمازيادةعن أهل مملكتهمن عظاءمدينته ورأيت جميع أكابرها واصاغرها يركبون الخيل الجيادالما حمن غيرسر وجفته جبت من ذلك ثم انى قلت للملك لاى شيء يامولاى لم تركب على سرج فان فيه راحة للراكب وزيادة قوة فقال لى كيف يكون السرج هذاشيء عمر نا مأرأيناه ولا ركبناعليه فقلت لههل لك ان تاذن لى ان أصنع لك سرجا تركب عليه و تنظر حظه فقال لى افعل فقلت لهاحضرلى شيئامن الخشب فامرلي باحضار جميع ماطابته فعند ذلك طلبت بجارا شاطرا وجاست عنده وعامته صنعة السرج وكيف يعمله ثم انى أخذت صوفاو نفشته وصنعت منه لبدا واحضرت جلداوالبسته للسرج وصقلته تمانى ركبت سيوره وشددت شريحته وبعدذ الثأحضرت الحداد ووصفت له كيفية الركاب فدق ركاباعظيماو بردته وبيضته بالقصدير ثم انى شددت لهاهدابامن الحرير وبعدذلك قت وجئت بحصان من خيار خيول الملك وشددت عليه ذلك السرج وعلقت فيه الركاب وألجمته بلجام وقدمته الى الملك فاعجبه ولاق بخاطره وشكرني وركب عليه وقد حصل له فرحشديد بذلك السرج واعطاني شيئا كثيرا في نظير عملي له فلما نظر في ورزير ه عمات ذلك السرج طلب منى واحدامنله فعمات لهسرجامنله وقدد صار أكابر الدوله وأصحاب المناصب يطلبون منى السروج فافعل لهم وعامت النجار صنعة السرج والحداد صنعة الركاب وصرنا نعمل السروجوالكابات ونبيه باللاكابروالخاديم وقدجمعت من ذاك مالا كثيراوصارلي عندهم مقام كبير واحبوني محبة زائدةو بقيت صاحب نزلة عالية عندالماك وجماعته وعند أكابر البلد وأرباب الدولة الى ان جلست يومامن الايام عند الملك وانافي غاية السه وروالعز فبيناا ناجالس قال لى الملك اعلم ياهذاا نك صرت معزز امكرماعند ناوواحدامناولا نقدر على مفارفتك ولا نستطيع خروجك من مدينتنا ومقصودي منكشيء تطيعني فيه ولا تردقولي فقلت له وما الذي تريد مني أيم الملك فانى لا أردقولك لا به صارلك فضل وجميل واحسان على والحمد لله اناصرت من بعض خدامك

تزحزحتمن مكانها ونزل منه النو رعندي فقلت ماتري ماالخبر واذا بالقوم واقفون على رأس البئر وقد أنزلوا رجلام تا وامرأة معه بالحياة وهي تبكي وتصيح على نفسها وقد أنزلواعندها شيئاكثيرا من الزاد والماء فصرت أنظر المرأة وهي لم تنظرني وقدغطوا فمالبر بالحجر وانصرفواإلىحالسبيلهم فقمتأنا وأخذتني يدى قصبةرجل ميت وجئتالي المرأة وضربتها في وسط رأسها فوقعت على الارض مغشيا عليهافضر بتها ثانيا وثالثا فاتت فأخذت خمزها ومامعها ورأيت عليها شيئا كنيرا من الحلي والحال والقلائد والجواهر والمعادن تم أنى اخذت الماء والزاد الذي مع المرأة وقعدت في الموضع الذي كنت عملته في جانب المغارة لانام فيه وصوت آكل من ذلك الزاد شايئا قليلا على قدر مايقو تنى حتى لايفرغ سرعة فأموت من الجوع والعطش وأقمت في تلك المذارة مدة من الزمان وأنا كل من دفنوه أقتل من دفن معه بالحياة وآخذاً كله وشر به أتقوت به الى أن كنت نائمًا يوما من الأيام فاستيقظت من منامي وسمعت شيئًا يكركب في جانب المغارة فقات مايكون هذا ثم إني قت ومشيت نحوه ومعي قصبةرجل ميت فلماأحس بي فروهرب مني فاذا هو وحش فتبعته إلى صدر المفارة فباذلي نور من مكان صغير مثل النجمة تارة ببيزلي وتارة يخني عني فلما نظرته قصدت نحوه وبقيت كلما اتقرب منه يظهر لى نور منه ويتسم فعندذلك تحققت أنه خرق في تلك المغارة ينفذ للخلاء فقلت في زنسي لا بدأن يكون لهـ ذاالمكان حركة اماأن يكون مدفن ثانيا مثل الذي نزلوني منه واما أن يكون تخريق من هذا المكان تم أني تفكرت في نفسي ساعة من الزمان ومشيت الى ناحية النورواذابه ثقب في ظهر ذلك الجبل من الوحوش ثقبوه وصاروايد الموزمنه الى هذا المكانويا كاو ذالموتى حتى يشبعون ويطلعون من ذاك النقب فلما رأيته هدأت روحي واطمأنت نفسى وارتاح قابى وأيقنت بالحياة بعدالمهات وصرت كأنى في المنام ثم أبي عالجت حتى طلعت من ذلك الثقب فيرأيت نفسي على جانب البحر المالم فوق جبل عظيم وهو قاطع بين البحرين وبين الجزيرة والمدينة ولايستطيع احد الوصول اليه فحمدت الله تعالى وشكرته وفرحت فرحاء ظياوقوى قلبيثم انى بعدذلك رجعت من الثقب الى تلك المارة و نقات جميع مافبهام الزاد والماء الذي كنت وفرته ثم أنى أخذت من ثياب الاموات و لبست شيئًا ممها غيرالذى كان على وأخذت بماعليهم شيئا كثيرامن أنواع المقود والجواهر وقلائد اللؤنؤ والمصاغ من الفضة والذهب المرصع بانواع المعادن والتحف وربطته في ثياب الموتى وطلعتها من النقب الىظهرالجبل ووقفت على جانب البحرو بقيت في كل يوم أنزل المغارة واطلع عليها وكل من دفنوه آخذ زاده وماؤه واقتله سواء كان ذكراأو أنثي وأطلع من ذلك الثقب فأجلس على جانب البحر لانتظر الفرجمن الله تعالى بمركب تجو زعلى وصرت أنقل من تلك المفارة كل شيء رأيته من المصاغ واربطه في ثياب الموتى ولم ازل على هذه الحالة مدة من الزمان . وأدرك شهر وادالصباح فسكتت عن الكلام الماح

المهات وهذه العاده عن أجداد نافقات ياملك الزمان وكذاالرجل الغريب مثلى ادا ماتت زوجته عندكم تفعلون بهمثل مافعلتم بهذا فقال لى نعم ند فنه معها و نفعل به كارأيت فله همت ذلك الكلام منه انشقت مراتي من شدة الغم والحزن على نفسي وذهل عقلي وصرت خائفاأن تموت زوجتي قبلي فيد فنوني معها وا نابالحياة ثم اني سليت نفسي وقات لعلى أموت أناقبلها ولم يعلم أحد السابق من اللاحق وصرت أنلاهي في بعض الامور فامضت مدة يسيرة بعد ذلك حتى مرضت زوجتي وقد مكث اياما قلائل وماتت فاجتمع عالب الناس يعزونني و يعزون أهلها فيها وقد جاء في الملك يعزيني فيها على جرى عادتهم ثم انهم جاؤالها وناساة فغسلوها والبسوها أخر ماعندها من الثياب و المصاغ والقلائد والحجر عن فم العب والقوها في التبلو وفعو الحجر عن فم العب والقوها فيه تقدم جميع أصابي وأهل زوجتي يودعونني في وحي وأنا أصيح بينهم أنارجل غريب وليس لى صبرعلى عادت كم وهم لا يسمعون قولي ولا يلتفتون وحي وأنا أصيح بينهم أنارجل غريب وليس لى صبرعلى عادت كم وهم لا يسمعون قولي ولا يلتفتون وحي وأنا أصيح بينهم أنارجل غريب وليس لى صبرعلى عادت كم وهم لا يسمعون قولي ولا يلتفتون على جرى عادتهم وانزلوني في ذلك البرفاذ اهو مغارة كبيرة محتذلك الجبل وقالو الى فك نفسك من الحبال فلم ارض أفك نفسي فرمواعلى الحبال ثم غطو افر المغاره بذلك الحجر الكبيرالذي كان عايم وراحو اللى حالسبيلهم وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الدكلام المباح

(وفي لياة ٢ ٤ ٥) قالت بلغني أيها المك السعيد از السند بادالبحري لماحطوه في المغاره مع زوجته التي ماتت وردواباب المغاره و راحو الى حال سبيله مقال وأما أنافا ني رأيت في تاك المغارد أمواتا كشيره ورائحتهامنتنة كريهة فامت نفسي على افعلته وقات والله اني استحق جميع ما يجرى لى ومايقع لى ثم أنى صرت لا أعرف الله لمن النهار وصرت اتقوت باليسير ولا آكل حتى يكاد ان يقطعني الجوع ولاأشرب حتى يشتد بي العطش واناخائف ان يفرغ ماعندي من الزاد والماء وقلت لاحول ولاقوه الابالله العلى العظيم أيشي بلاني بالزواج فيهذه المدينة وكاما أقول خرجت من مصيبة أقع في مصيبة أقوي منها والله ان هذا الموت موت مشؤم ياليتني غرقت في البحر أومت في الجبالكان أحسن ليمن هذاالموت الردىء ولمأزل على هذه الحالة ألوم نفسي وغت على عظام الاموات واستعنت بالله تعالى وصرت اتمني الموت فلم أجدد من شدة ماأنافيه ولم أزل على هذه الحالة حتى أحرق قلبى الحوع وألهبني العطش فقعدت وحسست على الخبز وأكات منه شيئا قليلا وتجرعت عليه شيأ قليلامن الماء ثم اني قت ووقفت على حيلي وصرت أ. شي في جانب تاك المغاره فرأيتها متسعة ألجوانب خالية البطون ولكن في أرضها أموات كثيرة وعظاه رميمة من قديم الزمان فعند ذلك عملت لى مكانافي جانب المغارد بعيد اعن الموتى الطريين وصرت أنام فيه وقد دقل زادي وما بقي معي الاشيء يسير وقد كنت آكل في كل يوم أو أكثر أكاة واشرب شر بةخوفامن فراغ الماء والزاد من عندي قبل موتى ولم أزل على هذه الحالة الى انجلست يومامن الأيام فبينمأ ناجالس متفكر في نفسي كيف أفعل إذا فرغ زادي والماء من عندي واذا بالصخرة قد

الى جزيره ومن بحرالي بحر ونحن نتفرج في الجزائروالبلدان و نطلع اليهانبيع فيهاو نشتري ولم نزل على هذه الحالة الى أن وصلنا يومامن الايام الى جزيره خالية من السكان وليس فيها احدوهي خراب وفيهافبة عظيمة بيضاءكبيرة الحجم فطلعنانتفر جعليها واذاهى بيضةرخ كبيره فلماطلع التجاراليهاوتفرجواعليها ولم يعلمواأنها بيضةرخ فضر بوها بالحجاره فكسرت ونزل منهاماء كثير وقدبان منهافرخ الرخ فسحبوه منها وطلعوه من تلك البيضة وذبحوه وأخذو امنه لحماكثيرا وأنا فى المركب ولم أعلم ولم يطلعوني على م فعلوه فعند ذلك قال لى و احدمن الركاب ياسيدي قم تفرج على هذه البيضة التي تحسبها قبة فقمت لا تفرج عليها فوجدت التجاريضر بون البيضة فصحت عليهم لأتفعلوا هذاالفعل فيطلع طيرالرخو يكسرمر كبناويهلكنافل يسمعوا كلامي فبيناهم على هذه الحالةواذابالشمس قدغا بتعناوالنها رأظلم وصار فوقناغهامة أظلم الجومنها فرفعنا رؤوسنا ننظر ماالذى حال بينناو بين الشمس فرأينا أجنحة الرخ هي التي حجبت عنا ضوء الشمس حتى افلم الجو وذلك أنه لماجاءالرح رأى بيضته انكسرت تبعنا وصاح علينا فجاءت رفيقته وصاراحا تمين على المركب يصرخان علينا بصوت أشدمن الرعدف حت اناعلى الريس والبحرية وقلت لهم ادفعوا المركب واطلبو االسلامة قبل مانهلك فاسرع الريس وطلع التجار وحل المركب وسرنا في تلك الجزيرة فلمارآ ناال خسرنافي البحرغاب عناساعة من الزمان وقد سرنا وأسرعنا في السير بالمركب نريد الخلاص منهماوالخر وجمن أرضهماواذابهماقدتبعاناوأقبل عليناوفي رجل كل واحد منهما صخرة عظيمةمن الجبل فالقي الصخره التيكانت معه علينا فجذب أريس المركب وقد أخطأها نزول الصخره بشيءةليل فنزات في البحر تحت المركب فقامت بناالمركب وقعدت من عظم وقوعها في البحر وقدرأينا قرار البحر من شدة عزمها ثم أن رفيقة الرخ القت علينا الصخره الني ممها وهي أصغر من الاولى فنزلت بالامر المقدر على مؤخر المركب فكسرته وطيرت الدفة عشرين قطمة وقد غرق جميم ماكان في المركب في البحر فصرت أحاول النحاه من حلاوة الروح فقدرالله تعالى لى لوحا من الواح المركب فتعلقت فيه وركبته وصرت أقذف عليه برجلي والربح والموج يساعداني على السيروكانت المركب غرقت بالقرب من جزيرة في وسط البحر فرمتني المقادير باذن الله تعالى إلى تلك الجزيرة فطلعت عليهاو أناعلى آخر نفس وفي حالة الموت من شدة ماقاسيته من التعب والمشقة والجوع والعطشتم أنيا نطرحت على شاطى البحرساعةمن الزمان حتى ارتاحت نفسى واطمأن قلى ممشيت في تلك الجزيرة فرايتها كأنها ، وصنة من رياض الجنة أشجارها يانهة وأنهارهادافقة وطيورهامغردة تسبح من لهالعزة والبقاءو في تلك الجزيرة شيء كثيرمن الاشجار والفوا كهوأنواع الازهار فعندذ يئأكاتمن الفواكه حتى شبعت وشربت من تلك الانهار حتى رويت وحمدت الله تعالى على ذلك وأنيت عليه وأدرك شهرز ادالصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفي ليلة ٥ ٤٥) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن السند بادالبحرى حمد الله واثني عليه وقال ولمأزل على هذه الحالة قاعدا في الجزيرة الى أن أمسى المساء وأقبل الليل فقمت وأنا مثل القتيل تما

(وفي ليلة ٣٤٥) قالت بلغني أيها الماك السعيد أن السند بادا اجر ي مارينقل من تلك المغارة ماياةاه فيهامن المصاغ وغيره ويجاسعني جانب البحر مدة من الزمان قل فبينما أنا جالس يومامن الايام على جانب البحرو أنامتفكر في أمري وإذا بمركب سائرة في وسط البحر العجاج المتلاطم بالامواج فاخذت فى يدى ثو بالبيض من ثياب الموتى و ربطته فى عكاز وجريت به علي شاطىء البحر وصرت اشيراايهم بذلك الثوبحتي لاحتمنهم التفاتة فرأونى وأنافى رأس الجبل فجاؤا الى وسمعواصوتى وأرسلواالى زورقامن عندهم وفيه جماعة من المركب ولم نزل مسافرين من جزيرة ألى جزيرة ومن محرالي بحر وأنا أرجوالنجاة وصرت فرحانا بسلامتي وكلما أتفكر قعودي فى المغارة مع زوجتي يغيب عقلي و قدوصلنا بقدرة الله تعالى مع السلامة الى مدينة البصرة فطلعت اليهاوأقت فيهاأياماقلائل وبعدهاجئت الىمدينة بغداد فجئت الىحارتى ودخات داري وقابلت أهلى وأصحابي وسألت عنهم ففرحو ابسلامتي وهنو في وقد خزنت جميع ما كان معي من الأمتمة في حواصلي وتصدقت ووهبت وكسوت الأيتام والأرامل وصرت في غاية البسط والسرور وقدعدت لماكنت عليهمن المعاشرة والمرافقة ومصاحبة الاخوان واللهو والطرب وهذا أعجب ماصارلي في السفرة الرابعة ولكن ياأخي تعش عندي وخذعادتك وفي غد تجبيء عندي فاخبرك بماكان لى وماجرى لى فى السفرة الخامسة فانها أعجب وأغرب بماسبق ثم أمر له بمائة منقال ذهب ومد الساط و تعشى الجاعة وانصرفو ألى حالسبيلهم وهمتعجبون غاية العجب وكل حكاية أعظم من التي قبلها وقدراح السندباد الحمال الى منزله وباتفى غاية البسط والانشراح وهو متعجب ولماأصبح الصباح وأضاء بنوردولاح قام السندباد البري وصلى الصبح وتمشى إلى أن دخل دار السندباد المحرى وصبح عليه فرحب بهوامره بالجلوس عنده حتى جاء بقية أصحا ه فأ كاواوشر بوا وتلذذوا وطربو اودارت بينهم المحادثة فابتدأ السندباد البحري بالكلام. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام الماح

والحكاية الخامسة من حكايات السندباد البحرى وهي السفرة الخامسة

(وف ليلة ع ع ٥) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن السند باد البحرى ابتد أبال كلام في اجري وماوقع له في الحكاية الخامسة فقال اعلموا يا إخوانى أنى لما رجمت من السفرة الرابعة وقد غرقت في اللهو والطرب والا نشراح وقد نسبت جميع ما كنت لقيته وماجرى لي وماقاسيته من شدة فرحي بالمكسب والربح والفوائد فحدثتنى نفسى بالسفر والتفرج في بلاد الناس وفي الجزائر فقمت وهممت في ذلك الوقت واشتريت بضاعه نفيسة تناسب البحرو حز ومت الجول وسرت من مدينة بغداد وتوجهت الى مدينة البصره ومشيت على جانب الساحل فرأيت مركبا كبيرة عالية مليحة فاعجبتنى فاشتريتها و كانت عدتها جديده والكتريت لهاريسا و محرية و نظرت عليها عبيدى وغلاني وأنزلت فيها حمولي وجاء في جماعة من التجارفنز لوا حملوه فيها ودف والى الا حرة وسرنا وعمن في غاية الفرح والسرور وقد اسبشر نابالسلامة والكسب ولم نزل مسافرين من جزيره الى



السندباد البحرى و بيده صخرة عظيمة يرمي بها الشيطان في المندباد البحرى و بيده صخرة عظيمة يرمي بها الشيطان في الماد الماد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٧٤٥) قالت بلغنى أيها الملك السميد أن السندباد البحرى لما التي الشيطان عن اكتافه على الارض قال فاصدقت أن خاصت نفسي ونجو تمن الامر الذي كنت فيه ثم الى خفت

حصل لى من التعب والخوف ولم اسمع في تلك الجزيرة صوتاولم ارفيها أحداولم أزل راقدا فيها الى الصماح ثم قت على حيلي ومشيت بين تلك الاشجار فرأيت ساقية على عين ماء جارية وعند تلك الساقية شيخ جالسمليح وذلك الشيخ مؤتز رباز ارمن ورق الاشجار فقلت في نفسي لعل هذا الشيخ طلع الى هذه الجزيرة وهومن الغرقى الذبن كسرت بهم المركب ثم دنوت منه وسلمت عليه فرد على السلام بالاشارة ولم يتكلم فقلت له ياشيخ ماسبب حلوسك في هذا المكان فرك رأسه وتأسف وأشار لى بيده يعني احملني على رقبتك وانقلني من هذا المكان الى جانب الساقية الثانية فقلت في نفسى أعمل مع هذامعر وفا وانقله الى هذا المكان الذي يريده لعل ثوابه يحصل لى فتقدمت اليه وحملته على اكتافى وجئت الى الم يكان الذي أشار لى اليه وقلت له انزل على مهلك فلم ينزل عن اكتافى وقدلف رجليه على رقبتي فنظرت الى رجليه فرأيتهما مثل جلد الجاموس في السواد والخشونة ففزعت منه وأردت أذأرميه من فوق أكتافي فقرط على رقبتي برجليه وخنقتي بهماحتي اسودت الدنيافي وجهى وغبت عن وجودى و وقعت على الارض مغشياعلى مثل الميت فر فعساقيه وضربني علىظهرى وعلى اكتافي فحصللي ألمشديد فنهضت قأعابه وهوراكب فوق اكتافي وقد تعبت منه فاشارلي بيده أن أدخل بين الاشجار فدخات الى أطيب الفواكه وكنت اذا خالفته يضربني برجليه ضرباأ شدمن ضرب الاسواط ولم بزل يشيرالي بيده الى كل مكان أراده وأناأمشي به اليهوان توانيت أوتمهات يضربني وأنامعه شبه الاسيروقد دخلنا في وسط الجزيرة بين الاشجار وصار يبولو يغوظعلي أكنافي ولاينزل ليلاو لانهارا واذاأرادالنوم يلف رجليه على رقبتي وينام قليلا تم يقوم و بضر بني فأقوم مسرعا به ولا أستطيع مخالفته من شدة ما أقاسي منه وقد لمت نفسي على ماكانمني من حمله والشفقة عليه ولم أر لمعه على هذه الحالة وأنافي أشدما يكو نرمن التعب وقات فى نفسى أنافعات مع هذاخيرافانقاب على شراوالله ما بقيت أفعل مع أحد خيرا طول عمرى وقد صرت المنى الموت من الله تعالى في كل وقت وكل ساعة من كثرة ما أنافيه من التعب والمشقة ولم أزل على الحالةمدةمن الزمان الى أنجئت به يومامن الايام الىمكان في الجزيرة فوجدت فيه يقطينا كشيرا ومنهشيء يابس فأخذت منه واحدة كبيرة يابسة وفتحت رأسها وصفيتها الى شجرة العنب فملاتها منهاوسددت رأسها ووضعتها في الشمس وتركتها مدة أيام حتى صارت خراصافيا وصرت كل يوم اشربمنه لاستعين بهعلى تعبىمع ذلك الشيطان المريد وكلماسكرت مهاتقوي همتى فنظرني وما من الايام وأناأشرب فأشارلي بيددماهذافقات لههذا شيءمليح يقوى القابو يشرح الخاطر تمانيجريت بهورقصت بين الاشجار وحصللي نشو ةمن السكرفسقفت وغنيت وانشرحت فلما رآنى على هذه الحالة أشارلي أن اناؤله اليقطينة ليشرب منها فخفت منه وأعطيتها له فشرب ما كان باقيا فيهاورماها علىالارض وقدحصل لهطرب فصاريهتزعلي اكتافي ثمأنهسكر وغرق في السكر وقد ارتخت جُميع اعضائه وفر أئصه وصاريتمايل من فوق أكتافي فلماعله تبسكره وانه غاب عن الوجود مددت يدي الى رجايه وفككتهما من رقبتي ثم ملت به الى الأرض والقيته عليهم

هذه الخلاة واملاً هاحجار درلط من هذه المدينة واخرجمع جماعة من أهل المدينة واناارافقك بهم واوصيهم عليك وافعل كإيفعلون فلعاك أزتعمل بشيء تستعيز به علي سفرك رعودك الي والأدك تم انذاك الرجل أخذ في واخرجني الي خارج المدينة فنقيت حجاره صغيره من الزلط وملات تلك الخلاة واذا بجماعة خارجين من المدينة فارفقني بهم وأوصاهم على وقال لهم هذارجل غريب فذوه معكم وعاموه اللقط قامله يعمل بشيء يتقوت به ويبقى لـكم الاجر والنواب فقالوا سمعاوطاعة ورحبوا بى وأخذوني معهم وسار واوكل واحدمنهم ممه مخلاد منل الخلاة التيممي مملوءة زلطاولم نزلسائرين اليأن وصلناالي واد واسع فيه أشجار كثيرة عالية لايقدر أحد أن يطلع عليها وفي ذلك الوادي قرود كثيره فلمارأ تناهذه القرودنة رتمنا وطلعت تلك الاشجار فصار وا يرجمون القرود بالحجارة التي معهم في المخالي والقرود تقطع من ثمار تلك الاشجار وترمى بهاهؤ لاءاارجال فنظرت تلك الثمارالتي ترميها القرودواذاهي جو زهندي فلما رأيت ذلك العمل من القوم اخترت شجرة عظيمة عليها قرود كشيرة وجئت اليهاوصرت ارجم هذه القرود فتقطع من ذلك الجو زوترميني به فاجمعه كماتفعل القوم فمافرغت الحجارة من مخلاتي حتى جمعت شيئا كثيرافامافر غالقوم من هذاالعمل لمواجميع ما كان معهم وحمل كل واحد منهم ماطاقةتم عدناالى المدينة في باقى يومنا فجئت الى الرجل صاحبي الذي ارفقني بالجاعة واعطيته جميع ماجمعت وشكرت فضله فقال لى خذهذا بعهوا نتفع بثمنه ثم أعطاني مفتاح مكان في داره وقال منع في هذا المكاذهذاالدي بقي معك من الجوزواطلع في كل يوممع الجماعة مثل ماطاءت هذا اليوم والذي تجيءبهميزمنه الردىء وبعهوانتفع بثمنه واحفظه عندك في هذا المكان فاحلك تجمع منهشيئا يعينك على سفرك فقات له اجرك على لله تعالى وفعات مثل م قال لى ولم أز ل فى كل يوم املا الحلاة من الحجارة واطلع مع القوم واعمل مثل ما يعملون وقد صار وايتواصون بي ويدلونني على الشجرة التي فهاالتمرالكثيرولم أزل على هذاالحال مدةمن الزمان وقداجة مع عندي شيء كثيره بن الجو زالهندي الطيب و بعت شيئا كثيرا وكثر عندى ثمنه وصرت اشترى كل شي وأيته ولاق مخاطري وقد صفا وقتي وزادفي المدينة حظي ولم أزل على هذه الحالة مدة فبينما اناواقف على جانب البحر واذا عرك قدوردت الى تلك المدينة ورست على الساحل وفيها تجار معهم بضائع فصاروا بيمون ويشترون ويقايصون على شيءمن الجوز الهندي وغيره فجئت عندصاحبي واعامته بالركب التي جاءت واخبرته بأنى أريدالسفرالي بلادى فقال الرأى لك فودعته وشكرته على احسانه الى تم انى جئت عند المركب وقابلت الريسوا كتريت معه وأنزلت ماكان معيمن الجوزوغيره في تلك المركب وقد ساروا بالمركب وأدركشهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٨٤٥) قالت بلغنى أيها الملك السعيد ان السندباد البحري لما نزل من مدينة القرود في المركب وأخذما كان معه من الجو زاله ندى وغيره واكتري مع الريس قال وقد سار وابالمركب في المركب والمركب في المدن البحرة بوقالى جزيرة ومن مجرالى بحرالى ان وصلنا البصرة فع للمت فيها

منه أنيتموم من سكردو يؤذيني وأخذت صخرة عظيمة من ببن الاشجار وجئت اليه فضر بته على رأسه وهونائم فاختلط لحمه بدمه وقدقتل فلارحمة الشعليه و بعد ذلك مشيت في الجزيره وقد ارتاح خاطري وجئت الى المكان الذي كنت فيه على ساحل البحر ولم أزل في تلك الجزيرة آكل من اغارها وأشرب من أنهارهامدةمن الزمان وأنا أترقب مركباتمر على الى أن كنت جالسا يومامن الايام متفدرافياجري لى وماكان من أمرى وأقول في نفسي ياتري يبقيني اللهسالما ثم أعود الى الادي واجتمع بأهلى وأمحابى واذابمركب قدأقبلت من وسطالبحرالعجاج المتلاطم بالاهواج ولم تزل سائرة حتى رست على تلك الحزيرة وطلع منها الركاب الى الحريرة فمشيت اليهم فلما نظر وني أقبلوا على كلهم مسرعين واجتمعوا حولي وقدسألو ني عن حالي وماسبب وصولي الى تلك الجزيره فخرتهم باهرى وماجري أي فتعجبوا من ذلك فاية العجت وقالوا ان هذا الرجل الذي ركب على اكتافك يسمى شيخ البحروما أحددخل تحت اعضائه وخلص منه الأأنت والحمد لله على سلامتك ثم أنهم جاؤاالي بشيء من الطعام فأكات حتى اكتفيت واعطوني شيئامن الملبوس لبسته وسترت بهعورتي ثم أخذوني معهم في المركب وقد سرنا أياما وليال فرمتنا المقادير على مدينة عالية البناء جميع بيوتها مطلة على البحر وتلك المدينة يقال لهامدينة القرودوا ذا دخل الليل تأني الناس الذين همسآكنوزفي تلك المدينة فيخرجوزمن هذه الابواب التي على البحرثم ينزلون في زوارق ومراكبويبيتون في البحر خو فامن القرودأن ينزلوا عليهم في الليل من الجبال فطلعت أتفرج فى تلك الدينة فسافرت المركب ولم علم فنده تعلى طلوعي الى تلك المدينة وتذكرت رفقتي وما حرى لي ممالقر ود أولا وثانيا فقعدت أبكي وأناحزين فتقدم الي رجل من أصحاب هذه البلد وقال ياسيدىكا نك غريب في هذه الديار فقات له نعم أناغريب ومسكَّين وكنت في مركب قدرست على تلك المدينة فطلعت منهالاتفرج في المدينة وعدت اليهافلم أراها فقال قم وسرمعنا انزل الزورق فانك ان قعدت في المدينة ليلااهم كتك القرود مقلت له سمعاوطاعة وقمت من وقتي وساعتي ونزلت معهم فى الزورق ودفعوه من البرحتي ابعدوه عن ساخل البحر مقدارميل وباتوا تلك الليلة وأنا معهم فاماأصبح الصباح رجعوا بالزورق الي المدينة وطلعواو راح كل واحدمنهم الى شغله ولم تزل هذه عادتهم كل ليلة وكل من تخلف منهم في المدينة بالليل جاء اليه القرود واهلكوه وفي المهار تطلع القر ودالي خارج المدينة فيأكاون من أثمار البساتين ويرقدون في الجبال الى وقت المساءثم يعودون الى المدينة وهذه المدينة في أقصى بلادالسود ان ومن أعجب ماوقع لى من أهل هذه المدينة أن شخصامن الجاعة الذين بتمعهم في الزورق قال لي ياسيدي أنت غريب في هذه الديار فهل لك صنعة تشتغل فيهافقلت لاوالله ياأخي ليس لي صنعة ولست اعرف عمل شيء وأنا رجل تاجر صاحب مال ونوال وكان لي مركب ملكي مشحونة بأمو الكثيره و بضائع فكسرت في البحر وغرق جميع ما كانفيه اوما بجوت من الغرق الاباذن الله فو زقني الله بقطعة لوح ركبتها فكانت السبب في نجاتى من الغرق فعند ذلك قام الرجل واحضر لي مخلاة من قطن وقال لي خذ

ولهربيق لنامنها مخلص ولانجاة فبكي جميع اركاب على انفسهم و ودع بعضهم بعضالفراغ اعمارهم وانقطع رجاؤه ومالت المركب على ذلك الجبل فانكسرت وتشرقت الواحها فغرق جميع مافيها و وقم التجارف البحرة نهم من غرق ومنهم من عسك بذلك الجبل وطلع عليه وكنت انامن جملة من طلع على ذلك الجبل واذا فيه جزبرة كبيرة عندها كثيرمن المراكب المكسرة وفيهاأرزاق كثيرة على شاطي الحرمن الذي يطرحه البحره ن المرا كبالتي كسرت وغرق ركابها وفيها شيء كثير يحير العقل والفكرمن المتاع والاموال التي يلقيها البحرعلي جوانها فعندذلك ضلعت على تلك الحزيرة ومشيت فيهافرأ يتفى وسطهاعين ماءعذب جار خارج من تحت أول دلك الجبل وداخل في آخره من الجانب الثاني فمندذ لك طلم جميع الركاب على ذلك الجبل الى الجزيره وانتشر وافيهاوقد ذهات عقوطم من ذلك وصار وآمثل الحبآنيز من كثرة مارؤوافي الجزيرة من الامتعة والامو ال التي على ساحل البحر وقدرأيت في وسط تلك العين شيئا كنيرا من أصناف الجواهر والمعادن واليواقيت واللآلى الكبارالملوكية وهيمثل الحدى في مجاري الماءفي تلك الغيظان وجميع ارض تلك العين تبرقمن كثرةم فيهامن الممادن وغيرهاو رأينا كثيرافي تلك الجزيرة من أعلى المودالصيني والعود القهارى وفي تلك الجزيرة عين نابعة من منف العنبر الخام وهو يسيل مثل الشمع على جانب تلك العين من شدة حرالشمس و يمتد على ساحل البحر فقطلع الحوايش من البحر وتبتلَّعه وتنزل في البحر فيحمى في بطونها فتقذفه من افواهما في البحر فيجمد على وجه الماء فعند ذلك يتغير لونه واحواله فتقذفه الامواج الىجانب البحرفيأ خذه السواحون والتحار الذين يمرفونه فيبيعونه وأمالعنبر الخام الخالص وزالا بتلاع فانه يسيل على جانب تلك العين ويتجمد بأرضه واذا طلعت عليه الشمس يسيح وتبقى منه رائحة ذلك الوادى كلهمثل المسك واذا زالت عنه الشمس يجمدوذلك المكان الذى هوفيه هذا العنبر الخام لا يقدراحد على دخوله ولا يستطيع سلوكه ذن الجبل محيط بتلك الجزيرة ولايقدر احد على صعود ذلك الجبل ولم نزل دائرين في تلك الجزيرة نتفر جعلى ماخلق الله تعالى فيهامن الار زاق وتحن متحير ون في أمر ناوفيانراه وعند ناخوف شديدوند جمعناعلى جانب الجزيرة شيئاقليلامن الزاد فصرنا نوفرهونا كل منه في كل يوم أويومين اكاةواحدة ونحن خائفون إذيفرغ الزادمنافنموتكمدامن شدةالجوع والخوف وكرمن ماتمناننسله ونكفنه فى ثياب وقماش من الذي يطرحه البحر على جانب الجز برة حتى مات منا خاق كثير ولم يبق مناالا جاعة قليلة فضعفنا بوجع البطن من البحر وأقمنا مدة فليلة فاتجميع أصحابي ورفقاني واحدا بعدواحدوكل من مات منهم ندفنه وبقيت في تلك الجزيره وحدى وبقي معي زاد قليل بعد ان كان كثيرافيكيت على نفسي وقلت باليتني مت قبل رفقا في وكانو اغساو في و دفنو في فلاحول ولا قوة الابالله العلى العظيم وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة • ٥٥) قالت بنغنى أيها الملك السعيد أن السندباد البحرى لمادفن رفقاء محميما وصارف الجزيرة وحده قال ثم الى أقت مدة يسيره ثم قت حفرت لنفسى حفو قعيقة في جانب تلك مراف البله المجلد الناك

وأقمت بهامدة يسيرة ثم توجهت منهاالى مدينة بغداد ودخات حارتي وجئت الى بيتى وسامت على أهلى وأصحابى فهنونى بالسلامة وخزنت جميع ما كان معى من البضائع والامتعة وكسوت الا يتام والارامل و تصدقت و وهبت وهاديت أهلى وأصحابى وأحبابى وقدعوض الله على بأكرتما والارامل و تصدقت و وهبت وهاديت أهلى وأصحابى وأحبابى وقدعوض الله على بأكرتما راح منى أربع من ات وقد نسيت ماجرى لى وماقاسيته من التعب بأثرة الربح وا فموائد و عدت لما كنت عليه فى الزمن الاول من المعاشرة والصحبة وهذا أعجب ما كان من أمرى فى السنرة الخامسة ولكن تعشوا وفي غدته الوائح بركما كان فى السفرة السادسة فانها أعجب من هذه فعند ذلك مدوا السماط وتعشوا فه افرغر امن العشاء أمر للسند باد الحال عائة منقال الذهب فأخذوها وانصرف وهمي الى الوصل الى دار السند باد الدحري فدخل عليه وأمره بالجلوس فجلس عنده ولم يزل ومشي الى ان وصل الى دار السند باد الدحري فدخل عليه وأمره بالجلوس فجلس عنده ولم يزل ويتحدث معه حتى جاء بقية أصحابه فتحدثو اومدواالسماط وأكلوا وشر بوا وتلذ ذوا وطربوا وسخلال المنادة السادسة من حكايات السند باد البحرى وهى السفرة السادسة المدادة السادسة من حكايات السند باد البحرى وهى السفرة السادسة المدادة السادسة المدادة السادسة المدادة السادسة المدادة السادسة السند باد البحرى وهى السفرة السادسة المدادة السادسة المدادة السادسة المدادة السند باد البحرى وهى السفرة السادسة المدادة المدادة المدادة السند باد البحرى وهى السفرة السادسة المدادة المدادة المدادة المدادة السند باد البحرى وهى السفرة السادسة المدادة المدادة السند باد البحرى وهى السفرة السادسة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة السند باد البحرى وهى السفرة السادسة المدادة السند باد المدادة المد

وابتدا السند بادالبحرى يحدثهم بحكاية السفرة السادسة فقال لهم اعلموايا اخوا بواحبابى وأصحابى الى لماجئت من تلك السفرة الخامسة ونسيت ما كنت قاسيته بسبب الله ووالطرب والبسط والا نشراح وانافي غاية الفرح والسرور ولم أزل على هذه الحالة الى ان جلست يومامن الايام في حظ وسرور وانشراح وأند فبينما اناجالس واذا بجماعة من التجاروردواعلى وعليهم آثار السفر فعند ذلك تذكرت ايام قدوى من السفر وفرحى بدخولى بلقاء أهلى وأصحابى وأحبابى وفرحى بلادي فاشتاقت نفسى الى السفر والتجارة فعزمت على السفر واشتريت لى بضائع نفيسة فاخرة تصلح للبحر وحمات حمولى وسافرت من مدينة بغداد الى مدينة البصرة فرأيت سفينة عظيمة فيها البصرة وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن السكلام المباح

(وفي ليلة 9 \$ 0) قالت بلغني أيه الملك السعيد ان السند باد البحرى لما جهز حموله ونرها في المركب من مدينة البصرة وسافرة ال ولم نزل مسافرين من مكان الي مكان ومن مدينة الى مدينة وضحن نبيع ونشترى ونتفر جعلى بلاد الناس وقد طال لنا السعد والسفر واغتنمنا المعاش الي ان كناسا لرين يومامن الايام واذابر يس المركب صرخ وصاح ورمي عمام ه ولطم على وجهه ونتف لحيته ووقع في بطن المركب من شدة الفهر والقهر فاجتمع عليه جميع التجار والركاب وقالوا له ياريس ما الخبر فقال لهم الناقد مناغر كننا وخرجنا من البحر الذي كنافيه ودخانا بحر ما نخرف طرقه واذا لم يفيض الله لناشيا يخلصنا من هذا البحر هلكنا باجمعنا فادع والله تعالى ان ينجينا من هذا الامرثم اذالريس قام وصعد على الصارى وأرادان يحل القلوع فقوى الريح على المركب فردها على مؤخرها فانكسرت دفتها قرب جبل عالم فنزل الريس من الصارى وقال لاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم لا يقدراً حدارت يمنع المقدور والله انناقد و قعنا في مهلكة عظيمة ولا قوة الا بالله العلى العظيم لا يقدراً حدارت عنع المقدور والله انناقد و قعنا في مهلكة عظيمة

والغيطان وجئنالنستى غيطاننا وزرعافوجدناك ناعافى الذلك، فامسكناه وربطناه عندناحتى تقوم على مهلك فأخبر نا ماسبب وصولك الى هذا المكان فقلتله بالله عليك ياسيدى ائتنى بشيء من الطعام فانى جائع و بعد ذلك اسألنى عماتر يدفاسر عواتنى بالطعاء فاكلت حتى شبعت واسترحت وسكن روعي وازداد شبعى وردت لى روحى فمدت الله تعالى على كل حالوفرحت بخر و جى من ذلك اننهر و وصولى اليهم واخبرتهم بجميع ماجرى لى من أوله الى اخره و مالقيته فى ذلك النهار وضيقه وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الهكلام المباح

(وفي ليلة ١٥٥) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن السندباد البحرى لماطلع من الدلك على جانب الجزيرة ورأى فيهاجماعة من الهنود والحبشة واستراح من تعبه سألوه عن خبره فاخبرهم بقصته تم انهم تركامو امع بعضهم وقالو الابدأ ننا ناخذ دسعنا ونعرضه على ملكناليخبره بما جرى له قال فأخذوني معهم وحملوامعي الفلك بجميع مافيهمن المال والنوال والجواهر والمعادن والمصاغ وادخلونى على ملكهم وأخبر وه بماجرى فسلم على ورحب بى وسانى عن حالى وما اتفق لى من الامور عاخبرته بجميع ما كازمن أمرى ومالا قيته من أوله الى آخر د فقعجب الملك من مذد الحكاية غاية المجبوهناني بالسلامة فمندذلك قت وأطلعت من ذلك الفلك شيئا كثيرامن المعادن والجو اهر والعرد والعنبر الخام واهديته الى الملك فقبله منى وأكرمني اكرام زائداو انزاني في مكان عنده وقد صاحبت أخياره وأكابرهم واعزوني معزة عظيمة وصرت لاافرق دار الملك وصار الواردون الى تلك الجزيرة يسالونني عن أمور بلادى ذخبرهم بها وكذلك اسالهم عن أمور بلادهم فيخبروني بهاالي الى انسالني ملكهم بومامن الايام عن أحوال بلادى وعن أحوال حكم الخليفة في بلاد مدينة يغدادفاخبرته بعدا فيأحكامه فتعجب من أموره وقال لى والله ان هذا الخليفة له أمور عقلية واحوال مرضية وأنت قدحستني فيهوص ادى ان أجهزله هدية وارسلهامعك اليه فقلت سمعاوطاعة يامو لانا أوصلهااليه واخبرهانك محب صادق ولمأزل مقياعند ذلك الملك وانافى غاية العزوالاكر اموحسن المعيشةمدةمن الزمان الى ان كنت جالسا يوسامن الايام في دارالملك فسمعت بخبر جماعة من تلك المدينة انهم جهز والهم مركباير يدون السفرفيهاالى نو احى مدينة البصرة فقلت في زيسي ليسلي أوفق من السفر مع هؤلاءالجماعة فاسرعت من وقتي وساعتي وقبلت يدذلك الملك واعلمته بار مرادى السفرمع آلجماعة في المركب التي جهز وها لاني اشتقت الي أهلي و بلادى فقال لي الملك الرأى المكوان شئت الاقامة عند نافعلى الرأس والعين وقدحصل لناانسك فقلت والله ياسيدي لفدغمرتني بجميلك واحسانك ولكن قداشتقت الىأهلى وبلادى وعيالي فاماسم كلامي أحضر التجار الذين جهز واالمركب واوصاهم على ووهب لى شيئا كثيرامن عنده ودفع عنى أجرة المركب وارسل معي هديه عظيمة الى الخليفة هرون الرشيد بمدينة بغدادتم أنى ودعت الملك وودعت جميع أصحابي الذين كنت أتردد عليهم ثم نزلت المركب مع التجار وسرناوقه طاب لناالر يحوالسفرونحن متوكلون على الله سبحانه وتعالى ولمنزل مسافرين من بحر الى بحر وون جزيرة الى جزيرة الى ان وصلنابالسلامة باذن

الجزيره وقات في نفسي اذاضعفت وعامت ان الموت قداتاني ارقد في هذا القبر فاموت فيهويبقي الريح يسفى الرمل على فيغطيني واصيرمدفو نافيه وصرت ألوم نفسي على قلة عقلي رخر وجيمني بلادى رمدينتي وسفرى الى البلاد بعد الذى قاسيته أولا وثانيا وثالثاو را بعاوخاه ساولا سفر دمن الاسفارالاوأقاسي فيهااهو الاوشدائداشق وأصعب من الاهوال التي قبلها وماأصدق بالنجاة. والسلامةوأ توبعن السفرق البحر وعن عودي اليه ولست محتاجا لمال وعندي شيءكثير والذي عندى لاأقدر ان افنيه ولا أضيع نصفه في باقي عمرى وعندى مايكفيني و زيادة ثم انى تفكرت في نفسي وقلت والله لا بدان هذا النهرله اول وآخر ولا بدله من مكان يخر جمنه الى العمار والرأي. السديدعندى ان اعمل لى فلكاصغيراعلى قدرما اجلس فيه وانزل والقيه في هذا النهر وأسير به فان. وجدت لى خلاصا اخلص وانجو باذن الله تعالى وان لم اجدلى مخاصا اموت داخل هذا النهر احسن من هذا المكان وصرت أتحسر على نفسي تم أني قمت وسعيت فجمعت اخشابامن تلك الجزيرةمن خشب العود الصيني والقهاري وشددتهاعلى جانب البحر بحبال من حبال المراكب التي كسرت وجئت بألواح مساوية من الواح المراكب ووضعتها في ذلك الخشب وجعلت ذلك الفلك على عرض ذلك النهراواقل من عرضه وشددته شداطيبامكينا وقد أخذت معي من تلك المعادن والجواهر والاموالواللؤ لؤالكبيرالذي مثل الحصى وغيرذلك من الذي في تلك الجزيرة وشيئامن العنبر الخام الخالص الطيب ووضعته فيذلك الفلك ووضعت فيه جميع مااجمعته من الجزيرة وأخذت معى جميع مأكان باقيامن الزاد ثم انى القيت ذلك الفلك في هذا النهر وجعلت له خشبتين على جنبيه مثل المجاذيف وعملت بقول بعدالشعراء

> وخل الدار تنعي من بناها ونفسك لم تجـد نفسا سواها ولا تجزع لحادثة الليالي فكل مصيبة يأتى انتهاها فليس عوت في أرض سواها في النفس ناصحة سواها

ترحل عن مكان فيه ضيم فانك واجد أرضا بأرض ومن كانت منيته بأرض ولا تبعث رسولك في مهم

وسرت بذلك الفلك في النهرو انامتف كرفيايصير اليه أمرى ولم أزل سائر االى الم. كان الذي يدخلفيه النهريحت ذلك الجبل وأدخلت الفلكفي هذا المكان وقد صرت في ظلمة شديدة فأخذتنى سنةمن النوم من شدة القهر فنمت على وجهى فى الفلك والم يزل سأبرا بى وأنانا مم الأدري بكثير ولاقليل حتى استيقظت فوجدت تفسي في النو رففتحت عيني فرأيت مكانا واسعاوذلك الفلك مربوط على جزيرة وحولى جماعة من الهنو دوالحبشة فلمارأوني قمت نهضوا الى وكلمو في باسانهم فلم أعرف ما يقولون وبقيت أظن انهحلم وان هذافي المنام من شدة ما كنت فيهمن الضيق والقهرفاما كامو نى ولم أعرف حديثهم ولم أردعايهم جوابا تقدم الى رجل منهم وقال لي بلسان عربي السلام عليكم ياأخاناهن أنت ومن أين جئت وماسبب مجيئك الى هذا المكان ويحن أصحاب الزرع

ونتف لحيته فقلنايار يسماالخبرفقال لنااطابوامن الله تعالى الزجاة مما وقمنا فيه وابكوا علي أنفسكم وودعو ابمضكم واعامو اان الريح قدغلب عليناورما نافى آخر بحار الدنياثم ان الريس نزل من فوق الصارى وفتح صند وقه وأخرج منه كيسا فطناوفكه وأخرج منه تراما مثل الرمادو بله بالماءوصبرعليه قليلاوشمه ثم انه أخرج من ذلك الصندو قكتابا صغيرا وقرأفيه وقال لنااعلموا ياركابان في هذاالكتاب أمراعجيبايدل على ان كل من وصل الي هذه الأرض لم ينج منها بل يملك فانهذدالارض تسمى أقليم الملوك وفيها قبرسيد ناسلمان من داودعليم ماالسلام وفيه حيات عظام الخلقة هائلة المنظر فسكل مركب وصلت الى هذا الاقليم يطلع لهاحوت من البحر فيبتلعها بجميع مافيها فاماصم مناهذاال كلام من الريس تعجبنا غاية العجب من حكايته فلم يتم الريس كلامه لناحتي صارت المركب ترتفع بماعن الماءثم تنزل وسمعناصرخة عظيمة مثل الرعد القاصف فارتعبنا منها وصرناكالاموات وأبقنابالهلاك في ذلك الوقت واذابحوت قد أقبل على المركب كالجبل العالي ففزعنا منه وقد بكيناعلى أنفسنا بكاءشديدا وتجهز ناللموت وصر ناننظر الىذلك الحوت ونتعجب من خلقته الهائلة واذا بحوت ان قداقبل عاينا فمارأينا أعظم خلقه منه ولاأ كبر فعند ذلك ودعنا بعضناو كون نبكي على أر واحناواذا بحوت ثالث قدأقبل وهوأ كبرمن الاثنين اللذين جاءنا قمله وصرنالا نعي ولانعقل وقداندهشت عقولنامن شدة الخوف وانفزع تمان هذه الحيتان الثلاثه صارواید و رن حول المركب وقد أهوى الحوت النااث ليه لم المركب بكل مافيها واذابر مح عظيم ثارفقاءت المركب ونزات على شعب عظيم فانكسرت وتفرقت جميع الالواح وغرةت جميع الحمول والتجار رااركاب في البحر فحلعت أناجميعها كان على من النياب ولم يبق على غير ثوب واحدثم عمت قايلا فلحقت لوحامن أنواح المركب وتعلقت بهتم انى طلعت عليه وركبته وقد صارت الامواج والارياح تلعب بى على وجه الماءوا ناقابض على ذلك اللوح والموج يرفعني و يحطني وأنافى أشدما يكون من المشقة وألخوف والجوع والعطش رصرت ألوم نفسي على مافعاته وقد تعبت نفسي بعدالر احة وقات لروحي باسندباديا بحرى أنت لم تتب وكل مره تقاسى فيهاالشدائد والتعبولم تتبعن سفرالبحر وانتبت تكذب فى التو بة فقاس كر ماتلقاه فانك تستحق جميع ما يحصل الك وأدركشهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٢٥٥) قالت بلغنى أيها الملك السعيد الخالسند بادالبحرى لماغرق في البحر ركب لوحا من الخشب وقال في نفسه استحق جميد مما يجرى لي وكل هذا مقدر على من الله تعالى حتى ارجع عما أنافيه ون الطمع و هذا الذي أقاسيه من طمعي فان عندى ما لا كثيرا ثم انه قال وقد رجعت لعقلى وقلت الى في هذه السفر وقد تبت الى الله تعالى تو به ذي وحن السفر وما بقيت عرى أذكره على لا مانى ولا على بالى ولم أزل أتضر عالى الله تعالى وابكى ثم انى تذكرت في نفسى ما كنت فيه من الراحة والسرور و اللهو والطرب و الانشراح ولم أزل على هذه الحالة أول يوم و ثانى يوم الى ان طلعت على جزيره عظيمة فيهاشى عكثير من الاشجار والانهار فصرت اكل من عرتاك الاشجار طلعت على جزيره عظيمة فيهاشى عكثير من الاشجار والانهار فصرت اكل من عرتاك الاشجار

الله الى مدينة البصرة فطاء تمن المركب ولم أزل مة بابارض البصرة اياما وليالى حتى جهزت نفسى، وحملت حمولى وتوجمت الى مدينة بغداد دارالسلام فدخات على الخليفة هرون الرشيد وقدمت اليه اللك الهدية واخبرته بجميع ماجرى لى ثم خرنت جميع أمو الى وامتعتى ودخلت حاربي وجاء فى أهلى وأصحابى وفرقت الهدايا على جميع ماجرى لى ثم خرنت جميع أمو الى وامتعتى ودخلت حاربي وجاء فى أهلى وأصحابى وفرقت الهدايا على جميع أهلى وتصدقت و وهبت و بعدمدة من الزمان أرسل الى الخليفة فسالى عن سبب تلك المدينة ومن المركب التى كنت فيها طلعت على جزيرة وصنعت لى فالكاونزلت فيه فيهركان في وسط تلك الجزيرة واخبرته بماجرى لى في السفرة وكيف كان خلاصى من ذلك النهرالي تلك المدينة و بماجرى لى فيها و بسبب ارسال الهدية فتعجب الخليفة من ذلك على المناز المداواة ت عدينة بغداد على فيها و بسبب ارسال الهدية فتعجب الخليفة من ذلك غاية العجب وأمر المؤرخون ان يكتبوا حكايتى ما كنت عليه في الزمن الاول و نسيت جميع ماجرى لى ومناز الداواة ت عدينة بغداد على من والهو وطرب فهذا ما كان من أمرى في السفرة السادسة يا خواني وان شاء الله تمالى في غدا حكى عيش و طهو و طرب فهذا ما كان من أمرى في السفرة السادسة يا خواني وان شاء الله تمالى في غدا حكى من ذلك غاية السفرة السادسة يا خواني وان شاء الله تمالى في غدا حكى من ذلك غاية السفرة السادة في متعيم وأمر السند بادالجرى للسند بادالج ال بمائة مثقال من الذهب فاخذها وانصرف الجاعة وهم متعيم ون دلك غاية العجب وأدرك شهرز اداله باح فسكت عن الكلام المباح

والحكاية السابعة من حكايات السندباد البحرى وهي السفر ة السابعة

(وفي ليلة ٢٥٥) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان السند باد البحرى لماحكى حكاية سفرته السادسه وراح كل واحد الى حال سبيه بات السند باد الجال في منزله ثم صلى الصبح وجاء الى منزل السند باد البحرى وأقبل الجاعة فلما تكلموا ابتدأ السند باد البحرى بالسكلام في حكاية السفرة السابعة وقال اعلمو اياجماعة الي لمارجعت من السفرة السادسه وعدت لما كنت عليه في الزمن الاول من البسط والا نشراح والله و والطرب اقت على تلك الحالة مدة من الزماذ وانامتواصل الهناء والسه ورليلا ونهارا وقد حصل لى مكاسب كثيرة وفو الدعظيمة فاشتاقت نفسي الى الفرجة في البلاد والي ركوب البحر وعشرة التجار وسماع الاخبار فهمت بذلك الامر وحزمت احمالا بحرية من الامتعة الفاخرة وحملته امن مدينة البصره فرأيت من كبا محضرة للسفر وفيها جماعة من التجار العظام فنزلت، عهم واستا نست بهم وسرنا بسلامة وعافية قاصدين السفر وقد طاب لنا الريح حتى وصلنا الى مدينة الصاب في غاية الفرح والسر و رنت حدث مع بعضافي أمم السفر والمتجر فبينا نحن على هذه الحالة واذا بريح عاصف هبه من مقدم المركب و نزل علينا مطر شديد والمتحر فبينا نحن على هذه الحالة واذا بريح عاصف هبه من مقدم المركب و نزل علينا مطر شديد حتى ابتللنا وابتلت حولنا فعطينا الحمول باللباد و الخيش خوفاعلى البضاعة من التلف بالمطر وسرنا مدعوا الله تعالى ونتضرع اليه في كشف ما نزل بنا بمانحن فيه فعند ذلك قطر الي أهل المركب ولطم على وجهه ندعوا الله تعالى ونتضر وطلع على الصارى وصار يلتفت عينا وشمالا و بعد ذلك نظر الي أهل المركب ولطم على وجهه وتشمر وطلع على الصاري وصاريلة في عينا وشمالا و بعد ذلك نظر الي أهل المركب ولطم على وجهه

فسكت قليلا وقلت في نفسي من أين معى بضاعة وماسب هذاال كلام قال الشيخ ياولدى لاتهتم ولا تفتكر فقم بنالى السوق فانرأ ينامن يعطيك في بضاعتك عناير ضيك اقبضه لك وان لم يجي فيها شيء يرضيك أحفظها الك عندى في حواصلي حتى تجيء أينم البيع والشراء فتفكرت في أمرى وقلت لعقلى طاوعه حتى تنظر أي شيء تكون هذ دالبضاعة ثم انى قات له سمعه اوطاعه ياعم الشيخ والذي تفعله فيه البركة ولا يمكنني مخالته لك في شيء نها ني جئت معه الى السوق فوجد ته قد فك الفلك الذي جئت فيه وهو من خشب الصندن وأطاق المنادى عليه وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عب السادل

(وفي ليلة خ٥٥) قالت بلغني أيها الملك السعيدان السندباد البحرى ماذهب مع الشيخ ال شاطى البحر ورأى الذاك الذي جاءفيه من خشب الصندل مفكو كاورأى الدلال يدلل عليه جاء التجار وفتحو ابابسم ووتزايد وافيه الحان بلغ تمنه الف دينار وبعد ذلك توقف التجارعن الزيادة فلتفت الى الشيخ وقال اسمع ياولدى هذاسعر بضاعتك في مثل هذه الايام فهل تبيعها بهذا السعراو تصبر وأناحفظهالك عندي في حو اصلى حتى يجيء اوان زيادتها في الثمن فنبيعها ال فقلت له ياسيدي الامرأم ك فافعل ماتر يدفقال ياولدي أتبيعني هذاالخشب بزيادة مائة دينارذ هبافوق ماأعطى فيهالتجار فقلتله نعم بعتك وقبضت الثمن فعندذلك أم غلمانه بنقل ذلك الخشبالي حواصله ثم أنى رجعت معه الى بيته فجلسنا وعدلى جميع عن ذلك الخشب واحضر لى أكياسا ووضع المال فيهاو قفل عليها بقفل حديدواعطاني مفتاحه وبعد مدة أيام وليالى قال الشيخ ياولدى انى أعرض عليك شيئا واشتهى ان تطاوعني فيه فقلت له وماذاك الامر فقال لى اعلم الى بقيت رجلا كبيرالسن وليس لى ولدذ كروعندي بنت صغيرة السن ظريفة الشكل لهامال كثير وجمال فاريد ان. ازوجهالك وتقعدمه هافى والادنائم أنى أملكك جميع ماهو عندى ومأتملك يدى فأني بقيت رجلا كبيرا وانت تقوم مقامى فسكت ولمأ تكلم فقال لى اطمنى ياولدي في الذي أقوله لك فن مرادى لك الخيرفان اطعتنى زوجتك ابنتى وتبقى مثل ولدى وجميع مافى يدى وماهوملكي يصيرلك وان أردت التجارة والسفر الى بالادك لا يمنعك أحدوه فدام لك تحت يدك فافعل مماتر يدوما تختاره فقلت له والله ياعم الشيخ انت سرت مثل والدي و اناقاسيت أهو الاكثيرة ولم بق لي رأي ولا معرفة فالأم أمرك فيجميع ماتر يدفعندذلك أمرالشيخ غلمانه باحضار القاضي والشهود فاحضروهم وزوجني ابنته وعمل لناوليمة عظيمة وفرحا كبيرا وأدخلني عليها فرأيتها في غاية الحسن والجمال بقد واعتدال وعليهاشيءكشيرمن أنواع الحلى والحلل والمعادن والمصاغ والعقود والجواهر الثمينة التي قيمتهاألوف الالوف من الذهب ولايقدر أحدعلي تمنها فلما دخلت عليها أعجبتني ووقعت المحبة بينناوأقت معهامدة ، من الزمان وانافي غاية الانسو الانشر اح وقد تو في والدهاالي رحمة الله تعالى. فجهزناه ودفناه ووضعت يدى على ما كان معه وصار جميع غلمانه غلماني وتحت يدي وفي خدمتي وولانى التجارم رتبته لأنهكان كبرهم ولأيأخذ أحدشية أألا بممرفته واذنه لانه شيخهم وصرت أناة

واشرب من ماء ثلك الأبهار حتى انتعشت وردت لى روحي وقويت همتي وانشرح صدرى ثم مشيت في الجزيره فرأيت في جانبها الذاني نهرا عظيمامن الماء العذب ولكن ذلك النهريجري جرياقو يافتذ كرتأم الفلك الذي كنت فيهسا بقاوقلت في نفسي لا بداني أعمل لى فلكامثله لعلى أنجومن هذاالام فان نجوت به حصل المرادو تبت الي الله تعالى من السفروان هلكت ارتاح قليمن التعب والمشقة ثم اني قت فجمعت أخشابامن تاك الاشجارمن خشب الصندل العال الذى لا يوحدمثله وأنالاأدرى أىشىء هو ولماجمعت تلك الاخشاب تحليت باغصان ونبات من هذه الجزيرة وفتلتها مثل الحبال وشددت بهاالفلك وقلت انسامت فمن الله ثم الى نزلت في ذلك الفلك وسرت به فى ذلك النهر حتى خرجت من اخر الجزيرة تم بعدت عنها ولم ازا سائر اأول يوم وثانى يوم وثالث يوم بعدمفارقة الجزيرة وانانائم ولمآكل في هذه المددشيثا والكن اذاعطشت شربت من ذلك النهر وصرت مثل الفرخ الدايخ من شده التعب والحوع والخوف حتى انتهى بي الفلك الى ببل عال والنهر داخل من تحته فلمارأ يت ذلك خفت على نفسي من الضيق الذي كنت فيه أول مردفي النهرالسابق واردت انى اوقف الفلك واطلع منه الىجانب الجبل فعلبني الماء فجذب الفلك وانافيه ونزل به تحت الجبل فامارأ يت ذلك أيقنت بالهلاك وقلت لاحول ولاقوه الابالله العلى العظيم ولم بزل الفلك سائر امسافه يسيردتم طلع الى مكان واسع واذاهو وادكبير والماءيهد رفيه وله دوى مثل دوى الرعدوجريان مثل جريان الريح فصرت قابضاعلى ذلك الفلك بيدى وا ناخائف أن أقع من فوقه والامواج تلعب بي عيناوشمالا في وسط ذنك المكان ولم يزل الفلا منحدر امع الماء الجارى في ذلك الوادي وا نالاأقدر علي منعه ولا أستطيع الدخول به في جهة البر الى ان رسى بي علي جانب مدينة عظيمة المنظرمليحة البناء فيهاخلق كثيرفامارأوني وانافي ذلك الفلك منحدرفي وسط النهرمع التيار رمواعلى الشبكة والحبال في ذلك الفلك ثم اطلعو الفلك من ذلك النهر الى البرفسقطت بينهم وانامثل الميثمن شدة الجوع والسهر والخوف فتلقاني من بين هؤلاء الجماعة رجل كبيرالسن وهو شيخ عظيم ورحب بى ورمي على ثيابا كثيره جميلة فسترت بهاعورتى ثم انه أخذني وساربي وادخاني الحمام وجاءلى بالاشر بة المنعشة والروائح الذكية ثم بعد خروجنامن الحام أخذني الى بيته وادخلني فيه ففرح بي أهل بيته ثم اجلسني في مكان ظريف وهيأ لي شيئامن الطعام الفاخرفا كاتحتى شبعت وحدت الله تعالى على نجاتى و بعدذلك قدم لى غلم نهماء ساخنا فغسلت يدي وجاءتني جواريه بمناشف من الحرير فنشفت يدى ومسحت في ثم ان ذلك الشيخ قاممن وقته واخلى لىمكا نامنفرداوحده فى جانب داردوأ لزم غلمانه وجواريه بخدمتي وقضاء حاجتي وجميع مصالجي فصاروا يتعهدونني ولمأزل على هذ دالحالة عنده في دارالضيافة ثلاثة أيام وأناعلى أكل طيبوشر بطيب ورائحة طيبة حتى ردتلى روحى وسكن روعي وهدأ فلبي وارتاحت نفسى غلما كان اليوم الرابع تقدم الى الشيخ وقال لى آنستنا يا ولدى والحداله على سلامتك فهل لك ان تقوم معى اليساحل البحر وتنزل السوق فتبيع البضاعة وتقبض ثمنها لعلك تشترى لكبها شيئا تتجرفيه

أخلص من مصيبة أقع في مصيبة أقوى منهاولم زل في ذلك الجبل ولا أين أذهب واذا بغلامين سائرين كانهما قران وفي يدكل واحدمنهما قضيب من ذهب يتعكز عليه فتقدمت اليهما وسلمت عليهما فرداعلى السلام فقات لهما بالله عليكا من أنها وما شأنكا فقالالى نحن من عباد الله تعلي ثم انهما أعطيا في قضيبامن الذهب الاحمر الذي كان معهما وانصر فالى حال سبيلهما وخليانى فصرت أسيرعلى رأس الجبل وأناأته كز بالكاز رأتفكر في أمرهذين الغلامين واذا بحية قد خرجت من تحت ذلك الجبل وفي فهارجل بلهنه الى تحت مرته وهم يصيح ويقول من يخلصه للهمن كل شدة فتقدمت إلى تلك الحية وضر بها بالقضيب الذهب على رأسها فرمت الرجل من فها وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن السكلام المباح

(وفي ليلة ٥٥٥) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن السند بادالبحرى لماضرب الحية بالقضيب الذهب الذي كان بيده والقت الرجل من فهاقال فتقدم إلى الرجل وقال حيث كان خلاصي على يديك من هذه الحية فما بقيت أفارقك وأنت صرت رفيتي في هذا الجبل فقلت له مرجبا وسرنا في ذلك الجبل واذا بقوم أقبلوا علينا فنظرت اليهم فاذافيهم الرجل الذي كان حملني على أكتافه وطار بى فتقدمت اليهواء تذرت لهو تلطفت بهوقات له ياصاحبي ماهكذا تفعل الاصحاب باصحابهم فقال لى الرجل أنت الذي أهلك تنابتسبيحك على ظهري فقلت له لا تؤ اخذني فأني لم يكن لى علم بهذا الامروكنني لاأتكم بمدذلك أبدافسمح باخذى معه ولكنه شرطعلى أذكر الله ولا أسبحه على ظهره تم إنه حماني وطاربي مثل الاولحتى أوصاني إلى منزلي فالقتني زوجتي وسلمت على وهنتني بالسلاه ةوقالت لي احترس من خروجك بمدذلك معهؤ لا . الاقوام ولا تعاشرهم فأنهم اخوان الشياطين ولايعلمون ذكرالله تعالى فقلت لهاكيف كانحال أبيك معهم فقالت لىان آبى ليسمنهم ولايعمل مثلهم والرأى عندى حيث مات أبى انك تبيع جميع ماعندنا وتاخذ بثمنه بضائع تم تسافر إلى بلادك وأهلك وأناأسيرمعك وليسلى حاجة بالقعود هنافي هذه المدينة بعد أمي وأبي فعندذلك صرت أبيع من متاع ذلك الشيخ شيئا بعد شيء وأنا أترقب أحمدا يسافر من تلك المدينة وأسيرمعه فسنهاأنا كذلك واذا بجياعة في المدينة أراد واالسفر ولم يجدوا لهم مركبا فاشتروا خشباوصنعوالهم مركبا كبيرةفا كتريت معهم ودفعت اليهم الاجرة بمامها تم نزات زوجتي وجميع ما كرنمه نافي المركب وتركنا الاملاك والعقارات فسرناولم نزلسائرين في البحرمن جزيرة إليجزيرة ومن بحرالي بحر وقدطاب لناريح السفرحتي وصلنا بالسلامة الىمدينة البصرة فلمأقم بهابلا كتريت مركباأخرى ونقات اليها جميع ماكاذمعي وتوجهت الى مدينة بغداد تم ذخات حارثي وجئت دارى وقابلت أهلى وأسحابي وأحبابي وخزنت جميع ماكان معي من البضائع في حواملي وقدحسب أهلي مدة غيابي عنهم في السفرة السابعة فوجدوها سبعا وعشرين سنة حتى قطعوا الرجاء منى فلماجئتهم وأخبرتهم بجميع ماكازمن أمرى وماجرى لى صاروا كلهم يتعجبوز من ذلك الأمر عجباً كبيراوقد هنوني بالسلامة ثم أني تبت إلى الله تعالى عن فى مكانه فاما خالطت أهل تلك المدينة وجدتهم تنقاب حالتهم في كل شهر فتظهر لهم أجنحة يطيرون بها الى عنان الساء ولا يبقى متخله افى تلك المدينة غير الاطفال والنساء فقات فى ننسي اذا جاء رأس الشهر أسأل أحدامنهم فلعلهم يحملونى معهم الى اين ير وحون فلما جاء رأس ذلك الشهر تغيرت ألوانهم وانقلبت صورهم فدخات على واحدمنهم وقلت له بالله عليك ان تحملنى معك حتى اتفر جواعودمعكم فقال لى هذاشيء لا يمكن فلم ازل اتداخل عليه حتى انعم على بذلك وقد دوافقتهم وتعلقت به فطار بى في الهواء ولم أعلم احدامن أهل بيتى ولامن غلمانى ولامن أصحابى ولم يزل طائرا بى ذلك الرجل واناعلي أكتافه حتى علابى في الجوفسمعت تسبيح الاملاك فى قبة الافلاك فى عبد من ذلك وقلت سبحان الله والحمد لله فلم أستتم السبيح حتى خرجت نارمن السماء كادت تحرقهم فنزلوا جميعا والقونى على جبل عال وقد صار وافى غاية المفيظ منى وراحوا و خلونى فصرت



و السندباد البحرى وهو يضرب الحية بالقضيب كو السندباد البحرى وهو يضرب الحية بالقضيب كوحدى في ذلك الجبل فامت نفسي على مافعات وقات لاحول ولا قوة الابالله العليم أناكلها

التو به التو به يانبي الله تهم صارمن ذلك الدخان شخص هائل المنظر مهول الخلقة تلحق رأسه الجبل ثم غاب عن أعينهم فأماأهل المركب فكادت تنخلع قلو بهم وأما السودان فلم في أمارك



﴿ القوم الذين يسكنون أرض الهند وهم خارجون مناراتهم

ذلك فرجع رجل الى الملك وسأله عن ذلك فقال له اعلم أن هذا من الجن الذين كان سليمان بن داوداذا غضب عليهم سجنهم في هذه القاقم ورصص عليهم ورماهم في البحر فاذارمي الصياد الشبكة يطلع بهذه القاقم في غالب الاوقات فاذا كسرت يخرج منها جني و يخطر بباله أن سليمان حي فيتوب و يقول التو بة يا نبي الله فتعجب أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان من هذا الكلام وقال سبحان الله لقد أو تى سليمان ملك عظيما وكان من حضر في ذلك المجلس النابغة الذبياني فقال صدق طالب فيما أخبر به والدليل على صدقه قول الحكيم الاول

السفرفى البر والبحر بعدهذه السفرة السابعة التي هي غاية السفر ات وقاطعة الشهوات وشكرت الله سمحانه وتعالى وحمدته وأثنيت عليه حيث أعادي الى أهلى و بلادي وأوطانى فا نظر ياسند باديا برى ما جرى لى وما وقع لى وما كان من أمرى فقال السند بادالبرى للسند حدباد البحرى بالله عليك لا تؤاخذ في عا كان منى فى حقك ولم يزالوافى عشرة ومودة مع بسطر ائد وفرح وانشراح الى أن أتاهم هازم اللذات ومنرق الجاعات و يخرب القصور ومعمر القبور وهو كأس المات نسبحان الحى الذى لا يموت

مع حكاية في شأن الجن والشياطين المسجونين في القهاقم الله المانعليه الصلاة والسلام،

بلغنى أيضا أنه كان فى قديم الزمان وسالف العصر والاوان بدمشق الشام ملك من الخلفاء يسمى عبد الملك بن مروان وكان جالسا يومامن الايام وعنده أكابرد ولته من الملوك والسلاطين فوقعت بينهم ساحنة فى حديث الامم السالفة وتذكر واأخبار سيد ناسليمان بن داود عليه السلام وما أعطاه الله تعالى من الملك والحسم في الانس والجن والطير والوحش وغيرذ لك وقالواقد سمعنا من كان قبلنا ان الله سبحانه و وتعالى لم يعط أحدمثل ما أعطى سيدنا سايمان وانه وصل الي شيء لم يصل اليه أحدمتي انه كان يسحن الجن والمردة والشياطين في قماقم من النحاس ويسبك عليهم بالرصاص و يختم عليهم بخاته و أدرك شهر زادال صباح فسكت عن الدكلام المباح

(وفي ليلة ٥٥٠) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الخليفة عبد الملك بن مر وان لما تحدث مع أعوا نه وأكار دولته و وتذكر واسيد ناسايان و أعطاه الله من الملك قال انه وصل الي شيء لم يصل اليه أحدد على انه كان يسجن المردة والشياطين في قاقم من النحاس و يسبك عليهم بالرصاص و يختم عليهم بخاعه وأخبر طالب أن رجلا نزل في مركب و جاعة وانحد روا الى بلاد الهند ولم يؤلو اسائرين حتى طلع عليهم و يخوجهم ذلك الريح الي أرض من أراضي الله تعالى وكان ذلك في سواد الليل فلما أشرق النهار خرج اليهم و ن مغارات تلك الارض أقوام سود الالوان عراة في سواد الليل فلما أشرق النهار خرج اليهم ملك من جنسهم وليس منهم أحد يعرف الدربية غير ملكم فلما رأوا المركب ومن فيها خرج اليهم في جاعة من أصحابه فسلم عليهم ورحب بهم وسألهم عن دينهم فأخبر و دبح المهم لا باس عليكم وحيز سألهم عن دينهم كان كل منهم على دين من الاديان وسألهم عن دين الاسلام وعن بعثة سيدنا عد عين اليا أحد من بني آدم على دين من الاديان وسألهم عن دين الاسلام وعن بعثة سيدنا عد عين الينا أحد من بني آدم قبل بنوا يتفرجون في تلك المدينة فو جدوا بعض الصيادين أرخي شبكته في البحر ليصطاد المركب نزلوا يتفرجون في تلك المدينة فو جدوا بعض الصيادين أرخي شبكته في البحر ليصطاد خورج به الصياد وكسره في والمده دخان أزرق التحق بعنان السماف مين عرق امن منهم المركب نوا المنهم وكتوم عليه بخاتم سايان بن داود عليهما السلام شعر جبه الصياد وكسره في جمنه دخان أزرق التحق بعنان السماف معنا عبوتا منكرا يقول خورج به الصياد وكسره في جمنه دخان أزرق التحق بعنان السماف مين عرق امن من المن من عرق المنا المدلة والمنا المنا المدلك المن المنا المدلك المنا المنا التحلك المن المنا المنا

تخرج النصارى في غيبتك والواجب أن تستخلف في مملكتك من يدبرها قال نعم فاستخلف ولده هر وزعوضا عنه في مملكته وأخذعا يه عبداوأم الجنود أن لا يخالفوه بل يطاوعوه في جميع مايام هم به فسمعوا كلامه وأطاعوه وكان ولده هر ون شديد الباس هاما جايلا و بطلا محينا وأظهر له الشيخ عبدالصمد أن الموضع الذي فيه حاجة اأمير المؤمنين مسيرة أربعة أشهر وهوعل ساحل البحر وكله منازل تتصل ببعضها وفيها عشب وعيون فقال قديهون الله علينا ذلك ببركتك يا نائب أمير المؤمنين فقال الاميرموسي هل تعلم أن أحدامن الملوك وطيء هذه الارض قبلنا قال له نعم يا أمير المؤمنين هذه الارض لملك الاسكندرية داران الرومي ثم ساروا ولم يزالواسائرين الى أن وصلوا الى قصر فقال تقدم بنا الى هذا القصر الذي هو عبرة لمن اعتبر فتقدم الامير موسي الى القصر ومعه الشيخ عبد الصمد وخواص أصحابه حتى وصلوا الى بابه فتحدم الامير موسي الى القصر ومعه الشيخ عبد الصمد وخواص أصحابه حتى وصلوا الى بابه فوجدوه مفتوحاوله أركان طويلة ودرجات وفي تلك الدرجات درجتان ممتدتان وها من الرخام الملون الذي لم يرمثله والسقوف والحيطان منقوشة بالذهب والفضة والمعدن وعلى الباب لوح مكتوب فيه باليو نانى فقال الشيخ عبدا صمد هل أقرأ ديا امير المؤمنين فقال له تقدم واقرأ بارك مكتوب فيه باليو نانى فقال الشيخ عبدا صمد هل أقرأ ديا امير المؤمنين فقال له تقدم واقرأ بارك الله فيك فاحصل لذا في هذا السفر الابركتك فقرأ دفاذا فيه شعر وهو

قوم تراهم بعد ما صنعوا يبكى على الملك الذي نزعوا فالقصر فيه منتهى خبر عن سادة في الترب قد جمرا أبادهم موت وفرقهم وضيعوا في الترب ما جمعوا كأنما حطوا رحالهم ليستريحوا سرعة رجعوا

وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن السكلام المباح

(وفي ليلة ٥٥٨) قالت بلغنى أيها الماك السميد أن الشيخ عبد الصمد لما قرأ هده هذه الابيات بكي الامير موسى حتى غشى عليه وقال لااله الا الله الحي الباقي بلاز وال ثم انه دخل القصر فتحير من حسنه و بنائه و نظر الى مافيه من الصور والتماثيل واذا على الباب الثانى أبيات مكتو به فقال الامير موسى تقدم إيه الشيخ وافرأ فتقدم وقرأ فاذا هي

كم معشر في قبابها نزلوا على قديم الزمان وارتحلوا فانظر إلى ما بغيرهم صنعت حوادث الدهر اذ بهم نزلوا تقاسموا كل مالهم جمعوا وخلفوا حظ ذاك وارتحلوا كم لابسوا نعمة وكم أكلوا فاصبحوا في الترابقدأ كلوا

فبكى الامير موسى بكا مسديداوا صغرت الدنيا فى وجهه ثم قال لقد خلقنا لام عظيم ثم تأملوا القصر فاذا هو قدخلا من السكان وعدم الاهل والقطان دورد موحشات وجهاته مقفرات وفى وسطه قبة عالية شاهقة فى الهواء وحواليها أربع أنة قبر فبكى الاميرموسى ومن مه ثم دنامن القبة فاذا لها ثمانية أبواب من خشب الصندل بمسامير من الذهب مكوكبة بكو اكب الفضة مرصعة

وفى سلمان اذ قال الآله له قم بالخلافة واحكم حكم مجتهد فن أطاعك فأكرمه بطاعتى ومن أبي عنك فاحبسه الى الأبد

وكان يجعلهم فى قاقم من النحاس و برميهم فى البحرفاسة حسن امير المؤمنين هذا الكلام وقال والله الى لاشتهى أن أرى شيئامن هذه القاقم فقال له طالب بن سهل ياأمير المؤمنين انك قادر على ذلك وأنت مقيم فى بلادك فارسل إلى أخيك عبد العزبز بن مروان أن ياتيك بهامن بلاد الغرب بان يكتب الى موسى أن يركب من بلاد الغرب الى هذا الجبل الذى ذكرناه و ياتيك من هذه القاقم عاتطلب فإن البر متصل من آخر ولا يته بهذا الجبل فاستصوب أمير المؤمنين رأيه وقال ياطالب صدفت في اقاته وأ، أيد أن تكون أنت رسولى الي وسى بن نصير في هذا الامر ولك لراية البيضاء وكل ما تريده من مال أو جاه أو غير ذلك وأنا خليفة تك في أهلك قال حب وكرامة ياأمير المؤمنين فقال له سرعلى بركة الله تعالى وعونه ثم أمر أن يكتبوا له كتابا لاخيه عبد العزيز نائبه في ملاد الغرب يامره بالسير في طلب القهاقم السايانية بنفسه ويستخلف ولده على البلاد و يا خدمه الادلة و ينفق المال وليستكثر من الرجال ولا يلحقه فى ويستخلف ولده على البلاد و يا خدمه الادلة و ينفق المال وليستكثر من الرجال ولا يلحقه فى داك فترة ولا يحتج بحجة ثم ختم الكتابين وسامها الى طالب بن سهل وأمره بالسرعة و ونصب وأمر باجراء النفقة على بيته من كل ما يحتاج اليه وتوجه طانب يطاب مصر وأدرك شهر زاد الصاح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي لية ٥٥٧) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن طالب بن سهل سار هو وأصحابه يقطعون البلاد من الشام الى أن دخلوا مصرفتلقاه أمير مصر وأنزله عنده وأكر مه غاية الاكرام في مدة اقامته عنده ثم بعث معه دلي لا الى الصعيد الاعلاحتى وصلوا الى الاميرموسى بن نصير فلماعلم به خرج اليه وتلقاه وفرح به فناوله الكتاب فاخذه وقرأ دوفهم معناه ووضعه على رأسه وقل سمعا وطاعة لامير المؤمنين ثم انه اتفق رأيه على أن يحضر أرباب دولته فضروا فسألهم عما بدا لهم في الكتاب فقالوا أيها الامير ان أردت من بدلك على طريق ذلك المكن فه لميك بالشيخ عبدالصمد بن عبد القدوس الصمودي قانه رجل عارف وقد سافر كنيرا خبير بالبراري والقفار والبحار وسكانها والارضين وأقطارها فعليك به فانه يرشدك الى ما تريده فام باحصاره فخضر بين يديه فاذا هو شيخ كبير قدأهرمه تداول السنين والاعوام فسلم عليه الاميرموسي وقال له ياشيخ عبد الصمدان مولا ناأمير المؤمنين عبد الملك بن مروان قدأمر نا الكرغة في قضاء حاجة أمير المؤمنين فقال الشيخ اعلم أيها الامير أن هذه الطريق وعرة بعيدة الغيبة قليلة المسالك فقال له الاميرة مسيرة سنتين واشهر ذها الومثلما الغيبة قليلة المسالك فقال له الاميرة مسيرة سنتين واشهر ذها العدو فر بما الغيبة قليلة المسالك فقال له الاميرة مسيرة سنتين واشهر ذها العدو فر بما عينا وفيها شدائد وأهوالا وغرائب وعائب وأنت رجل مجاهد و بلادنا بالقرب من العدو فر بما

عدالصمد أمامهم يد لهم على الطريق حتى مضي ذلك اليوم كله وثانيه وثالثه واذاهم برابية عالية فنظروا اليه افاذا عليها فارسم من تحاس وفي رأس رمحه سنان عريض براق يكاد يخطف البصر مكتوب عليه أيها الواصل الى ان كنت لا تعرف الطريق الموصلة الى مدينة النحاس فافرك كف الفارس فانه يدو رثم يقف فاى جهة وقف اليها فاسلكها ولا خوف عليك ولا حرج فانها توصلك الى مدينة النجاس. وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة • 7 ٥) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الاميرموسي فوك كف الذارس فداركا نه البرق الخاطفوتوجه الىغيرالجهة التي كانوافيها فتوجهالقوم فيهاوساروا ذذا هيطريق حقيقة فسلكوهاولم يزالواسائرين يومهم وليلتهم حتى قطه وابلادا بميدة فبيناهم سأترون يومامن الايام واذاهم بعمودمن الحجرالاسودوفيه شخص غائص في الارض الى ابطيه وله جناحان عظيمان وأربع أيادى يدانمنها كأيدى الادميين ويدانكأ يدى السباع فيهما مخاب وله شورفي رأسهكأنه أذناب الخيل ولهعينان كأنهماجرتان ولهعين ثالبة فىجبهتة كمين الفهديلوح منهاشر رالناروهو اسودطويلوينادي سبحان ربحكم على بهذا البلاء العظيم والعذاب الاليم الى يوم القيامة فلماعاينه القوم طارت عقوطم واندهشو المارأوامن صفته و ولواهار بين فقال الأميرموسي للشيخ عبدالصمدماهذاقال لاأدرى ماهو فقال ادن منه وابحث عن أمره فلمله يكشف عن أمره ولعلك تطلع على خبر دفق ل الشيخ عبد الصمد أصلح الله الامير انا تخاف منه قال لا تخافو افانه مكفوف عنكم وعن غير كم بماهو فيه فد نامنه الشيخ عبد الصدو قال له أسما الشخص ما إسمك وماشأنك وما الذى جعلك في هذا المكان على هذه الصورة فقال له أما أنافاني عفريت من الجن واسمى داهش ابن الاعمش وأنام كفوف همنا بالعظمة عبوس بالقدر ذمعذب الى ماشاء الله عزوجل قال الامير موسى انبيخ عبد الصمد اسأله ماسبب سجنه في هذااله مود فسأله عن ذلك فقال له العفريت ان حديثي عجيب وذلك أنه كان ابعض أولا د إبليس صنم من الدقيق الأحمر وكنت موكلا به وكان يعبده ملك من ملوك البحر جليل القدر عظيم الخطر يقود من عسا كرالجاذ الف الف يضربون بين يديه بالسيوف ويجيبون دعوته فى الشدا مدو كان الجان الذين يطيعونه تحت أمرى وطاعتي يتبعون قولي إذ أمرتهم وكانو اكلهم عصاة عن سايمان بن داود عليه ماالسلام وكنت أدخل في جوف الصنم فآمرهم وأنهاهم وكانت ابنة ذلك الملك تحت ذلك الصنم كشيرة السجود لهمنهمكة على عبادته وكانت أحسن أهل زمانهاذات حسن وجمال ومهاء وكال فوصفتها لسايمان عليه السلام فأرسل الى أيها يقول له زوجني بنتك واكسر صنمك العقيق وأشهد أن لا إله إلا الله وأنسلمان نبي الله فان أنت فعات ذلك إن الكمالنا وعليك ماعلينا وإن أنت أبيت أتيتك بجنود لاطاقة لك بها فاستعد للسؤال جواباوالبس للموت جلبابافسوف أسيرلك بجنود تملأ الفصاوتدرك كالأمس الذيمضي خلماجاءه رسول سايان عليه السلام طغى وتجبر و تعاظم في نفسه . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن المكارم المباح

بالمعادزمن أنواع الجواهر مكتوب على الباب الاول هذه الابيات

بل بالقضاء وحكم في الوري جاري أحمى حماى كمثل الضيغم الضاري شحا عليه ولو القيت في النار من الآله العظيم الخالق الباري فلم أطق دفعه عنى باكثاري

ماقد تركت فما خلفته كرما فطالما كنت مسرورا ومغتبطا لا أستقر ولا أسخى بخردلة حتى رمت باقدار مقدرة ان کان موتی محتوما علی عجل

فلماسم الأميرموسي هذه الابيات بكي بكاء شديداحتي غشي عليه فلما أفاق دخل القبة فراى فيها قبراطو يلاها ألل المنظر وعليه لوح من الحديد الصيني فدناه نه الشيخ عبد الصمد وقرأه فاذافيه مكتوب بسم الله الدائم الابدى الابد بسم الله الذي لم يلدولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم اللهذي العزة والجبروت باسم الحي الذي لا يموت. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت

عن السكارم الماح

(وفي ليلة ٥٥٥) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الشيخ عبد الصمد لما قرأ ماذكرناه رأى بعده مكتو بافي الاوح أمابعد أيها الواصل إلى هـ ذا المكرن اعتبر بما تري من حوادث الزمان. وطوارق الحدثان ولاتفتر بالدنياوزينتهاوز ورهاو بهتانها وغرورهاوزخرفها فنهاه لاقة مكارة غدارة أمورهامستعارة تأخذ المعارمن المستعير فهي كأضفاث النائم وحلم الحالم كأنها سراب بقيعه يحسبه الظرآن ماء يزخرفها الشيطان للانسان الى المهات فهذه صفات الدنيافلا تثق بها ولأ عمل اليهافانها تخون من استنداليها وعول في أموره عليها لا تقه في حبالها ولا تتعلق باذيالهافاتي ملكتاً ربعة آلاف حصان أحمر في دار وتزوجت الف بنت من بنات الملوك نواهد أبكار كأنهن الاقارور زقت الفولد كأنهن الليوث العوابس وعشت من العمر الف سنة منعم البال والاسرار وجمعت من الاموال ماي مجزعنه ملوك الاقطار وكان فنى أن النعيم يدوم لي بلا زوال فلم أشعر حتى نزل بناهازم اللذات ومفرق الجماعات وموحش المنازل ومخرب الدور العامرات وان سألت عن اسمى فاني كوش بن شداد بن عادالا كبر وفي ذلك اللوح مكتوب أيضاهذه الابيات

ان تذكروني بعد طول زماني وتقلب الايام والحدثان فأنا ابن سداد الذي ملك الورى والارض أجمعها بكل مكان دانت لى الزم الصعاب باسرها والشام من مصر الى عدنان

قد كينت في عز أذل ملوكها وتخاف أهل الارض من سلطاني

فبكي الأمير موسى حتى غشى عليه لمارأى من مصارع القوم قال فبيناهم يطوفون بنواحي القصرو يتأملون فيعجالسه ومنتزهاته واذاعا ئدةعلى أربع قوائم من المرم مكتوب عايم اقدأ كل علىهذه المائدةالف ملك أعور والف ملك سايم العينين كابهم فارقوا الدنياوسكنو االارماس والقبور فكتب الأميره وسنى ذلك كله ثم خرج ولم يأخذمعه من القصر غيرالمائدة وسار العسكر والشيخ

فعادالرسول اليسليهان و ردعليه الجواب تم أن الملك أرسل الى أرضه وجمع لهمن الجن الذين كالروا تحتيده الفالف وضم اليهم غيرهمن المردة والشياطين الذين في جزا أرالبحار ورؤس الجمال ثم جهز عساكره وفتح خزا تن السلاح وفرقها عليهم وأما نبيي اللهسليمان عليه السلام فانهر تب جنوده وأمر الوحوش أن تنقسم شطرين على يميز القوم وعلى شمالهم وأمرالطيور أن تكوزف الجزائر وأمرها عندالحلة أن تختطف أعينهم بمناقيرها وأن تضرب وجههم باجنحتها وأمرالوحوش أذ تفتر سخيوهم فقالواالسمع والطاعة لله ولك يا نبى الله تم أنسليهان نصب له سرير امن المر مر مرصه ابالجوهر مصفحا بصنائح الذهب الاحمروجمل وزيره آصف بن برخياعلى الجانب الاعن ووزيره الدمرياط على الجانب الايسر وملوك الانس على يمينه وملوك الجن على يساره والوحوش والافاعي والحيات أمآمهثم زحفواعلينا زحفةواحدة وكحار بنامعه في أرض واسعةمدة يومين ووقع بناالبلاء في اليوم الثااث فنفذ فيناقضاء الله تعالى وكان أول من حمل على سايهان أناوجنودي وقات لا صحابي الزموامواطف كم حتى أبر زاليهم وأطلب قتال الدمرياط واذا بهقد برزكانه الجبل العظيم ونيرانه تلتهبودخانهمر تفع فأفبل ورهاني بشرابمن نار فغلب سهمه على نارى وصرخ على صرخة عظيمة تخيات منهاأن السماء انطبقت على واهتزت لصو ته الجيال ثم أمر أصحابه فحملوا علينا حملة واحدة وحملناعليهم وصرخ مضنا على مض وارتفعت النيران وعلاالدخان وكادت القلوب أذتنفطروقامت الحرب على ساق وصارت الطيور تقاتل في الهواء والوحوش تقاتل في الثرى وأناأقاتل الدمر باطحتي أعيانى وأعييته ثم بعدذلك ضعفت وخذلت أصحابي وجنودى وانهزمت عشا رى وصاح نبى الله سليهان خذواهذا الجمار العظيم النحس الذميم فحملت الاسعلى الانس والجن على الجن ووقعت بملكنا المزيمة وكنا لسليهان غنيمة وحملت العساكرعلي جيوشنا والوحوش حولهم يميناوشمالا والطيور فوق رؤسنا تخطف أبصارالقوم تارة بمخالبها وتارة بمناقيرها وتارة تضرب باجنحتها في وجوه القوم والوحوش تنهش الخيول و تفترس الرجال حتى اكثر القوم على وجه الأرض كجذوع النخل وأمرأ نافطرت من بين أيادي الدمر ياط فتبعني مسيرة ثلاثة أشهر حتى لحقني وقد وقعت كاتروز وأدرك شهر زادالصباح فسكتت عن المكلام المباج

مري حكاية مدينة النحاس الله

(وفي ليلة ٢٣٥) قالت بلغني أيها الملك السعيد الذالجني الذي في العمود لما حكي لهم حكايته من أولها الى أنسجن في العمود قالواله أين الغريق الموصلة الى مدينة النحاس فاشار لناالي طريق المدينة واذابينناوبينها خمسة وعشر ونبابالا يظهرمها بابواحدولا يعرف لةأثر وسورها كانه قطعة من جبل أوحديد صب في قالب فنزل القوم ونزل الأمير موسى والشيخ عبد الصمد واجتهدوا أذيمر فوالهاباباأو يجدو الهاسبيلافلم يصلوا إلى ذلك فقال الاميرموسي ياطالب كيف الحيلة في دخول هذه المدينة فلابدأن نمرف لهابال ندخل منه فقال طالب أصلح الله الأمير لنستريح يومين أوثلاثة و ندبر الحيلة إن شاءالله تعالى في الوصول اليها والدخول فيها قال فعند ذلك أمر الامير (م- ٩ الف ليله المجاد الثالث)

(وفي ليلة ٢٦٥) قالت بلغنى أيه الملك السعيد أن الملك تجبر و تعاظم في نفسه و تكبر ثم قال لو زرائه ماذا تقولون في أمر سليمان بن داود فانه أرسل يطلب ا بنتى وأن أكثر صنعى العقيق وأن أدخل في دينه فقالوا أيه الملك العظيم هل يقدر سايمان أن يفعل بك ذلك وأنت في وسط هذا البحر العظيم فان هو ساراايك لا يقدر عليك فان مردة الجن يقالون معك و تستعين عليه بصنمك الذى تعبده فانه يعينك عليه و ينصرك والصواب أن تشاور ربك في ذلك يعنون به الصنم العقيق الاجمو و تسمع ما يسكون جوابه فان أشار عليك أن تقاتله فقاتله و إلا فلا فعند ذلك سارالملك من وقته وساعته و دخل على صنمه عد أن قرب القربال و ذبح الذبا عج زخرله ساجد او حمل يسكى و يقول شعرا

یارب آنی عارف بقدرکا وها سایان یروم کسرکا یارب آنی طالب لنصرکا فأمر قانی طائع لا مرکا

ثم قال ذلك العفريت الذي نصفه في العمود للشيخ عبد الصمدومن حوله يسمع فدخلت أنا في جوف الصنم من جهلي و قلة عقلي وعدم اهتمامي بأمر سايمان و حمات أقول شعرا

أما أنا فاست منه خائف لأننى بكل أمر عارف وأن يرد حربى فانى زاحف وإننى للروح منه خاطف

فلما سمع الملك جوابى له توي قلبه وعزم على حرب سليان نبى الله عليه السلام وعلى مقاتلته فلماحضر رسول سليان ضربه بعضر باوجيعا وردعايه رداشنيعا وأرسل يهدد دويقول له مع الرسول لقد حدثتك نفسك بالامانى اتوعدنى بزورالا أقوال فاماأن تسيرالى و اماأن أسيراليك ثم رجع الرسول الى سليان وأعلمه بجميع ما كان من أمره وماحصل له فلما سمع نبى الله سليان ذلك قامت قيامته و ثارت عزيمته وجهزع ساكره من الجن والانس والوحوش والطير والهوام وأمروزيره الدمرياط ملك انجن أن يجمع مردة الجن من كان فيم لهمن الشياطين سما أمه الف الف وأمر والسلاح وركب هو وجنوده من الجن والاسسالي البساط والطير فوق رأسه طائرة والوحوش والسلاح وركب هو وجنوده من الجن والاسسالي البساط والطير فوق رأسه طائرة والوحوش من تحت البساط سائره حتى نزل بساحتك و أحاط بجزير تك وقدم الأرض بالجنود وأدرك شهر وادالصباح فسكت عن النكلام المباح

(وفى ليلة ٣٦٥) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن العفريت قال لم نزل نبي الله سايمان عليه السلام بجيوشه حول الجزيرة أرسل الى ملكنا بقول له هاأنا قد أتيت فاردد عن نفسك مانزل والا فادخل تحت طاعتى واقر برسالتى وكسر صنمك واعبد الواحد المعبود و زوجنى بنتك بالحلال وقل أنت ومن معك أشهد أن لا إله إلالله اوأشهد أن سليما ينبى الله فان قات ذلك كان لك الامان والسلامة وان أبيت فلا يمنعك تحصنك منى في هذه الجزيرة فان الله تبارك و تعالى أمر الريح بطاعتى فام هاأن تحملنى اليك بالبساط وأجعلك عبرة و نكالا اغيرك في السول و بلغه رسالة نبى الله سايمان عليه السلام فقال له ليس لهذا الائمر الذى طابه منى سبيل فاعلمه أنى خارج اليه الله سايمان عليه السلام فقال له ليس لهذا الائمر الذى طابه منى سبيل فاعلمه أنى خارج اليه

- ۱۳۱ -فبكي الاميره ومي وقال والله لقد خاتمنالاً موعظهم تم كتب ماعليه ودنامن اللوح المات وادرك شهرزا دالصباح فسكتت عن الكلاء المباح

(وفي ليلة ٥٧٥) قائت بلغني أيها الملك السعيد أن الامير موسى دنامن اللوح النالث فوجل فيه مكتوبايا ابن آدم أنت بحب الدنيالا هوعن أمر ربك ساه كل يوم من عمرك ماض وأنت بذاك قانع وراض فقدم الزادليوم الميمادو استعدارد الجواب بين يدى رب العبادوق أسفل الموح مكتوب هذه الأبات

أين الذي عمر البلاد بأسرها سندا وهندا واعتدي وتحيرا والزنجوالحبش استقاد لامره والنوب لما أن طغى وتكبرا الاتنتظر خيرا بما في قره هيهات أن تلق بذلك مخبرا فدعته من ريب المنون حوادث لم ينجه من قصره ماعمرا

فبكى الامير موسى بكاءشديدائم دنامن اللوح الرابع فوأى مكتو باعليه ياابن آدم كرتهك مولاك وأنت خائض في عرطواك كإيوم أوحى البك أنك لا تموت ابن آدم لا تغرنك أيمك ولياليك وساعاتك الملهية وغفلاتهاواعلم أن الموتاك مراصدوعلى كتفك صاعدا مهنيرم عضى الاصحاك مساحاومسالكمساء فاحذر من هجمته واستعدله فسكاني بكوقد سلبت طول حياتك وضيعت لذات وقاتك فاسمعمقالي و ثق بمولى الموالى ليس للدنيا ثبوت . إنما الدنيا كيت نسجه العنكبوت وراى في أسفل اللوحمكتو باهذه الأبيات

أين من أسس الدرى وبناها وتولى مشيدها ثم علا أين أهل الحصون من سكنوها كلهم عن تلك الصياصي تولى أم حوا في القبور رهناليوم فيه حقا كل المرائر تبلي ليس يبقى سوى الاله تعالى وهو مازال الكوامة أهلا

فبكى الاميرموسي وكتب ذلك ونزل من فوق الجبل وقد صور الدنيا بين عينيه فاماوص ال العسكر وأقاموا يومهم يدبر وذالحيلة في دخول المدينة فقال الامير موسى لوزيره طالب بن مهل ولمن حوله من خواصة كيف تكون الحيلة في دخول المدينة لننظر عجائبها العلنا الجدفيها ما تقرب بهالى أسرالمؤ منين فقال طالب بن سهل أدام الله زممة الامير نعمل سلماو نصعد عليه لعننا نصل أى الباب من داخل فقال الامير موسى هذا ماخطر ببالي وهو نعم ارأى تم انهعاد بالحارين والحدادين وأمرهم أن يسووا الاخشاب وبمماو اسلمامص فحابصفائح الحديد ففعلوه وأحكموه ومكنوا في عمله شهرا كاملاواجتمعت عليه الرجال فاقامو دوالصقود بالمو رقباء مسويه كه قد عمل له قبل ذلك اليوم فتعجب الاميرموسي منه وقال ورك الله فيكم كأنكم قستمو دعليه من حسن صنعتكم تمأن الاميرموسي ةال الناس من يطلع منكرعلى هذا السلرو يصعدفوق السور ويمشي عليه ويحتايل في نزوله إلى أسفل المدينة لينظر كيف الام ثم يخبر ناب كيفية فتح الياب فقال أحدهم أل

موسى بعض غلمانه أن ركب جملا ويطوف حول المدينة لمله يطلع على أوباب أوموضع قصرفي المكان الذي همفيه نازلون فركب بعض غلمانه وصارحو لهايومين بايانيهما يجد السيرولا يستريح فلماكان اليوم النالث أشرف على أصحابه وهو مدهوش لمارأى من طولها وارتناع هاتم قال أيها الامير ان أهون موضع فيها هذا الموضع الذي أنتم نازلون فيه عم أن الأ ميرموسي أخذ طالب بن سهل والشيخ عبدالصمدوصعداعي جبل مقابلها وهومشرف عليها فاماطلعواذاك الجبل رأوا مدينة لم تر العيون أعظم منها قصورها عالية وقبابها زاهية ردورها عامرات وأنهارها جاريات وأشجارها مشمرات وأنهارها بانعات وهي مدينة بابواب منيعة خالية مدة لاحس فيهاولا أنيس يصفرالبوم ق جهاتها و يحوم الطير في عرصاتها و ينعق الغراب في نواحيها وشو ارعما ويبكي على من كان فيها فوقف الامير مومني يتندم على خلوهامن السكان وخرابهامن الأهل والقطان وقالسبحان من لاتغيرهالدهور والازمان خالق الخاق بقدرته فبيناهو يسبح اللهعز وجل إذحانت منه التفاتة الى جهة واذافيها سبعة الواح من الرخام الابيض وهي تلوح من البعد فدنامنها فأذاهي منقوشة مكتوبة فامران تقرأ كتابتها فتقدم الشيخ عبدالصمدوتأمله اوقرأها فاذا فيهاوعظ واعتبار وزجر لذوى الا بصارمكتوب على اللوح الا ول بالقلم اليوناني يا ابن آدم ماذا أغفاك عن أمرهو أمامك قد الهتك عنهسنينك وأعوامك أماعامت أزكاس المنية اثث يترعوعن قريب لهتتجرع فانظر لمفسك قبل دخواك رمسك أين من ملك البلاد وأذل العباد وقاد الجيوش نزل بهم والله هازم اللذات رمفرق الجماعات ومخرب المنازل المامرات فنقامهم من مة القصور إلى ضيق القبو روفى أسفل اللوح مكتوب هذه الأيات

أين الملوك ومن بالارض قدعمروا قد فارقواما بنوافيها وماعمروا عادوا رميابامن بعد مادروا وأصبحوا رهن قبر بالذي عملوا وأين ماجموا فيها وماادخروا أين العداكر ماردت وماتعت أتاهم أمر رب العرش في عجل لم ينجهم منه أموالرولاوزر

فبكي الاميرموسي وجيت دموعه على خدد دوقال والله از الزهدفي الدنياه وغاية التوفيق ونهاية التحقيق ثم أنه أحصر دواة وقرطاسا وكتب ماعلى اللوح الأول ثم أنه دناه بن اللوح الثاني واذا عليه مكتوب ياابن آدم ماغرك بقديم الازل وماألهاك عن حلول الاجل ألم تعلم أن الدنيادار يوار مالاً حد فيها قرار وأنت ناغاراليهاومكب عابها أين الملوك الذين عمر وا العراق وماكوا الافق أبين من عمر واأصفهان و بلاد خراسان دعاهم داعي المناياة اجابوه و ناداهم منادي أن ناء فلبوه وما تقعهم ما بنوا وشيدواو لاردعنهم ماجمعوا وعددوا وفي أسفل اللوح مكتوب هذه الابيات

أبين الذين بنوا لذاك وشيدوا غرفاً به لم يحكمها ننيات جمعوا العساكر والجيوش نخافة من ذل تقدير الاله فهانوا أبين الأكاسرة المناع حصونهم تركوا البلاد كانهم ما كانوا رؤسهم التروس المكلفة والحسامات المرهفة والقسى الموترة والسهام المفوقة وخلف الباب عمود من حديدومتاريس من خشب وأقفال رقيقة وآلات محكمة فقال الشيخ عبد الصمدفي نفسه لعل المفاتيح عندهؤ لاءالة ومنم نظر بعينه واذاهو بشيخ يظهر أمهأ كبرهم سناوهو على دكة عالية بين القوم الموتي فقال الشيخ عبدالصمدومايدريك أن تكون مفاتيح هذه المدينة مع هذاالشيخ ولعله بواب المدينة وهؤلاءمن تحت يددفدناه نهور فع ثيا بهواذا بالمفاتيح معلقه في وسطه فلما رآهاالشيخ عبدالصمد فرح فرحاشديدو كادعقله أن يطيرمن الفرحة ثم أن الشيخ عبدالصمد أخذالمفاتيح ودنامن الباب وفتح الاقفال وجذب الباب والمتاريس والألات فانفتحت وانفتح الباب بصوت كالرعدل كبره وهوله وعظم آلاته فعندذلك كبرالشيخ وكبرالقوم معه واستبشروا وفرحواوفر حالاميرموسي بسلامةالشيخ عبدااصمدو فتحباب المدينة وقدشكره القوم على مافعله فبادرالعسكر كاعم بالدخول من الباب فصاح عليهم الاميرموسي وقال لهم ياقوم لا نأمن اذا دخلنا كلنامن أمر يحدثولكن يدخل النصف ويتأخرالنصف ثم ال الامير موسى دخل من الباب ومعه نصف القوموهم حاملون آلات الحرب فنظرالقوم الى أصحابهم وهم ميتون فدفنوهم ورأواالبوايين والخدم والحجاب والنواب راقدين فوق الفراش الحرير موتى كالهم ودخلوا الىسوق المدينة فنظر واسوقاعظيمة عالية الابنية لايخرج بعضهاعن بعض الدكا كين مفتحة والمواذين معلقة والنحاس مصفو فاوالخانات ملآنةمن جميع البضائع ورأواالتجار موتي على دكا كينهم وقد يبست منهم الجلودونخرت منهم العظام وصار واعبرة لمن اعتبر ونظر واإلي أربعة أسواق مستقلات دكا كينهم مملوءة بالمال فتركروها ومضوا الىسوق الخزواذافيهمن الحريروالديباج ماهومنسوج بالذهب الاحمر والفضة البيضاء على اختلاف الالوان وأصحابه موتى رقودعلى انطاع الاديم يكادون أن ينطلقوا فتركوهم ومضو الليسوق الجواهرواللؤاؤ والياقوت فتركوه ومضو اللي سوق الصيارفه فوجدهم موتى وتحتهم انواع الحرير والابريسم ودكا كينهم مملوءة من الذهب والفضة فتركوهم ومفوا الىسوق العطارين ذذا دكاكينهم مملوءة بأنواع العطريات ونوافج المسك والعنبر العودوالكافوروغير دلات وأهاما كالهم وتى وليسر يكن عندهم شيءمن المأكول فلما طلعوا من سوق العطار ين وجدوا قريباهنه قصرامز خرة مبنياه تقنافد خلوه فوجدوا أعلاما منشورة وسيوفا مجردة وقسياموترة وتروسا معلقة سلاسل من الذهب والفضة وخودا مطلية بالذهب الاحروف دهاليز ذلك القصردكك من العاج المصفح بالذهب الوهاج الابريسم وعليها رجال قديبست منهم الجاود على العظام يحتسبهم الجاهل قياماوك نهم من عدم القوت ماتوا وذاقواالحام فعنمد ذلكوقف الامير موسي يسمح الله تمالى ويقدسه وينظرالي حسن ذلك القصرومحكم بنائه وعجيب صنعه باحسن صفة وأتقن هندسة واكتر قشه باللاو زورد الاخضر مكتوب على دائره هذه الا بات

أنظرالى ماترى ياأيها الرجل وكنعلى حذرمن قبل ترتحل

وأصعدعليه أيهاا لاميروأ نزل أفتحه فقالله الاميره وسي اصد دبارك الله فيك فصعد الرجل على السلم حتى صار فى أعلاه ثم أنه قام على قدميه وشخص الي المدينة وصفق بكفيه وصاح باعلى صوته وقال أنتمليه ورمى بنفسه من داخل المدينة فأنهر سلمه على عظمه فقال الامير موسى هذا فعل العاقل فكيف يكونفهل المجنونان كنانفعل هذا بجميع أصحابنا لم يبق منهم أحدفنعجز عن قضاء حاجتناوحاجة أميرالمؤمنين ارحلوافلاحاجة لنابهذه المدينة فقال بعضهم لعل غير هذاأثبت منه فصعد ثان وثالث ورابع وخامس فهاز الوايصعدون من على ذلك السلم إلى السورو احدا بعدواحد الى أن داح منهم اثنى عشر رجلاوهم يفعلون كافعل الاول فقال الشيخ عبد الصمد ما لهذا الأعمر غيرى وليس المجربك فيرالمجرب فقالله الاميرموسي لاتنمل ذلك ولاأمكنك من الطلوع إلى هذاالسور لأنكإذا مت كنت سبباً لموتنا كلناولايبق منا أحد لأنك أنت دليل القوم فقال له الشيخ عبدالصمد لعل ذلك يكون على يدى بمشيئة الله تعالى فاتفق القوم كابهم على صعوده تم أن الشيخ عبدالصمدقام ونشط نفسه وقال بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنه صعدعلى السلم وهو يذكر الله تعالى ويقرأ آيات النجاة إلى أن بلغ أعلى السورتم أنه صفق بيديه رشخص ببصر دفصاح عليه اقوم جميعاً وقالوا أيها الشيخ عبدالصمدلا تفعل ولاتلق نفسك رقالوا إنالله رانا إليه راجعون أذوقع الشيخ عبدالصمدها كنابأجعنائم أنااشيخ عبدالص دضعك ضحكاز ائدارجاس ساعةطو يلة يذكر الله تعالى ويتلوا آيات ألنجاة ثم أنه قام على حيله ونادى بأعلى صوته أيها الامير لا بأسعاب كم فقد صرف الله عزوجل عنى كيد الشيطان ومكر دببركة بسماله الرجن الرحيم فقال له الاميرمارأيت أيها الشيخة للاوصات أعلى الصور رأيت عشر جواركامهن الأقهار وهن ينادينني . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن السكلام المباح

(وفى ليلة ع ٢٥) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن الشيخ عبد الصمدة للمارصلت أعلى السور رأيت عشر جوار كأنهن الا قهار وهن يشرن بأيه ديهن أن تعالى اليناو بخيل لى أن بحق بحرامن الماء فاردت أن إلقى نفسى كافه لم أصحا بنا فرأيتهم، وقى فتهاسكت عنهم وتلوت شيئا من كتاب الله تعلى فصرف الله عنى كيد هن وانصرف عنى فلم أزم نفه بى ورد الله عنى كيد هن والاشك أز هذا سحر مكيدة صنعها أهل تلك المدينة ليرد واعنها كل من أراد أن يشرف عليها ويروم الوصول اليهاوهو لاء أصحابنا مطر وحون موتى ثم أنه مشى علي السور إلى أن وصل إلى البرجين النحاس فرأى لهما بايين من الذهب ولا ففل عليهما و ليس فيهما علامة للفتح ثم وقف الشيخ أم م الباب و تأمل فرأى في من الذهب ولا ففل عليهما و ليس فيهما علامة للفتح ثم وقف الشيخ أم م الباب و تأمل فرأى في عمدود كانه يشير به وفيه خط مكتوب فقرأه الشيخ عبد الصمد فاذا فيه أفرك المسمار الذى في سرة الفارس اثنى عشر فركة فان الباب في الحال وله صوت كال عد فدخل منه الشيخ عبد الصمدوكان رجلا فاضلا عالما مجميع اللغات والا قلام فعشى إلى أن كال عد فدخل منه الشيخ عبد الصمدوكان رجلا فاضلا عالما مجميع اللغات والا قلام فعشى إلى أن دخل دهليزا طويلا نزل منه على درجات فوجدد مكانا بدكك حسنة وعليها أقوام، وقي وفوق دخل دهليزا طويلا نزل منه على درجات فوجدد مكانا بدكك حسنة وعليها أقوام، وقي وفوق

الوحوش والطيور وكل ذلك من ذهب أحمر وفضة بيضاء وأعينهامن الدرواليواقيت تحيركل من رآها ثم وصلواالى قاعة مصنوعة فلمارآها الا ميرمومي والشيخ عبد الصمد اندهشامن صنعتها ثم عبر وافوجد واقاعة مصنوعة من رخام مصقول منقوش بالجواهر يتوهم الناظران في طريقها ماء جاريا لو مرعليه لونق فامر الا ميره وسي الشيخ عبد الصمدان يطرح عليهاشيء حتى يتمكنوا ان بحشوا عليها فنعل ذلك وتحيل حتى عبر وافوجد وافيها قبة عظيمة مبنية بحجارة مطلية بالذهب الاحمر لميشاهد القوم في جميع ما راوه أحسن منها وفي وسط تلك القبة قبة عظيمة من المرم بدائرها شبايك منقوشة من معمدة مقارات رائر مد لا يقدر عليها أحدمن الملوك و فيها خيمة من المرم الديباج منصو بة على اعمدة من الذهب الاحمر وفيها طيو و وأرجلها من الزمر دالاخضر و تحت كل طير شبكة من اللؤلؤ الرطب مجللة على فسقية وموضوع على الفسقية سريرم صعبالدر والجواهر والياقوت وعلى السرير جارية كانها الشمس الضاحية لم يرال اؤون أحسن منها وعليها توب من اللولو و وسطه جواهر مشرقة وعلى جوانبها جوهر تان نو رها كنورالشمس وهي كانها ناظرة اليهم تتأملهم وسطه جواهر مشرقة وعلى جوانبها جوهر تان نو رها كنورالشمس وهي كانها ناظرة اليهم تتأملهم وشالا وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٦٦٥) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان الاميرموسي لمارأي هذه الجارية تعجب غاية العجب من جالها وتحير من حسنها وحمرة خديم اوسو ادشعرها يظن الناظر انهابالحياة وليست ميتة فقالوالها السلام عليك ايتها الجارية فقالله طالب بن سهل اصلح الله شأنك اعلم ان هـذه الجارية ميتة لاروح فيهافن أين لهاان تردالسلام ثم ان طالب بن سهل قال له أمها الامير انهاصورة مدبرة بالحكمة وقد قلعت عيناها مدموتها وجعل تحتهما زئبق واعيدتا مكانهما فهما يلمعان كأغايحركهماالهدب يتخيل للناظر انهاترمش بعينيهاوهي ميتة فقال الاميرموسي سبحان الذي قهر العباد بالموت واماالسرير الذي عليه الجارية فلدر جوعلى الدرج عيدان أحدهما أبيض والاخر اسودو بيدأحدهم آلةمن الفولاذو بيدالاخرسيف مجوهر يخطف الابصاروبين يدى العبدين لوح من ذهب وفيه كتابة تقر أوهي (بسم الله الرحن الرحيم) الحمد لله خالق الانسان وهو رب الار باب ومسبب الاسباب بسم الله الباقى السرمدي بسم الله مقد رالقضاء والقدريا ابن آدم ماأجهلك بطول الامل ومااسهاك عن حلول الاجل أماعات ان الموت اك قد دعا والى قبض روحك قدسعي فكن على اهبة الرحيل وتز ودمن الدنيا فستفارقها عن قليل اين آدم ابوالبشر أين نوح ومانسل أين الملوك الاكاسرة والقياصرة اين ملوك الهندوالعراق أبن ملوك الآفاق أين العمالغة اين الجبابرة خلت منهم الديار وقدفارقو االاهل والاوطان أين ماوك العجم والعرب ماتواباجمعهم وصار وارمماأين السادة ذوواالرتب قدماتو اجميعاأين قارون وهامان أنن شدادبن عاد أين كنعان وذوا الاوتاد قرضهم والله قارض الاعمار واخلى منهم الديارفهل قدمو الزادليوم الميعاد واستعدوا لجواب ربالعبادياهذاان كنت لاتمر فني فانااعرفك باسمي ونسبي اناترمز بن بنت فكرساكن داراسوف يرتحل فاصبحوا في الثري رهنا بما عملوا لم ينجهم مالهم لما انقضى الاجل النه القبور ولم ينفعهم الامل لذل ضيق لحود ساء ومانزلوا أين الاسرة والتيجائ والحال من دونها تضرب الاستار والكلل امالحدود فعندها الورد منتقل فاصبحوا بعدطيب الاكل قدأ كلوا

وقدم الزاد من خير تفوز به وانظر الى معشر زانوا منازلهم بنوا فما نقع البنيان وادخروا كم أملوا غير مقدور لهم فمضوا واستزلوا منأعالى عزر تبتهم فياءهم صارخ من بعد مادفنوا اين الوجود التي كانت محجبة فافصح القبرعنهم حسب سائلهم قدطال ما كلوايوما وما شربوا

فبكى الامير موسي حتى غشى عليه. وأم بكتابة هـ ذا الشور ودخــل القصر وأدركشهر زادالصباح فسكتت عن الــكلام المباح

(وفي ليلة ٥٦٥) قالت بلغني أيها الملك السعيدان الاميرموسي دخل القصر فرأى حجرة كبيرة واربع مجالس عالية كبارا متقابلة واسعة منقوشة بالذهب والفضة مختلفة الالواز وفي وسطهافسقية كبيرةمن المرصروعليهاخيمةمن الديباجوفي تلك المجالس جهات وفي تلك الجهات فساقى مزخر فةوحيضاذ مرخمة ومجارتجريمن تحت تلك المجالس وتلك الانهرالار بعة تجرى وتجتمع فى بحيرة عظيمة مرخة باختلاف الالوان ثم قال الاميرموسي للشيخ عبد الصمد ادخل بنه هذه المجالس فدخلوا المجلس الاول فوجدوه مملوءمن الذهب والفضة البيضا ، واللؤ لؤ والجواهر واليواقيت والمعادن النفيسة ووجدوا فيهاصناديق مماوءة من الديباج الاحمر والاصفر والابيض ثمانهم انتقلوا الىالمجلس الثاني ففتحواخزانة فيهفاذاهي مملوءة بالسلاح وآلات الحربمن الخود المذهبة والدروع الدوادية والسيوف الهندية والرماح الخطية والدبابيس الخوارزمية وغيرهامن أصناف آلات الحرب والكفاح ثم انتقلوا الى المجلس الثالث فوجدوا فيه خزائن عليها أقفال مغلقة وفوقهاستارات منقوشة بأنواع الطراز ففتحوا منهاخز انة فوجدوها مملوءة بالسلاح المزخرف بانواع الذهب والفضة والجواهرثم انهم انتقاوا الي المجاس الرابع فوجدوا فيهخز ائن ففتحو اخزانة فوجدوهامملوءة بآلات الطعام والشراب من اصناف الذهب والفضة وسكارج الباور والاقداح المرصمة بالاؤلؤ الرطب وكاسأت المقيق وغيرذ لاك فجملوا يأخذون مايصلح لهممن ذلك ويحمل كل واحدمن العسكرمايقدر عليه فلماعزمواعلى الخرو جمن تلك المجالس رأواهنابابامن الصاجمتداخلافيه العاجوالأبنوس وهومصفح بالذهب الوهاج في وسط ذلك القصر وعليه سترمسبول منحر يرمنقوش بأنواع الطراز وعليه أقفال من الفضة البيضاء تفتح بالحيلة بغيرمفتاح فنقدم الشيخ عبد الصمدالي تلك الاقهال وفتحها بمعرفته وشجاعته وبراعته فدخل القوم من دهليز مرخم وفى جوانب ذلك الدهليز براقع عليها صورهن أصناف تصيحة منى اليه وأمانة منى لديه والسلام فاسال الله ان يكفيكم شر البلايا والسقام وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن المكلام المباح

(وفي ليلة ٧٦٥) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الامير موسى لماسم هذا ال- كلام بكي بكاء إشديدا حتى غشى عليه فلما أفاق كتبجميع مارآه واعتبر بماث اهده ثم قال لا صحابه ائتوا بالاعدال واملوهامن هذه الاموال وهذه الاواني والتحف والجواهر فقال طالب بن سهل للامير موسى أيهاالاميرا بترك هذه الجارية عاعليهاوهوشيء لانظيرله ولا يوجدني وقت مثله وهو أوفي مااخذت من الاموال واحسن هدية تتقرب الى أمير المؤمنين فقال الامير موسى ياهذالم تسمع ماأومت به الجارية في هذا اللوح لاسماوقد جعلته أمانة ومانحن من اهل الخيانة فقال الوزير طالب وهل لاجل هذه الكامات تترك الامو الوهذه الجواهر وهي ميتة فها نصنع بهذا وهو زينة الدنياوجال الاحباء وثوب نالقطن نستربه هذه الجارية ونحن أحقبه منهائم دنامن السلم وصعدعلي الدر جحتى صاربين العمودين ووصل بين الشخصين واذابأحد الشخصين ضربه فىظهره وضربه الآخر بالسيف الذي في يددفرى رأسه و وقع ميتافقال الاميره وسي لارحم الله لك مضحة القد كان في هذه الاموال مافيه كفاية والطّمع لاشك يزرى بصاحبه ثم أمن بدخول العسا كرفدخلوا وحملوا الجمال من تلك الاموال والمعادن ثم ان الامير موسى أمرهمان يعلقوا الباب كماكان تمسار واعلى الساحل حتى أشرفوا على جبل عال مشرف على البحر وفيه مغارات كثيرة واذافيها قوم من السودان وعليهم نطوح وعلى رؤسهم برانيس من نطوح لايمرف كلامهم فامارؤ واالمسكرجفلوامنهم وولراهار بيزالى تلك المفارات ونساؤهم واولادهم على ابواب المغارات فقال الاميرموسي ياشيخ عبدالصمدماهؤ لاء القوم فقال هؤلاء طلبة أمير المؤمنين فنزلواوضر بت الخيام وحطت الآمو الفهااسنقر بهم المكانحتي نزل ملك السودان من الجبل ودنامن العسكر وكان يعرف العربية فاماوصل الى الاميرموسي سلم عليه فردعليه السلام وأكرمة فقال ملك المودان للاميرموسي التم من الانسأم من الجن فقال الاميره وسي اما كن فن الانس وأماأنتم فلاشك أنكم من الجن لانفراد كمف هذاالجبل المنفردعن الخلق ولعظم خلقتكم فقال ملك السودان بل عرب قوم آدميون من أولاد حام بن نوح عليه السلام وأماهذا البحر غانه يعرف بالكركر فقال له الامرير ، وسي رمن أين لح عام وام يبالحكم نبي أوحي اليه في مشل هذه الأرض فقال اعلم أيها الامير أنه يظهر لنا من هذا البحر شخص له نور تضى اله الافاق فينادى بصوت يسمه البعيد والقريب ياأولاد حام استحيوا بن يري ولا يرى وقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وأنا أبو العباس الخضر وكنا قبل ذلك نعبد بعضنا فدعانا الى عبادة رب العباد ثم قال للامير موسي وقد علمنا كامات نقولها خقال الاميرموسي وماهذه الكمات قالهي لااله الاالله وحده لاشريك له له الملك وله الحمدي ويميت وهوعلى كل شيءقدير ومانتقرب الى اللهءز وجل الابهذه الكلمات ولا زمرف غيرهاوكل

عمالقة الماوك من الذين عدلوا في البلادومل تمالم يملكة أحدمن الملوك وعدات في القضية وانصفت بينالرعيةواعطيت ووهبت وقدعشت زمناطو يلأفى سرور وعيش رغيد واعتقت الجواري والعبيدحتى نزل بعطارق المنايا وحات بين يدى الرزايا وذلك أنه قد تواترت عليناسبع سنيز لم ينزل عليناماء ون السما ولا نبت لناعشب على وجه الارض فأ كاناما كان عند نامن القوت ثم عطفناعلي المواشي من الدواب فاكلناها ولم يبق شيء فينتكذ احضرت المال واكتلته بمكيال وبعثته مع النقات من الرجال فطافوا بهجميم الاقطار ولم يتركوا مصرمن الامصار في طلب شيء من القوت فلم يجدوه ثم عاد واالينابالمال بعد طول الغيبة فينتذ أظهر ناأمو النا وذخائر زواغاتنا ابواب الحصوذ التي بمدينتنا وسلمنا الحكم لربناو فوضناأم نالمالكنا فتناجميعا كاترا ناوتركنا ماعمر ناوماادخر نافهذاهو الخبر ومابعدالمين الاالاثر وقد نظر وافي اسفل اللو حفر أوامكتو يأ فيه هذه الابيات

> عن كل ما ادخرت كفاك تنتقل وقدسعي قبلك الماضون والاول فلميرد القضالما انتهى الاجل فخلوا المال والبنيان وارتحلوا وقد أقاموا به رهنا بمــا عملوا في جنح ليل بدار مابها نزل فيها مقام فشدوا بعد مانزلوا ولا يطيب له حـل ومن عل فقدم الزاد من خيريسر غدا وليس الابتقوى ربك العمل

بنيادم لايهزأ بك الامل اراكترغب في الدنيا وزينتها قدحصاوا المالمن حل ومن حرم قادوا العساكرافواجا وقد جمعوا الىقبور وضبق فى الثرى رقدوا كاغا الركب قدحطوا رحالهم فقال صاحبيها ياقوم ليس لكم فكابهم خائف اضيى بهارجلا

فبكي الامير موسى لما سمع هذاالكلام وقال والله ان التقوى هي راس الامور والتحقيق والركن الوثيق واذالموتهو الحق المبين والوعداليقين فراع فيه ياهذا المرجع والمآب واعتبر بمن سلف قبلك في انتراب وبادر الى سبيل الميعاد أماترى الشيب الى القبر دعاك وبياض شعرك على نفسك قد نعاك فكن على يقظة الرحيل والحساب ياابن آدم م أقسى قلبك فماغرك بربك أين الامير السالفة العبرة لمن يعتبر أين ملوك الصين أهل الباس والتمكين أبن عاد بن شداد وما بني وعمر ابن النمرود الذي طني وتجبرأين فرعون الدى جحدوك فركابهم قهرهم الموت على الاثر في ابقى صغيرا ولا كبيراولا أنثى ولاذ كرقرضهم قارض الاعمار ومكو رالليل على النهار اعلم أيها الواصل الى هذا المكازممن رآنا أنه لاينتربشيء من الدنياوحطامها فلهاغدارة مكارة دار بوار وغرور فطو بى لعبد كمذكرذنبه وخشى ربه وأحسن المعاملة وقدم الزادليوم المعاد فن وصل الى مدينتنا ودخاما وسمل المعليه دخوها فيأخذهن المالمايقدر عليه ولايمسمن فوق جسدي شيئافانه ستر لعور في وجهازي من الدنيا فليتق الله ولا يسلب منه شيئًا فيهلك نفسه وقد جعات ذلك

وضعها فولدتولداذ لراوجهه مثل دورة القمراياة أربعة عشرفتربي ذلك الغلام الى ان بلغمن العمر خمس سنين وكان عند ذلك الملك رجل حكيم من الحركاء الماهرين يسمى السندباد فسلم اليه ذلك الفارم فاما بلغ من العمرع شرسنين علمه الحكمة والادب الى ان صار ذلك الولدليس أحدف هذاالز مان يناظرة في العلم والادب والفهم فلما بلغ والدهذلك أحضر له جماعة من فرسان العرب يمامونه الفروسية فمهر فيهاوصال وجال في حومة الميدان الى ان فاق أهل زمانه وسائر اقرانه ففي بعض الايام نظرذاك الحكيم فى النجوم فرأي طالع الفلام وانهمتي عاش سبعة أيام وتكلم بكلمة واحده صارفيها هلاكه فذهب الحكيم الى الملك والده واعلمه بالخبر فقال له والده في يكون الزاي والتدبير ياحكيم فقال له الحكيم ابها الملائ الرأى والتدبير عندى ان تجمله في مكان نزهة وسماع الاتمطر به يكون فيهاالي ان تمضى السبعة أيام فارسل الملك الى جارية من خواصه وكانت أحسن الجوارى فسلم اليهاالولدوقال لهاخذى سيدك في القصر واجعليه عندك ولا ينزل من القصرالا بعد سبعة أيام تحضى فاخــ ذته الجارية من يده و اجلسته في ذاك القصر وكان في القصر أربعون حجرة وفى كل حجرة عشرجوار وكل حاريه معهاآ لةمن آلان الطرب أذا ضربت واحدةمنهن يرقصمن نفمتهاذلك القصر وحواليه نهرجار مزروع شاطئه بجميع الفواكه والمشمومات وكان ذلك الولدفيه من الحسن والجال مالا يوصف فبات لياة واحدة فرأته الجارية محظية والده فطرق العشق قلبها فلم تمالك ان رمت نفسها عليه فقال لها الولدان شاء الله تمالى حين أخرج عند والدى أخبره بذاك فيقتلك فتوجهت الجارية الى الملك ورمت نفسها عليه بالبكاء والنحيب فقال لهاما خبرك ياجارية كيفسيدك أماهوطيب فقالت يامولاي انسيدى راودى عن تفسى وارادقتلي على ذلك أنعته وهر بت منه وما بقيت ارجع اليه ولا الى القصر أبدا فلم سمع والده ذلك الكلام حصل له غيظ عظيم فاحضر عنده الوزراء وامرهم بقتله فقالوا لبعضهم ان الملك ممم على قتل ولده وانقته يندم عليه بمدقتله لامحالة فانه عزيز عنده وماجاه هذا الولد الابعد اليأس ثم بعد ذلك يرجع عليكم باللوم فيقول احكم لم تدبروالى تدبير إيمنعنى عن قتله فاتنق رأيهم على أن يدبر واله تدبير إيمنعه عن قتل ولده فتقدم الوزير الاول وقال أناأ كيفيكم شرالماك في هذا اليوم فقام ومضى الى ان دخل على الملك وتمثل بين يديه ثم استأذنه في الكلام فاذن له فقال له ايم الملك و قدر انه كان لك الفولدلم تسمح نفسك في أن تقتل واحدامنهم بقول جارية فانها أما ان تكون صادقة أو كاذبةولعل هذه مكيدة منهالولدك فقال وهل بلغك شيءمن كيدهن ايهاالوزير شيأقال نعم بلغني ثيها الملك انه كان ملك من ملوك الزمان مغرما بحب النساء فبيناه ومختل في قصره يومامن الايام اذ وقعت عينه على جارية وهي في سطح بيتها وكانت ذات حسن وجمال فالهارآ هالم يتهالك نفسه من الحبة فسأل عن ذلك البيت فقالو اله هذا بيت وزير ك فلان فقام من ساعته وأرسل الى الوزير فلما حضر بين يديه أمره ان يسافر الى بمض جهات للملكم ليطلع عليها ثم يعود فسافر الوزير كاأمره الملك فبعد انسافرتحايل الملك حتى دخل بيتالو زيرفلهارأ تهالجارية عرفته فوثبت قائمة على قدميها

ليلة جمعة نرى نوراعلى وجه الارض ونسمح صوتا يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح ماشاء الله كان وما لم يشأ لم يكن كل نعمة من فضل الله ولاحول ولا قوة الابالله العلى العظيم فقال له الامير موسي نحن أصحاب ملك الاسلام عبدالملك بن مروان وقد جمَّنا بسبب القياقم النحاس التي عندكم في بحركم وفيهاالشياطين محبوسةمن عهدسليان بن داودعليهماالسلام وقدأص أن نأتيه بشيءمنها يبصره ويتفرج عليه فقال لهملك السودان حباوكرامة ثم أضافهم باحوم السمك وامر الغواصين ان يخرحوامن البحر شيأمن القهاقم السليمانية فاخرجوالهم اثني عشرقة هاففر حالاميره وسيبها والشيخ عبدالصمدوالعساكرلا جلقضاءحاجة أميرالمؤمنين ثم اذالامير موسى وهبالك السودانمواهبكشيرة واعطاه عطاياجزيله وكدلك ماك السودان أهدى الى الامير موسى هديةمن عجائب البحر على صفة الادميين وقالله ان منيافتكم في هذه الثلاثة ايام من لحوم هذا السمك فقال الاميرموسي لابدأن تحمل معناشيئاحتي ينظراليه أمير المؤمنين فيطءئن خاطره بذلك أكثرمن القهاقم السلمانية تم ودعوه وسار واحتى وصلواالى بلاداله ام فدخلواعلى أمير المؤمنين عبدالملك بن مروان فحدثه الاميرموسي بجميع ماراه وماوقع لهمن الاشعار والاخبار والمواعظ واخبره بخبرطالب بنسهل فقال له اميرالمؤمنين ليتنى كنت معكم حتى أعاين ماعاينتم تم أخذالقهاقم وجعل يفتح قمقا بعدقمقم والشياطين يخرجون منهاو يقولون التو بةيانبي الله رمانعود لمثل ذلك أبدافتعجب عبدالملك بن مروان من ذلك وأما بنات البحر التي أضافهم بنوعها ماك السودان فأنهم صنعوا لها حيضانا من خشب وملوها ماء ووضعوها فيها فماتت من شــدة الحر ثم ان أُمير المؤمنين أحضر الاموال وقسمها بين المسلمين. وأدرك شهر زادالصباح فسكتت عنالكلاماذاح

(وفى ليلة ٨٦٥) قالت بلغنى أيها الملك السعيد ان أمير المؤمنين عبدالملك بن مروان لمارأى القهاقم وما فيها تعجب من ذلك غاية العجب وأمر باحضار الاموال وقسمها بين المسلمين وقال لم يعط الله أحدا مثل مأاعطى سايمان بن داود عليه ماالصلاة والسلام ثم ان الاميرموسى سأل أمير المؤمنين ان يستخلف ولده مكانه على بلاده وهو يتوجه الى القدس الشريف يعبد الله فيه فولى أمير المؤمنين ولده وتوجه الى القدس الشريف ومات فيه وهذا آخر ماانتهى الينامن حديث مدينة النجام على المتام والله أعلم

وحكاية تتضمن مكر النساء وان كيدهن عظيم

وقد بلغناأيضاانه كان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان ملك من ملوك الزمان كان كثير الجندوالاعوان وصاحب جاه وامو ال ولدكنه بلغ من العمره دة ولم يرزق ولدا ذكرا فاما قلق الملك توسل بالنبي مسيلية الى الله تعالى وسأله بجاه الانبياء والاولياء والشهداء من عباده المقر بين ان يرزقه بولدذكر حتى يرث الملك من بعده و يكون قرة عينه شم قام من وقته وساعته وحمل قاعة جلوسه وأرسل الى بنت عمه فواقعها فحملت باذن الله تعالى ومكثت مدة حتى آن أوان

بعض أسفاره تعلقت اص أذالتاجر بغلام كاد يدخل عليهافتكرمه وتواصله مدة غياب ز وجهافاما قدم زوجهامن سفردأعامته الدرة بماجري وقالت له ياسيدي غلام تركى كاذ يدخل على زوجتك في غيابك فتكره مفايةالاكرام فهم الرجل بقتل زوجته فلماسمحت ذلك قالت له يارجل اتق الله وارجم الى عقاك على يكون لطيرعقل اوفهم و نأردت أن أبين اكذلك لتعرف كذبهامن صدقها فامض هذ دالليلة ونم عند بعض أصدقائك فاذاأصبحت فتعال لهاواسا لهاحتي تعلمهل تصدقهي فياتقول أوتكذب فقام الرجل وذهب اليءمض أصدقائه فبات عنده فاما كان الليل عمدت زوجة الرجل الى قطعة نطع غطت به قفص الدرة وجعلت ترش على ذلك النطع شيئامن الماء وتروح عليه بمروحة وتقرب اليهاآلسراج على صورة لمعان البرق وصارت تدير الرحى آلي ان أصبح الصباح فلهاجاء ز وجهاة اتله يامولاي اسأل الدرة فجاءز وجهاالي الدرة يحدثهاو يسأله آعن لياته االماضية فقالت له الدرة ياسيدى ومن كان ينظر أو يسمع في الليلة الماضية فقال لها الاىشىء فقالت ياسيدى من كثرة المطروار يحوالرعدوالبرق فقال لهاكنذبت ان الليلة التي مضت ماكان فيها شيء من ذلك فقالت الدردم أخبرتك الإبماعاينت وشاهدت وسمعت فكذبها في جميع ماقالته عن زوجته وأرادان يصالح زوجته فقالت والله ماأصطلح حتى تذبح هذه الدرة التي كذبت على فقام الرجل الى الدرة وذبحهانم أقام بعدذنك معز وجتهمدة ايام قلائل ثمراثى في بعض الايام ذنك الفلام التركي وهو خارج من بيته فعلم صدق قول الدرة وكمذب زوجته فندم على ذبح الدرة ودخل من وقته وساعته على زوجته وذبحها واقسم على نفسه انه لا يتزوج بعدها امن أقمدة حياته وما أعلمتك أيها الملك الالتعلم انكيدهن عظيم والمجلة تورث الندامة فرجع الملك عن قتل ولده فايا كان في اليوم الثاني دخلت عليه الجارية وقبأت الارض بين يديه وقالت له ايها الملك كيف أهملت حتى وقد سمع الملوك عنك انك أمرت بامرثم نقضه وزيرك وطاعة الملك من نفاذ أمن دوكل واحد يعلم عدلك وانصافك فانصنني من ولدك فقد بلغني ان رجلا قصارا يخرج كل يوم الي شاطيء الدجلة يقصر القهاش ويخرج معه ولده فينزل الهرليعوم فيهمدة اقامته ولميهه والددعن ذلك فبيناهو يعوم يوما من الايام اذ تعبت سواعده ففرق فلمانظر اليه أبودو ثبعليه وترامى اليه فلهاأمسكه أبوه تعلق بهذلك الولد فغرق الابوالابن جميمافكذلك انتأيها الملك اذالم تنه ولدك وتأخذ حقى منه اخاف عليك ان يغرق كل منكاوأدرك شهرزادالصباح فسكتت عن السكادء المباح

( وفى ليلة ٧١ ) قالت بلغنى أيها الملك السعيد ان الجارية لما حكت للملك حكاية القصار وولده وقالت أخاف ان تغرق انت وولدك أيضا قالت وكذلك بلغنى من كيد الرجال ان رجلا عشق امرأة وكانت ذات حسن وجمال وكان لها زوج يحبها وتحبه وكانت تلك المرأة صالحة عفية قولم يجد الرجل العاشق اليها سبيلا فطال عليه الحال ففكر فى الحيلة وكان لزوج المرأة غلام رباه فى بيته وذلك الغلام امين عنده جُاء اليه ذلك العاشق ومازال يلاطفه بالهدية والاحسان الى از صارالغلام طوعاله فعايط المهمنه فقال له يومامن الايام

وقبات يديه ورجليه ورحبت بهو وقفت بعيدا عنه مشتغلة بخدمته مم قالت يامولا نام اسبب القدوم المبارك ومنلى لا يكون لهذلك فقال سببه انعشقك والشوق اليك قدارم ني على ذلك فقبات الأرض بين يديه ثانيا وقالت له يامولانا انالا اصلح أن أكو نجارية لبعض خدام الماك فن أين يكونلى عندك هذاالحظ حتى صرت عندك بهذه المنزلة فمدالماك يده اليهافقالت هذا الامرلا يفود اولكن اصبر ايها الملك واقم عندي هذااليوم كله حتى أصنع الكشيئاتا كله قال فجاس الماك على مرتبة وزيره تمنهضت قائمه واتته كتاب فيه المواعظ والادب ليقرأ فيه حتى تجهزله الطعام فاخذه الملك وجعل يقرأ فيه فوجد فيهمن المواعظ والحكم ما زجره عن الزنا وكسر همته عن ارتكاب المعاصى فاماجهز تله الطعام قدمته بين يديه وكانت عنده الصحون تسعين صحنا فجعل الملك يأكل من كل صحن معلقة والطعام أنواع مختلفة وطعمها واحد فتعجب الملك من ذلك عاية العجب ثمقال أيتها الجارية ارى هذه الانواع كثيرة وطعمها واحدفقالت له الجارية أسعد الله الملك هذامثل ضربته لك لتعتبر مه فقال لهما وماسببه فقالت اصلح الله حال مولا ناالملك أن في قصرك تسعين محظية مختلفات الالوان وطعمهن واحدفاما سمع الملك هذاال كلام خجل منهاوقام من وقته وخرجمن المنزل ولم يتعرض لها بسوءومن خجله نسى خاتمه عندها كت الوسادة ثم توجه الى قصره فاماجلس الملك في قصره حضر الوزير في ذلك الوقت و تقدم الى الملك وقبل الارض بين يديه واعلمه بحال ماأرسله اليه تمسار الوزيرالي ان دخل بيته وقعد على من تبته ومديده تحت الوسادة فلقى خاتم الملك تحتهافرفعه الوزيروحمله على قلبه وانعزل عن الجارية مدةسنة كاملة ولم يكامهاوهي لا تعلم ماسبب غيظه وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة • ٧٥) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان الوزيرا نعزل عن الجارية مدة سنة كاماة ولم يكلمها وهي لا تعلم ماسبب غيظه فلها طال بها المطال ولم تعلم ماسبب ذلك أرسات الى أبيها و أعامته عاجري لها معهم ما العزل العزل العزل المناه فقال لها المطال و ها نى الله عدخل يو مامن الايام فوجده بحضرة الملك و بين يديه قاضى العسكر فادعى عليه فقال أصاح الله فدخل يو مامن الايام فوجده بحضرة الملك و بين يديه قاضى العسكر فادعى عليه فقال أصاح الله قالم حال الملك انه كازلى و وضة حسنة غرستها بيدى وانققت عليها مالى حتى أثمر توطاب جناها فاهديته الوزير كهذا فاكل منها ماطاب له ثمر فضها ولم يسقها فيبسن زهرها وذهب و ونقها و تغيرت على الله الوزير المنها الملك الله الملك المالة و وحرمة الوزير فرأيت أثر الاسده مناك فقت على نفسي فعزات نفسي عنها فنهم الملك ان الاثر الذي وجده الوزير فوضتك وأنت هو خاتم الملك الذي نسيه في البيت فقال الملك أيضا ال تاجرا كان كثير الاسفار وكانت له زوجة جميلة يحبها ووثق بصيانتها و باغني أيها الملك أيضا ان تاجرا كان كثير الاسفار وكانت له زوجة جميلة يحبها ويغار عنها من كثرة الحبة ذشترى له ادرة فكانت الدرة تعلم سيدها عا يجرى في غيبته فلما كان في ويغار عنها من كثرة الحبة ذشترى له ادرة فكانت الدرة تعلم سيدها عا يجرى في غيبته فلما كان في ويغار عنها من كثرة الحبة ذشترى له ادرة فكانت الدرة تعلم سيدها عا يجرى في غيبته فلما كان في ويغار عنها من كثرة الحبة ذشترى له ادرة فكانت الدرة تعلم سيدها عايجرى في غيبته فلما كان في

- ٣٠٢ - الرجل فا نقطع عنى الرغيفان فاماسمع الناجر ذلك الكلام قال ا نالله وا نااليه راجعون ولاحول ولا قوة الابالله الملى العظيم ولم بزل ذلك التاجريتقا بالى أن مرض وندم ولم يفددالندم و بلغني أيها الملك من كيدالنساء أن رجلا كان يقف بالسيف على رأس ملك من الملوك وكان لذلك الرجل جارية يهواهافبعث اليهايومامن الايام علاه هبرسالة على العادة بينهما فجلس الفلام عندها ولاعمها فالت اليه وضمته الىصدرها فعالمب نهاالمجامعة فطاوعته فبينهاها كلذاك واذا بسيد الذلام قد طرق الماب فأخذت الفلام ورمته في طابق عنده اتم فتحت الباب فدخل رسيفه يدد فياس على فراش المرأة فأقبلت عليه تمازجه وتلاعبه وتضمه الىصدرها وتقبله فقام الرجل اليها وجامعها واذابزوجها يدقعلى الباب فقال لهامن هذاقالت زوجي فقال لها كيف أفعل وكيف الحيلة في ذلك فقالت لهقم سلسيفك وقف في الدهليز ثم سبني واشتمني فاذا دخل زوجي عليك فاذهب وامض الى حال سبيلك ففه لذلك فه ادخل زوجها رأى خازندار الملك وقفا وسيفه مسلول بيده وهو يشتم زوجته ويهددهافلمارآه الخازندار استحي واغمدسيفه وخرج من البيت فقال الرجل لزوجته ماسبب داك فقالت لهيارجل ماابرك هذ والساعة التي اتيت فيهاقد اعتقت نفسامؤمنة من القتل وماذاك الاانني كنت فوق السطح أغزل واذابغلام قددخل على مطروداذاهب العقل وهويلهث خوفاه نالقتل وهذاالر جل مجرد سيفهوهو يسرعو راءدو يجدفي طلبه فوقع الغلام على وقبل يدي و رجلي وقال ياسيدتي اعتقيني بمن يريد قتلي ظلما عجباً ته في الطابق الذي عند نافلها رأيت هذا الرجل قددخل وسيفه مساول أنكرته منهحين طابه مني فصار يشتمني ويهددني كارأيت والحمد لله الذي ساقك لى فانى كنت حائرة وليس عندى أحدينقذ نى فقال لهاز وجها نعم مافعات ياامرأة أجرك على الله فيجازيك بفعلك خيراتم أن زوجهاذهب الى الطابق ونادي الفلام وقال له اطلع لابأس عليك فطاع من الطابق وهوخائف والرجل يقول له ارح نفسك لا باس عليك وصاريتوجع لماأصابه والغلام يدعو لذلك الرجل تم خرجا جميما ولم يعلمه بماد برته هذه المرأة فاعلم أيها الملك أن هذا ، ن جملة كيدالنساءفايكواركون الى قولهن فرجع الملك عن قتل ولده فلما كان اليوم الثالث دخلت الجارية على الملك وقبات الارض بيزيديه وقالت اله أيها الملك حذ لي حتى من ولدك ولا تركن الى قولوزرائك فانوزراءك اليوم لاخيرفيهم ولاتكن كالماك ألذى ركن الىوزير السوء من وزرائه فقال لهاوكيف كاز ذلك قالت للغنى أيها الماك السعيدذا الرأى الرشيد أن ملكا من الملوككان الهولد يحبه ويكرمه غاية الاكرام ويفضله على سأترأ ولاده فقال له يومامن الايام ياابت انى أريد أن اذهب الى الصيدوالقنص فأص بتجهزه وأص وزيرا من وزرائه أن يخرج معه في خدمته ويقضى له جميع مهماته في سفردفأخذ ذلك الوزير جميعما يحتاج اليه الولد في السفر وخرج معهما الخددم والنواب والغلمان وتوجهوا الى الصيدحتي وصلوا الى ارض مخضرة ذات عشب ومرعى ومياه الصيدفيها كثير فتقدم ابن الملك للوزير وعرفه بمااعجبه من التنزه فأقاموا بتلك الارضمدة ايام وابن الملك في اطيب عيش وارغده ثم امرهم ابن الملك بالانصراف

يافلان أما تدخل بي منزلكم اذا خرجت سيدتك منه فقال له نعم فلما خرجت سيدته الى الحام وخرج سيده الى الدكان جاء الغلام الى صاحبه واخذ بيده الى ان أدخله المنزل ثم عرض عليه جميع مافى المنزل وكان العاشق مصماعلى مكيدة يكيد بها المرأة فاخلذ بياض بيضة معه في اناء ودنا من فراش الرجل وسكبه على الفراش من غيرأن ينظر اليه الغلام تمخر جمن المنزل ومضى الىحال سبيله ثم بعدساعة دخل الرجل فاتى الفراش ليستر يحعليه فوجدفيه بللا فأخذه بيد دفامار آدظن في عقله اله مني رجل فنظر الى الغلام بعين الغضب شمقال له اين سيدتك فقال له ذهبت الى الحام وتعود في هذه الساعة فتحقق ظنه وغلب على عقله انه مني رجال فقال للغلام اخرج فى هذه الساعة واحضرسيدتك فلماحضرت بين يديه وثب قائما اليهاوضر بهاضر باعنيفاتم كتفها وأرادأن يذبحها فصاحت على الجيران فادركوها فقالت لهم انهذاالرجل يريدأن يذبحني ولا أعرف لى ذنبافقام عليه الجيران وفلو الهليس لكعليها سبيل اماأن تطلقها وأماأن تمكها بمعروف فانانعرف عفافها وهى جارتنا مدةطويلة ولم نعلم عليهاسوءا ابدافقال انى رأيت في فرائبي منيا كمني الرجال وماأدري ماسعب ذلك فقام رجل من الحاضر بن وقال له أرنى ذلك فامارآه الرجل قال احضر لى نار اووعاء فلما أحضر له ذلك أخذ البياض قلاه على النار وأكل منه الرجل وأطعمه للحاضرين فتحقق الحاضرون أنه ياض بيض فعلم الرجل انه ظالم لزوجته وأنها بريئة من ذلك ثم دخل عليه الحيران ومالحوه هو وأياها بعدأن طلقها وبطات حيلة ذلك ارجل فما دبره من المكيدة لتلك المرأةوهى غافلة فاعلم أيهاالملك أنهذامن كيدالرجال فامر الملك بقتل ولده فتقدم الوزير الثاني وقبل الارض بين يديه وقال له أيها الملك لا تعجل على قتل ولدك فان امه مار زقته الا بعدياً س ونرجو أنيكون ذخيرة في ملكك وحافظاعلى مالك فتصبر أيها الملك لعل له حجة يتكلم بها فان عجلت على قتله ندمت كاندم الرجل التاجرقال له الملك وكيف كان ذلك وماحكايته ياوزير قال بلغني أيها الملك انه كان تاج لطيف في مأ كا هوه شر به فسافر يومامن الايام الى بعض البلاد فبيناهو يمشى في أسواقها واذا بعجوز ممهارغيفان فقال لهاهل تبيعينهما فقالت له نعم فساومها بأرخص ثمن واشتراهامنهاوذهب بهمامنزلهفأ كابهماذلك اليوم فاماأصبح الصباج عادالىذلك المكان فوجد العجو زومعهاالرغيفان فاشتراهمأ يضامنها ولميزل كذلك مدة عشرين يومثم غابت العجو زعنه فسألعنهافلم يجدهاخبرافبيناهوذات يوممن الايامني بعض شوارع المدينة اذوجدهافوقف وسلم عليهاوسألهاعن سبب غيابهاوا نقطاع الرغية ين عنه فلماسمهت العجو زكلامه تكاسات عن ردالجواب فأقسم عليهاأن تخبردعن أمرهاوادركشهر زاد الصماح فسآتت عن الكلام المباح (وفي ليلة ٧٧٦) قالت لمغني أيها الملك السعيد أن التاجر لما أقسم على العجوز أن تخبره عن أمرها فقالت له ياسيدي اسمع مني الحواب وماذلك الااني كنت أخدم انسه فاوكانت به أكلة في صلبه وكان عنده طبيب يأخذ الدقيق ويلته بسمن و يجعله على الموضع الذي فيه الوجع طول ليلته اليأن يصبح الصباح فأخذذلك الدقيق وأجعاه رغيفين وأبيعهما الكأو لغيرك وقد مات ذلك

وشفيق عليك وعلى دولتك ومشيرعليك برأى سديدو هوان لاتعجل على قتل ولدك وقرة عينك وتمرة فؤ ادك فريما كانذنبه أمراهيناقدعظمته عندك هذه الجارية فقد بلغني ان أهل قريتين افنوا بعضهم على قطرة عسل فقال له الملك وكيفذلك فقال له أعلم أيم االملك انه بلغني أن رجلا مسادا كان يصيدالوحوشفي البرية فدخل يومامن الايام كهذامن كهوف الجبل فوجد فيه حفرة ممتلئة عمل نحل فجمع شيأمن ذلك العمل في قربة كانت معه ثم حملها على كتفه واتي بها الى المدينة ومعه كلب صيد وكان ذلك الكلب عزيزاعليه فوقف الرجل الصياد على دكان زيات وعرض عليه العدل فاشتراه صاحب الدكان ثم فتج القربة وأخرج منه العسل لينظره فقطرت من القربة قطرة عسل فسقط عليها طيروكان الزيات له قط فو ثب على الطير فرآه كاب الصياد فو ثب على القط فقتله نو ثب الزيات على كلب الصياد فقتله فو أب الصياد على الزيات فقتله وكان للزيات قرية وللصياد قرية فسمعوا بذلك فاخذوا اسلحتهم وعددهم وقامواعلي بعضهم بعضاوالتتى الصفان فلم يزل السبف دائر ابينهم الىأن مات منهم خلق كثير لا يعلم عدد هم الاالله تعالى وقد بلغني أيها الماك من جملة كيد النساء أن اص أق دفع لها زوجها درهمالتشتري بهارز أفأخذت منه الدرهم وذهبت به الى بياع الارز فاعطاها الارز وجمل يلاعبهاو يفاهزهار يقول لهاان الارزلايطيب الابالسكرفان اردتيه فادخلي عندي قدر م اعة فدخلت المرأة عنده في الدكان فقل بياع الار زلعبد دزن لها بدرهم سكرا واعطاه سيده رمزا فأخذالعبدالمنديل من المرأة وفرغ منه الارزوجعل في موضعه تراباوجعل بدل السكر حجراوعقد المنديل وتركه عندهافاما خرجت المرأة من عنده أخذت منديلها وانصرفت الىمنزلها وهي تحسب ازالذى فى منديلها ارزاوسكر افلما وصلت الى منزلها و وضعت المنديل بين يدى بزوجها وجدفيه ترأبا وحجرافامااحضرت القدرقال لهازوجهاهل نحن قلنالك انعندناعمارة حتىجثت النابتراب وحجر فلمانظرت الى الك عامت ان عبد البياع نصب عليها وكانت قد اتت بالقدر في يدها فقالت از وجهايارجل من شغل البال الذي اصابني لاجبيء بالغر بال فجنت بالقدر فقال لها زوجهاواى شيءاشغل بالك قالت لهيارجل ان الدرهم الذي كان معى وسقطمني في السوق فاستحيت من الناس ان ادورعايه وماهان على ان الدره ير و حمني فجممت التراب من ذلك الموضع الذي وقع فيه الدره واردت أن اغر بله وكنت رائحة اجبىء بالغربال فجئت بالقدر ثم ذهبت واحضرت الغر بالواعطته لزوجها وقالت لهغر بله فانعينك اصحمن عيني فقعد الرجل يغر بل في التراب الي أن امتلا وجهه ودقنه من الغبار وهولا يدرك مكرها وماوقع منهافهذا أيها الماك من جملة كيدالنساء وانظرالى قول الله تعالى ان كيدهن عظيم وقوله سبحانه وتعالى ان كيدااشيطان كانضعيفا فالاسمع الملك من كلام الو زيرما أقنعه وأرضاه وزجره عن هواه وتأمل ما تلاه عليه من آيات الله سطعت انوار المصيحةعلى سماءعقه وخلده ورجع عن تصميمه على قتل ولده فلماكاذ اليوم الرابع دخلت الجارية على الملك وقبلت الارض بين يديه وقالت له أمها الملك السعيد ذاالرأى الرشيد قد أظهرت لكحقى عيانافظلمتني واهمات مقاصصة غرعي لسكونه ولدك ومهجة قابك وسوف ينصرني

فاعترضته غزالة قدانفردت عن رفقتها فاشتاقت نفسه الى اقتناصها وطمع فيها فقال للو زير افى آريد أز أتبع هذه الغزالة فقال له الو زير افعل ما بدالك فتبعها الولد منفرد او حده وطلبها طول الهرال المساءودخل الليل فصعدت الغزالة الى محل وعرواظم على الولد الليل وأراد الرجوع فلم يعرف بين بذهب فبق متحيرا في نفسه و ما زال راكباعلى ظهر فرسه الى أن أصبح الصباح ولم يلق فرجا لنفسه شم سار ولم يزلسا أبرا خائفا جائعا عطشا ناوهو لا يدرى أين يذهب حتى انتصف عليه النهاد وحميت الرمضاء و اذا هو قد أشرف على مدينة عالية البنياز مشيدة الاركان وهى قفرة خراب ليس فيها غيرالبوم والغراب فبيناهو واقف عند تلك المدينة يتعجب من رسومها اذلاحت منه نظرة فرأى جارية ذات حسن وجمال محت جدار من جدرانها وهى تبكي فد نامنها وقل الما من تكوني فقالت له أنابنت المحيمة انة الطباخ ملك الارض الشهباء خرجت ذات يوم من الا بام اقضى حاجة في فا خيانة أما بالجوع والعطش فاما نظرتك طمعت في الحياة . وادرك شهر زاد الصباح فكت عن الحكام المباح

(وفي ليلة ٧٧٥) قالت باغني أيها الملك السعيد أن ابن الملك لما خاطبته بنت الطباخ وقالت لهلانظرتك طمعتفي الحياة ادركت ابن الملك عليها الرأفة فاركبها وراءه علي جواده رقال لهاطيبي نفساوةري عيناان ردني الله سبحا نه وتعالى الى قومى وأهلى ارسلتك الى أهلك تم سار ابن الملك يلتمس ااغرج فقالت له الجارية التي و راءه يا ابن الملك انزلني حتى افضي حاجة تحت هذه الحائط فوقف وانزلهاثم انتظرها فتوارت في الحائط تم خرجت بأشنع منظر فاما راها ابن الملك اقشعر بدنه وطارعةله وخاف منهاوتغيرت حالته ثموثبت تلك الجارية فركبت وراءظهر دعلي الجواد وهي في صورة أقبح ما يكون من الصورثم قالت له يا ابن الملك مالى أراك قد تغير وجهك فقال لها اني تذكرت أمراأهمني فقالت له استعن عليه بجيوش أبيك وأبطاله فقال لهاان الذي اهمني لاتزعجه الجيوش ولايهتم بالابطال فقالت استعن عليه بمال أبيك وذخأ ره فقال لهاان الذي اهمني لايقنع بالمال ولا بالذخائر فقالت لها ركم تزعمون ان لكم في السهاء الهايري وانه قاد رعلى كل شيء فقال لها نعم مالنا الاهوقال له فادعه لعله أن يخاصك مني فرفع ابن الماك طرفه الى السماء واخاص بقابه الدعاء وقال اللهم اني استعنت بائ على هذا الامر الذي اهمني وأشار بيده اليها فسقطت على الارض محرقة مثل الفحمة فجمد الله وشكره وماز ال يجدفي المسير والله سبحانه وتعالى يهون عليه العسير ويدله فى الطرق الى ذأشرف على بلاده و وصل الى ملك أبيه بعد الكان قدياً س من الحياة وكالذاك كله برأى الوز برالذي سافرمعه لاجل أن يهلكه في سفرته فنصر دالله تعالى وانما أخبرتك أيها الماك لتملم انوزراءالسوء لايصفوذالنية ولايحسنو فالطوية معملوكهم فكنمن ذلك الامرعلي حذر فأقبل عليهما الملك وسمع كلامها وأص بقتل ولده فدخل الوزير الثالث وقال انااكفيكم شر الملك في هذاالنهارتم اذالو زبردخل على الملك وقبل الارض بين يديه وقال له أيها الملك اني ناصحك فى الليلة الراجة اذهو بهارس على رأسه تاج وهوفى صفة أولاد الملوك فقال له الفارس من أتى بك يها الفلام الى هنافا علمه الولد باأصابه وانه كان مسافرا الى زوجته ليدخل عليها وأعلمه أن الوزير أي به إلى عين الماء لي شرب منها فصل له ماحصل و كما تحدث الفلام يغلبه البكاء فيبكى فلما سمع الفارس كلامه رقى لحاله وقال له ان وزير أبيك هو الذي رماك في هذه المصيبة لان هذه العين لا يعلم بهاأحد من البشر الارجل واحد ثم ان الفارس أمره أن يركب معه وركب الولد وقال له الفارس امض معى إلى منزلى فانت ضيفى في هذه الليلة فقال له الولد أعلمنى من أنت حتى أسير معك فهو الفارس امض معى إلى منزلى فانت نبي ملك الانس فطب نفساو قر عينا بما يزيل همك وغمك فهو على هين فسارمعه الولد من أول النهاد وأهمل جيوشه وعساكره ومأزال سائر امعه الى نصف الليل غلى هين فسارمعه الولد من أول النهاد وأهمل جيوشه وعساكره ومأزال سائر امعه الى نصف الليل فقال له ابن ملك الجن أتدرى كم قطعنا مسيرة سنه المحد المسافر فتعجب ابن الملك من ذلك وقال له كيف العمل والرجوع الي فعلما مين طرفة المين ودلك على هين فلما سمع الغلام من الجنى هذا السكلام طار من شدة الفرح وظن أنه اضغاث احلام وقل سبحان القدير على ان يود الشتى سعيد وفرح بذلك فرحا شديد. وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الحكلام المباح

(وفي ليلة ع ٧٠) قالت بالخني ايها الملك السعيد ان ابن ملك الجن قال لا بن ملك الا نس فين تبرأ من عاتك تعود الى اهلك في اسرع من طرفة عين ففرح بذلك ولم يز الاسائرين حتى انتهيا الى عينماء تسيل من جبال سود فقال للشاب انزل فنزل الشاب من فوق جواده ثم قالله اشرب من هذه المين فشرب منها الشاب فصار لوقته وساعته ذكر اكما كان أولا بقدرة الله تعالى ففرح الشاب فرحا شديد ماعليه من مزيد ثم قالله يااخي مايقال لهذه العين فقال له يقال له اعين النساء لاتشرب منهامراة الاصارت رجلا فأحمد الله واشكره عني العافية واركب جوادك فسجد ابن الماك شكرالله تعالى تمركب وسارا يجدان السير بقية يومهاحتي رجعاالى ارض ذلك الجني فبات الشاب عنده في ارغد عيش ولم يزالا في اكل وشرب إلى ان جاء الليل ثم قلله ابن ملك الجن أتر بدان ترجع الى اهلك في هذه الليلة فقال نعم اريدذلك لأبي عتاج اليه فدعا بن ملك الجان بعبدلهمن عبيدا بيه اسمه راجز وقال له خذه فاالفتي من عندى واجمله على عاتقك ولا تخسل الصباح يصبح عليه الاوهوعندصهر دوزوجته فقاللهااهبد سمعاوطاعة وحباوكرامة ثمغاب المبد عنهساعة وأقبل وهوفي صورة عفريت فالمارآ دالفتي طارعقله واندهش فقال ابن ملك الجن لاباس عليك اركب جو ادك واعل به فوق عاتقه فقال الشاب بل أركب أنا وأترك الجواد عندك ثم نزل الشاب عن الجواد وركب على ماتقه فقال له ابن ملك الجن اغمض عينيك وطار العبديين السماء والارض ولم يزل طائر به ولم يدر الشاب بنفسه فما جاء ثلث الليل الآخير الا وهو على قصر صهره فاسا نزل على قصره قال له العفريت انزل فنزل وقال

الله سبحانه وتعالى كانصر الله ابن الملك على وزيرابيه فقال لها الملك وكيف كان ذلك فقالت له الجارية بالمني أيها الماك انه كان ملك من الملوك الماضيه لهولد ولم يكن له من الاولاد غيره فلما بلغ ذلك الولدز وجهابنة ملك آخروكانت جارية ذات حسن وجهال وكان لها ابن عم قد خطبها من أبيها ولمتكن راضية بزواجهامنه فاماعلم ابن عمهاانها تزوحت بغيره أخذته الغيرة فاتفق رأى ابن عم الجارية أن يرسل الهداياالي وزير الملك الذي تزوج بهاا بنه فارسل اليه هدايا عظيمة وانفذاليه أموالا كثيرة وسألهأن يحتال على قتل ابن الملك بمكيده تكون سبمالهالاكهأو يتاطف به حتى يرجع عن زواج الجارية وبمثيقول لهأيها الوزير لقدحصل عندى من الغيرة على ابنة عمى ماحملني على هذا الاص فلما وصلت الهدايا الى الوزير قبلها وأرسل اليه يقول له طب نفسا وقر عينا فلك عندى كل ماتريده ثم ان الملك ابا الجارية أرسل الى ابن الملك بالحضور الى مكانه لاجل الدخول على ابنته فلما وصل الكتاب الى ابن الملك اذن له ابوه في المسير وبعث معه الوزير الذي جاءت له الهدايا وأرسل معهم الف فارس وهدايا ومحامل وسرادةات وخياما فسار الوزير مع اس الملكوفي ضميره أن يكيده بمكيدة وأضمر له في قلبه السوء فاماصار وافي الصحراء تذكر الوزير أن في هذا الجبل عيناجارية بن الماء تعرش بالزهراء وكل من شرب منها اذا كان وجلا يصير امرأة فلما تذكر الوزير أنزل العسكر بالقرب منهاورك الوزير جواده ثم قال لابن الملك هل لك أن تروح معي نتفرج على عين ماء في هـ ذا المكان فركب ابن الملك وسارهو ووزيرأبيه وليسمعه باأحد وابن الملك لايدرى ماسبق له فى الغيب ولم يزالا سائرين حتى وصلا الى تلك العين فنزل ابن الملكمن فوق جواده وغسل يديه وشرب منها واذابه قدصار امرأة فلملة عرف ذلك صرخو بكي حتى غشى عليه فاقبل عليه الوزير يتوجع لمأصابه ويقول ماالذي أصابك فاخبره الولد بماجري له فلما سمم الوزير كلامه توجعله و بكي لما أصاب ابن الملك ثم قال له يعيذك الله تعالى من هذا الامر كيف قد حلت بك هذه المصيبة وعظمت بك تلك الزية ونحن سائرون بفرحة لكحيث تدخل على ابنة الملك والآن لاأدرى هل نتوجه اليها أم لا والرأى لك فماتأص به فقال الولدارجع إلى أبى وأخبره بماأصابني فانى لاأبرحمن همناحتي يذهب عني هذا الامرأوأموت بحسرتي فكتب الولدكتابا لابيه يعامه بماجري لهثم أخذ الوزير الكتاب وانصرف راجعا إلى مدينة الملك وترك العسكر والولدوما معهمن الجيوش عنده وهو فرجان في الباطن بمافعل بابن الملك فلمادخل الوزيرعلى الملك أعامه بقضية ولده وأعطاه كتابه فحزن الملك على ولده حز ناشديدا ثم أرسل الى الحريجاء وأصحاب الاسرار أن يكشفو اله عن هذا الامر الذي حصل لولده فأأحدرد عليه جوابا ثم ان الوزير أرسل الى ابن عم الجارية ببشره بماحصل لابن الملك فلما وسل اليه المكتاب فرح فرحاشد يداوطمع فى زواج ابنة عمه وأرسل الى الوزير هدايا عظيمة وأموالا كثيرة وشكره شكرا زائداوأماابن الملك فانه أقام على تلك العين مدة ثلاثة أيام بلياليها لا ياكل ولا يشرب واعتمد فيما أصابه على الله سهجا به وتعالى الذي ماخاب من توكل عليه فلماكان

وزاد بهاحباوشغفا حتى ازم الوساده وأرسل اليها مرات عديدة لعلها ترق له وترحمه فابت فضحتها وقات طايانتي أطبعيه في جميع ماقاله وارحميه واشفقي عليه فيا قبلت نصيحتي فلما قل صبر هذا الشاب شكالبعض أصحابه فعملوا لهاسحر اوقابو اصورتها من صورة البشر الي صورة الكلاب في ارأت ماحصل لها وماهى فيه من الاحوالوا نقلاب الصورة ولم تجدأ حدمن المخلوقين يشغق عليهاغيرى جاءتنى الى منزلى وصارت تستعطف بي وتقبل يدى و رجلى و تبكى و تنتحب فعرفتها وقات لها كثيرا مانصحتك فلم يفدك نصحى شيئا وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت حبد الدكلام المداح

(وفي ليلة ٧٦) قالت بلغني أيما الملك السعيد ان العجوز صارت يحكي للمرأة خبر الكلية وتورفهاعن حالماعكر وخداع لاجل موافقتها الفرض تلك العجوز وجعات تقول لها لما جاءتني هذهال كلية المسحورة وبكت قلت لهاكم نصحتك واكن بابنتي لما رأيتهافي هذه الحالة شفقت عليهاوأبقيتهاعندى فهي على هذه الحالة وكلماتفكر حالتها الاولى تبكي على نفسها فله اسمعت الصية كلام العجوز حصل الهارعب كبير وقالت لهاياأمي والله انك خوفتيني بهذه الحكاية فقالت العجوز من أى شيء تخافين فقالت لهاان شابامليحامتعا قابحيى وارسل الى مرات وا ما أمتنع منه وأناالموم أخاف أن بحصل لىمثل ماحصل لهذه السكلمة فقالت له العجوزا حذري يابنتي ان تخالفي فاني أخاف عليك كشير اواذا كنت لم تمر في محله فاخبريني بصفته وأنا أجبي ، به اليك ولا تخلي قلب أحديتفيرعليك فوصفته لهاوجعات تتغافل وتريها أنها لمتعرفه وقالت لها لما أفوم واسأل عنه فلم خرجت من عندها ذهبت الى الشاب تفتش عليه فلم تقف له على خبر وقالت في نفسها كيف العمل أير وح هذا الاكل الذي فعلته خسارة والوعد الذي وعدتني بهمن الدراهم ولكن لم أخلهذدالحيلة تروح بلاشىء بل أفتش لهاعلى غيره واجىء به اليهافييناهى كذلك تدور فى الشارع اذنظرت شاباحسنا جميلاعلى وجهه أثر السفر فتقدمت اليه رسلت عليه وقالت له هل اك في طمام وشراب وصبيةمهيأة فقال لهاالرجل واين هذاقالت عندى في بيتي فسارمع ماارجل والمجوز وهي لاتعلماذ زوج الصبية حتى وصلت اليالبيت ودقت الباب ففتحت لهاالصبية الباب فدخلت وهي تجرى لتتهيأ بالملبوس والبخور فادخلته العجوز في قاعة الجلوس وهي في كيدعظيم فامادخات المرأة عليه ووقع بصرهاعليه والدجوزةاعدة عنده بادرت المرأة بالحيلة والمكيدة ودبرت لهاأم في الوقت والساعة بمسحبت الخف من رجلها وقالت از وجهاما هكذاالعهدالذي بيني وبينك فكيف تخونني وتفعل معي هذاالفعل فانى لماسمعت بحضوركجر بتك بهذه العجوزة وقعتك فماحذرتك منه وقد تحتقت أمركوانك نقضت العهدالذي بيني وبينك وكنت قبل الأن اظن انك طاهرحتي شاهدتك بعيني معهذه العجوزوانك تتردعلي النساء الفاجرات وصارت تضر بهبالخف على رأسه وهو يتبرأ من ذلك و يحلف لهاا نه ماخانها مدة عمره ولا فعل فعلا بما أتهمته به ولم يزل يحلف لهمة ايما نابالله تعالى وهي تضر به وتمكي و تصرخ و تقول تعالوالي يامسامين فيمسك فها بيده وهي تعضه

افتح عينيك فهذا قصر صهرك وابنته ثم تركه ومضى فلما ضاء النهار وسكن الشاب من روعه نول من فو قالقصر فلها نظره صهره قام اليه وتلقاه وتعجب حيث رآه فوق القصر ثم قل لهانه وأينا الناس تأتى من الا بواب وأنت تنزل من السماء فقال له قد كان الذى اراد دالله سبحانه وتعالى فتعجب الملك من ذلك وفرح بسلامته فلها طلعت الشمس أمر صهره وزيره أن يعمل الولائم العظيمة فعمل الولائم واستقام العرس ثم دخل على زوجته وأقام مدة شهرين ثم ارتحل بهاالى مدينة ابيه وأما ابن عم الجارية فانه هلك من الغيرة والحسد لما دخل بها ابن الملك ونصره الله سبحانه وتعالى عليه وعلى وزير ابيه بزوجته على اتم حال وا همل سرور فتلقاه ابوه بعسكره و وزرائه واناارجو الله تعالى أن ينصرك على وزراءك ايها الملك وانااسأ ناك ان تأخذ حتى من ولدك فلم سمع الملك ذلك منها امر بقتل ولده و ادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح وفي ليلة ٥٧٥) تالت بلغني أيها الملك السعيد أن الجارية لما كاوزير الرابع وقبل تأخذ حتى من ولدك أمر بقتله وكان ذلك في اليوم الرابع فد خل على الملك الوزير الرابع وقبل الارض بين يديه وقال ثبت الله الم في قايده أيها الملك تأن في هذا الامر الذي عزمت عليه لان العاقل لا يعمل عملاحي ينظر في عاقبته وصاحب المثل يقول المالا يعمل عملاحي ينظر في عاقبته وصاحب المثل يقول

من لم ينظر في العواقب فما الدهر له بصاحب

وبلغني أيضا أيها الملك من كمدالنساء حكاية أخرى قال له الملك وما يلغك قال له بلغني أيها الملك أنام أة ذات حسن وجمال وبهاء وكاللميكن لها نظير فنظرها بعض الشبان المغاوين فتعلق بها وأحمها محسة عظمة وكانت تلك المرأة عفيفة عن الزنا وليس لهافيه رغبة فاتفق أن زوجهاسافر يومامن الايام الى بعض البلاد فصار الشاب كل يوم يرسل اليها مرات عديدة ولم تجبه فقصدالشاب يجوزا كانتساكنة بالقرب منه فسلم عليها وقعد يشكواليها ماأصا بهمن المحبة وماهو عليهمن عشق المرأة وأخبرهاأنه صاده وصالها فقالت لهالعجوز أناأضمن لك ذلك ولأ بأسعليك وأناأ بلغكماتر يدانشاءالله تعالى فلماسمع الشاب كلامهادفع لها ديناراتم انصرف الىحال سبيله فاما أصبح الصباح دخلت العجوز على المرأة وجدت معها عهدا ومعرفة وصارت العجوز تتردد اليهافي كل يوم وتتغدي وتتعشى عندها وتأخذمن عندها بعض الطعام الى اولادهاوصارت تلك العجوز تلاعبهاو تباسطهاالى أن أفسدت حالها وصارت لا تقدر على مفارقة العجوزساعة واحدة فاتفق في بعين الايام أزالعجوزوهي خارجة من عند المرأه كانت تأخل خبراوتجعل فيه شحرا وفلفلا وتطعمه الى كلبة مدة أيام فجملت الكلبة تتبعها من أجل الشفقة والحسنة فاخذت لهايوما شيئا كثيرامن الفلفل والشحم وأطعمته لها فلما أكاته صارت عيناها تدمع من حرارة الفلفل ثم تبعتها الكلبة وهي تبكي فتعجبت منهاالصبية غاية العجب ثم قالت المعجوز ياأمى ماسب بكاءهذه الكابة فقالت لها يابنتي هذه لها حكاية عيبة فانها كانت صبية وكانت صاحبتي ورفيقتي وكانت صاحبة حسن وجمال وبهاء وكالوكان قد تعلق بهاشاب في الحارة تدبيرالحيلة فلها كان في ليلة ذات مطرور عدوريا حاصفة ذهب الصائع وأخذ معه عدة من اللصوص و توجه اليدار الوزيرسيد الجارية وعلق فيه السلم كالاليب مم طلع الى أعلى القصر فلهو صلا اليه نزل المساحته فرأى جميع الجواري ناعات كل واحدة على سريرها ورأتى سريرامن المرمر عليه جارية كانها البدراذ اأشرق في ليلة أربعة عشر فقصدها وقعد عندرأ سهاو كشف السترعنها فاذا عليها سترمن دهب وعندرأ سها شمعة منهما في شمعدان من الذهب الوهاج وها تان الشمعتان من الدنبر و تحت الوسادة حق من الفضة فيه جميع حليها وهو مغطى عندرأ سها فاخر جسكينا و ضربها كفل الجارية فرحها جرحا واضحافا نتبهت فرعة مرعوية فامارأ ته خاف من الصياح فسكت وظنت انه يريد أخذ المال فقالت نه خذ الحق و الذى فيه وليس لك بقتلى نفع وانا في جيرتك و في حسبك فتناول الرجل الحق بحافيه و انصرف وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن السلام المباح

(وفي ليلة ١٧٨ )قالت بلغني أيها الملك السعيد ان الصائغ حين طلع قصر الوزير ضرب الجاريه على كنام الجرحهاو أخذالحق الذي فيه حليها وانصرف فلهاأصبح الصباح لبس ثيابه واخذمعه الحقالذىفيه الحلى ودخل به على ملك تلك المدينة ثم قبل الارض بين يديه وقال أيها الملك انني رجل نام حالك وانامن أرض خراسان وقد اتيت مهاجراالي حضرتك لماشاع من حسن سيرتك وعداك في رعيةك فاردت ان أكون تحتلوا ألك وقدوصات الي هذه المدينة آخر النهار فوجدت الباب مغلوقافنه تمن خارجه فبينما انابين النائم واليقظان اذرأيت أربع نسوة احداهن راكبة منكسة والأخرى داكبة مروحة فعلمت أيها الملك انهن سحرة يدخلن مدينتك فدنت احداهن منى ورفستني برجاها وضربتني بذنب ثعلب كان في يده افاوجعتني الحدة من الضرب فضربهما بسكين كانتمعي اصارت كفلهاوهي مولية شاردة فلماجر حتهاانهز وتقدامي فوقع منهاهذا الحق بمافيه فاخذته و فتحته فرأيت فيه هذاالحلي النفيس فخذه فليسرلي به حاجة لاني رجل سأنح فى الجبال وقد رفضت الدنياعن قلبي وزهدتها عافيها وانى قاصد وجمه الله تعالى ثم ترك الحق بين يدى الملك والصرف فلماخرج من عند الملك فتح المالك ذلك الحق واخرج جميع الحلي منه وصاريقلبه بيددفوجد فيهعقدا كأنأنهم بهعلى الوزير سيد الجارية فدعا الماك بالوزير فلمة حضر بين يديه قال له هذا المقد الذي أهديته اليك فالمارآ دعرفه وقال الماك نعم وأنا أهدينه الى جارية مغنية عندي فقال له الماك احضرلى الجارية في هذ دالساعة فاحضر هافاماحضرت الجارية بين يدى الملك قال الها كشف عن كفلها وانظرهل فيهجرح أم لافكشف الوزير عنه فرأى فيه جرح سكيز فقال الوزير للماك نعم يامولاى فيهاالجرح فقال المالك للوزير هذه ساحرة كاقال لى الرجل الزاهد بلاشك ولاريب ثم امرالملك بان يجعلوها في جب السحرة فارسلوها الى الجب في ذلك النهار فلماجاء الليل وعرف الصائغ انحيلته قد تمت جاء الى حارس الحبو بيده كيس فيه الف دينار وجاسمع الحارس يتحدث الى ثلث الليل الاول ثم دخل مع الحارس في السكلام وقال له اعلز

وصارمتذللالهاويقبل يديهاو رجليهاوهي لا ترضى عليه ولا تدكف يدها عن صفعه ثم انها غمرت العجوزان عسك يدها عنه فجاءتها العجوز وصارت تقبل يديها و رجليها الى الأجلستهما فلما جلسا لا و جبقبل يدالعجوز ويقول لهاجزاك الله تعالى كل خدير حيث خلصتيني منها فصارت العجوز تنعجب من حيلة المرأة وكيدها وهذا أيها الملك من جلة مكر النساء وحيلهن وكيدهن فلم سمعه الملك انتصح بحكايته و رجع عن قتل ولده وادرك شهر زاد الصباح فستت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٥٧٧) قالت بلغني أيها الملك السعيدان الوزير الرابع لماحكي الحكاية لاملك رجع عن قتل ولده فلما كان في اليوم الخامس دحات الجارية على الملك و بيدها قدح فيه سم واستغاثت ولطمت على خديهاو وجههاو قالت له ايها الملك اماان تنصفني وتأخذ حتى من ولدك والا اشرب هذاالقدح السمو أموت ويبقى ذنبي معلقا بك الى يوم القياه ة فان و زراءك هـؤلاء ينسبونني الى الكيدوالمكروليس فى الدنياأمكرمنهم أمسمعت أيها الملك حديث الصائغ مع الجارية فقال لها ماجرى منهما ياجارية فقالت بلغني أيها الملك السعيدانة كان رجل صائغ مولعابا لنساء وشرب الخر فدخل يومامن الايام عندصديق له فنظرالي حائط من حيطان بيته فرأى فيها صورة جارية منقوشة لمير الراؤ وذأحسن ولاأجمل ولاأظرف منهافا كثرالصائغ من النظر اليهاو تعجب من حسن هذه الصورة ووقع حب هذه الصورة في قلبه الى ان من ض وأشرف على الهلاك فجاءه بعض أصدقاءه يزو ردفلماجاس عنده سألهءن حاله ومايشكوامنه فقال لهيأأخي انمرضي كله وجميع ماأصابني من العشق وذلك أني عشقت صورة منقوشة في حائط فلان أخي فلامه ذلك الصديق وقال له ان هذا منقلة عقلك فكيف تعشق صورة في حائط لا تضر ولا تنفع ولا تنظر ولا تسمع ولا تأخل ولاغمع فقال المماصورها المصور الاعلى مثال امرأة جميلة فقال لهصديقه لعل الذي صورها اخترعها من رأسه فقال له هاأ نافى حبهاميت على كل حال وانكان لهذ دالصور دشبيه في الدنيا فاناأرجوالله تعالى أن عدى بالحياة الى ان أراه فلهاقام الحاضر و نسألو اعمن صورها فوجدوه قد مسافرالي بلدمن البلدان فكتبواله كتابا يشكون لهفيه حال صاحبهم ويسألونه عن تلك الصورة وماسببها وهلهو اخترعهامن ذهنه أورأي لهاشبيها في الدنيا فارسل اليهم اني صورت هذه الصورة على شكل جارية مغنية لبعض الوزراءوهي بمدينة كشمير باقليم المندفلهاسمع الصائغ بالخبر وكان ببلاد الفرس بجهز وسارمتوجهاالى بلادالهندفوصل الى تلك المدينةمن بعدجهدجهيد فلهادخل تلك المدينة واستقرفيها ذهب يومامن الايام عندرجل عطارمن أهل تلك المدينة وكان ذلك العطار حاذقا فطنا طبيبافسأله الصائغ عن ملكؤم وسيرته فقالله العطار أماملكذافعادل حسن السيرة محسن لاهل مدولته منصف لرعيته وما يكره في الدنيا الاالسحرة فاذاو قع في يده ساحراأ وساحره ألقاها في جب خارج المدينة ويتركهم بالجوع الى اذيمو تأثم سأله عن وزرائه فذكر له سيرة كل وزير وما هو عليه الى ان انجزال كلام الى الجارية المغنية فقال له عند الوزير الفلاني فصبر بعد ذلك أياما حتى أخذ

ووجدسقفه منقوشا باللاز وردوالذهب الوهاج وهومنقوش ببسطا لحرير ووجد فيه عشرة من الشيو خقاعدين متقابلين وهم لا بسون ثياب الحزن يبكون و ينتجبون فتعجب الشاب من أمرهم وهم أن يسأل الشيخ فتذكر الشرط فنع لسانه ثم ان الشيخ سام الى الشاب صندوقافيه ثلا ثون الف دينار وقال له ياولدى انفق علينامن هذا الصندوق وعلى نفسك بالمعروف وأنت أمين واحفظ ما ستودعتك فيه فقال الشاب سمواوطاعة ولم يزل الشاب ينفق عليهم مدة أيام وليالثم مات واحد منهم ما خذه أصحابه وعسلوه وكفنوه و دفنوه في روضة خلف الدار ولم يزل الموت يأخذ منهم واحد بعدواحد الى ان بقي الشيخ الذى استخدم ذلك الشاب فاستمر هو والشاب في تلك الدار وليس معهما ثالث واقاماعلى ذلك مدة من السنين نهم صن الشيخ فامايئس الشاب من حياته أقبل عليه و توجع له ثم قال له ياعم أنا خدمتم كوما كنت أقصر في خدمتم ساعة واحدة مدة اثنتي عشره سنة وانما أصح لهم وأخد مم مجهدى وطادتى فقال له الشيخ نعم ياولدى خدمتنا الى ان توفيت هذه المشائخ الى رحمة الله عزوج لو لا بدانامن الموت فقال الشاب ياسيدى أنت على خطر وأريد منك أن تعلمني ماسب بكائم ودوام انتحابكم وحز ذكم وتحمر كم فقال له ياولدى مالك بذلك من منك أن تعلمني ماسب بكائم ودوام انتحابكم وحز ذكم وتحمر كم فقال له ياولدى مائك بذلك من فيه فلات فت تعلم من الشب مارأ يت منا لكنك تندم حيث لا ينفعك الندم . وأدرك شهر زاد الصماح فستت على الكلام الماح

(وفي ليلة • ٨٥) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان الشيخ الذي بقي من العشرة قال الشاب احدر أن تفتح هذا الباب فتندم حيث لا ينفعك الندم ثم تزايدت العلق على الشيخ فات فعسله الشاب بيده و كفنه ودفنه عندا صحابه وقعد الشاب في ذلك الموضع وهو محتوم على مافيه وهو مع ذلك قلق متفكر فيما كان فيه الشيوخ فبيناهو يتفكر يومامن الايام في كلام الشيخ ووصيته له بعدم فتح الباب اذخطر بباله انه ينظر اليه فقام الي تلك الجهة وفتش حتى رأى بابالطيفاق عشش عليه العنكبوت وعليه أربعة اقفال من البولاد فلما نظره تذكر ماحذ ودمنه الشيخ فانصرف عنه وصارت نفسه تراوده على فتح الباب وهو يمنعها مدة سبعة أيام وفي اليوم الثامن غلبت عليه نفسه وقال لا بد ان أفتح ذلك الباب وأنظراى شيء يجري على منه فان قضاء الله تعالى وقدر دلايرده شيء ولا يكون أمر من الامور الاباراد ته فنهض وفتح الباب بعدان كسر الاقفال فلما فتح الباب وأى دهليز اضيقا أمر من الامور الاباراد ته فنهض وفتح الباب بعدان كسر الاقفال فلما فتح بالشاب من ذلك ألما الساء والارض الى ان أتى به الى جزيره في وسط البحر فالقاد فيها وانصرف عنه ذلك الماء والارض الى ان أتى به الى جزيره في وسط البحر فالقاد فيها وانصرف عنه ذلك العام والداب متحيرا في أمره ولا يدرى أين يذهب فينها هو جالس يوما من الايام عنه ذلك العقاب في البحر كالنجمة في الساء فتح القراط الشاب بالمركب لعل تجاته تكون واذا بقلع من ك قد لاحله في البحرك النجمة في الساء فتح اق خاط الشاب بالمركب لعل تجاته تكون واذا بقلع من ك قد لاحله في البحرك النجمة في الساء فتح الحرالشاب بالمركب لعل تجاته تكون واذا بقلع من ك قد لاحله في البحرك النجمة في الساء فتح الحرالشاب بالمركب لعل تجاته تكون

والمحدد والمح

(وفي ليلة ٧٩ ) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان الولد لما أذهب المال الذي خلفه له أبوه ولم يبق منهشي ورجع على بيع المبيد والجواري والاملاك وانفق جميع ما كان عنده من مل أبيه. وغيره فافتقر حتى صار يشتغل مع الفعلة فكث على ذلك مدة سنة فبينماه و جالس يوما من الايام تحت حائط ينتظرمن يستأجره وإذاهو برجل حسن الوجه والثياب فدن من الشاب وسلم عليه فقال لهالولدياعم هل انت تعرفني قبل الأن فقال له لا أعرفك ياولدي أصلا بل أرى آثار النعمة عليك وأنت فىهذه الحالة فقال لهياعم نفذ القضاء والقدرفهل لك ياعم ياصبيح الوجه من حاجة تستخدمني فيهافقالله ياولدى اريدأن أستخدمك فيشيء يسيرقل لوالشاب وماهن ياعم فقال لهعندي عشرة من الشيوخ في دارواحدة وليس عند نامن يقضى حاجتناولك عند نامن المأكل والمشرب ما يكفيك التقوم بخدمتنا ولك عندناما يصل اليكمن الخير والدراهم ولعل الله يردعليك نعمتك بسببنا فقال لهالشاب سمعاوطاعة نم قالله الشيخ لى عليك شرط فقال له الشاب و ماشرطك ياعم فقال له ياو لدى أن تكون كاتمالسر نافياترا ناعليه وإذار أيتنا نبكي فلاتسأ لناعن سبب بكاؤنا فقال له الشاب نعم ياعم فقال له الشيخ ياولدي سر بناعلى بركة الله تعالى فقام الشاب خلف الشيخ الى ان أوصله الى الحمام فادخله فيه وازال عن بدنه ماعليه من القشف ثم ارسل الشيخ رجلافاتي له بحلة حسنة من القهاش فالبسه اياها ومضى به الى منزله عند جماعته فلمادخل الشاب وجدها داراعالية البنيان مشيدة الاركان واسمة بمجالسمتقابلة وقاعات فى كل قاعة فسقية من الماءعليها طيور تغرد وشبابيك تطل من كل جهةعلى بستان حسن في تلك الدارفاد خله الشيخ في أحد المجالس فوجده منقوشا بالرخام الملون أماتري جميع مانظرته من الخدم والعساكر والمال والخزائن والذخائر فقال لهانعم فقالت لهجميح ذلك بين يديك تتصرف فيه بحيث تعطي وتهب ما بدالك ثم انهااشارت الى باب مفلق وقالت لهجيع ذلك تنصرف فيه الاهذا الباب فلا تفتحه واذا فتحته ندمت حيث لاينفعك اندم فا استتمت كلامهاالاوالوزير والقاضي والشهوده مهافلماحضر واوكلهن عج ئزناشرات الشمرعي اكتافهن وعليهن هيبة ووقارقال فلماأحضرن ببزيدى الملكة أمهن ان يعقدن العقد بالتزويج فزوجنها الشاب وعملت الولائم وجمعت العساكر فلما أكلو اوشه بوادخل عليهاذاك الشاب فوجده ابكرا عذراءفاز البكارتها وأقام معهاسمهة أعوام في الذعيش وأرغد دواهناه وأطيبه فتذكرذات يوممن الايام فتح الباب وقاللولا أن يكون فيه ذخا أرجليلة أحسن ممارأ يتمامنعتني عنه تم قام وفقح الباب واذاداخله الطائر الذي حمله من ساحل البحر وحطه في الجزيرة فلما نظره ذلك الطائر قال له لا مرحبا بوجه لايفلح أبدافاما نظره وسمع كلامه هرب منه فتبعه وخطفه وطاربه بيز السماءوالارض مسافة ساعة وحطه في المكان الذي خطفه منه ثم غاب عنه فجلس مكانه ثم رجع الى عقله وتذكر ما نظره قبل ذلكمن النعمة والعز والكرامة وركوب العسكر أمامه والامر والنهي فجعل يبكي وينتحبثم أقام على ساحل البحر الذي وضعه فيه ذلك الطائر مدة شهرين وهو يتمنى أن يعود الى زوجته فبينما هوذات ليلة من الليالي مران حزين متفكر واذا بقائل يقول وهو يسمع صوته ولايري شخصه وهو ينادىماأعظم اللذات هيهات هيهات أن يرجع اليك مافات فاكثر الحسرات فلما سمعه ذلك الشاب يئس من لقاء تلك الملكة ومن رجو ع النعمة التي كان فيها اليه ثم دخل الدار التي كان فيها المشاديخ وعلمأنهم قدجرى لهم مثل ماجرى لهوهذا الذى كانسبب بكأتهم وحزتهم فعذرهم بعد ذلك ثم ان الشاب اخذ الحزن والمم ودخل ذلك المجلس ومازال يبكي وينوح وترك المأكل والمشرب والروائح الطيبة والصحك الى ان مات ودفنوه بجانب المشايخ فاعلم أيها الملك ان المحلة ليست محودة وانماهي تورث الندامة وقد نصحتك بذه النصيحة فداسم الملك ذلك الكلام اتعظ به وانتصح و رجع عن قتل ولده وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٨٢٥) قالت بلنى أيها الملك السعيدان الملك لما سمع حكاية الوزير رجع عن قتل. ولده فلما كان في اليوم السادس دخات الجارية على الماك وفي يدها سكين مسلولة وقالت اعلى اسيدى انك لم تقبل شكايتي و ترع حقك و حرمتك فيمن تعدى على و و زراؤك الذين يزعمون از النساء صاحبات حيل ومكر وخديعة ويقصدون بذلك ضياع حتى واهال الملك النظر في حتى وها أنا احقق بين يديك ان الرجال أمكر من النساء بحكاية ابن ملك من الملوك حيث خلا بزوجة تاجر فقال له الملك وأى شيء جري له معها فقالت بلغني أيها الملك السعيد أنه كان تاجر من التجارغيو را وكان عنده زوجة ذات حسن وجهال فن كيثرة خوفه وغيرته عليها لم يسكن بها في المدائن وانما عمل له اخار ج المدينة قصر امنفر داوحده عن البنيان وقد أعلى بنيانه وشيد اركانه وحصن أبو ابه وأحكم لماذا اراد الذهاب الى الم دينة قفل الابواب واخذه فا تيح المعه وعلقها في رقمته فسنما

فبهاوصار ينظراليهاحتي وصلت الى قرية فلها وصلت رأى زورقامن العاج والابنوس ومجاذيفه من الصندل والعودوهومصفح جميعه بالذهب الوهاج وفيه عشرمن الجوارى الابكار كانهم الاقمارفاما نظره الجوارى طلعن اليهمن الزورق وقبلن يديه وقلن أنت الملك العريس ثم تقدمت اليهجاريه وهي كالشمس الضاحية في السماء الصافية وفي مدهامنديل حر رفيه خاعة ملوكية وتاج من الذهب مرصع بأنواع اليواقيت فتقدمت اليه والبسته وتوجته وحملته على الايدي الى دلك الزورق فوجدفيه أنواعامن بسطالحر يرالملونثم نشرن الةلوع وسرن في لجج البحرقال الشاب فلماسرت معهم اعتقدت انهذام امولاأرى اين يذهبن بى فلماأشرفن على البررأيت البرقدامتلا بعساكر لا يعلم عدتهم الا اللهسبحانه وتعالى وهم متدرعون ثم قدمو االى خسةمن الخيل المسمومة بسروج من ذهب مرصعة بأنواع اللالىء والفصوص الثمينة فاخذت منها فرسافركبته والاربعة سارت معي ولماركبت انعقدت على رأسى از ايات و الاعلام ودقت الطبول وضر بت الكاسات ثم ترتبت العساكر ميمنة وميسره وصرت أترددهل أنانائم أويقظان ولم أزلسائر اولا أصدق بما أنافيه من الموكب بل أظن أنه أضغاث أحلام حتى أشرفناعلى مرج أخضرفيه قصور وبساتين واشجاروانهار وأزهار وأطيار تسبح الواحد القهارفبيناهم كذلك واذابعسكرقد برزمن بين تلك القصور والبساتين مثل السيل اداانحدرالي ان ملا ذلك المرج فلمادنوامني وقفت تلك العساكرواذا بملك منهم قد تقدم بمفرده واكبا وبين يديه بعضخواصهمشاةفلهاقرب الملك من الشاب نزل عن جواد دفايارأي الملك نزل عن جواده نزل الاخرثم سلماعلى بعضهماأ حسن سلام ثم ركبو اخبولهم فقال للك للشاب سر بنافانك ضيفي فسار معه الشاب وهم يتحدثون والمواكب مرتبة وهي تسير بين أيديهماالي قصرالملك ثم نزلوا ودخلوا القصرجمعيا وأدركشهرز ادالصباح فسكتتعن الكلام المباح (وفي ليلة ١٨٥)قالت بلغني ابه اللماك السعيد ان الملك لما أخذ الشاب سار هو وايا دبالموكب

(وفي ليلة ١٨٥) قالت بلغني الما المالك السعيد ان الملك لما أخذ الشاب سار هو وايا وبالموكب حتى دخلا القصر و يدالشاب في يدالملك ثم أجلسه على كرسى من الذهب وجلس عنده فلم اكشف ذلك الملك اللنام عن وجهه اذا هو جارية كانها الشمس الضاحية في السعاء الصافية ذات حسن وجمال و بهاء وكال وعجب و دلال فنظر الشاب الى نعمة عظيمة وسعاد جسيمة وصار الشاب متعجبا من حسنها وجماله أثم قالت له اعلم أيها الملك الى ملكة هذه الارص وكل هذه العساكر التي رأيتها وجميع مارأيته من فارس أو راجل فهو من نساء ليس فيهن رجال والرجال عند نافي هذه الارض وجميع مارأيته من فارس أو راجل فهو من نساء ليس فيهن رجال والرجال عند نافي هذه الارض وجميع مارأيته من فارس أو راجل فهو من نساء ليس فيهن رجال والرجال عند نافي هذه الارض المناعات وأما النساء فهن الحيكم وأرباب فلناصب والعساكر فتعجب الشاب من ذلك غاية العجب فبينها هم كذلك واذا بالوزير قد دخل واذا هي عجو زشمطاء و هي محتشمة ذات هيبة و وقار فقالت لها الملكة احضرى لنا القاضى والشهو دفي ضاله عليه وقالت له اترضى أن أكون لك زوجة فقام وقبل الارض بين يديها فنعته فقال لهاياسيدتى أنا أقل من الخدم الذين مخدمونك فقالت له فقام وقبل الارض بين يديها فنعته فقال لهاياسيدتى أنا أقل من الخدم الذين مخدمونك فقالت له فقام وقبل الارض بين يديها فنعته فقال لهاياسيدتى أنا أقل من الخدم الذين مخدمونك فقالت له فقام وقبل الارض بين يديها فنعته فقال لهاياسيدتى أنا أقل من الخدم الذين مخدمونك فقالت له فقام وقبل الارض بين يديها فنعته فقال لهاياسيدتى أنا أقلت الماكة وعوار الماكة و الماكة والفراء الماكة وعوار الماكة و الماكة وعوار الماكة

الروجته اخرجي غدا الى البستان وتفرجي وتنزهي وانشرحي فقالت حباوكرامة فالمسمع الفلام ذلك عمدالى طعام وجهزه فى تلك الليلة والى شراب و نقل وفاكهة ثم توجه الى البستان وجعل ذلك الطعام تحت شجرة وجمل ذلك الشراب تحتشجرة والفواكه والنقل تحت شجرة في طريق زوجةسيده فالمأصبح الصباح أمرالرجل الغلام ان يتوجه مع سيدته الي ذلك البستان وأمرعا يحتاجون اليهمن لمأكل والمشرب والفواكه ثم طلعت الجارية وركبت فرساوالفلام معهاحتي وصلوا الىذلك البستان فلما دخلوانع قغراب فقاله الذلام صدقت فقالت لهسيدته هدل أنت تعرف مايقول الغراب فقال لهانعم ياسيدتى قااتله فمايقولة ل لهاياسيدتى يقول انتحت هذه الشجرة طعاما تعالوا كلودفقالت له أراك تعرف لغات الطيرفقال لهانم فتقد مت الجارية الى تلك الشجرة فوجدت طعاما مجهزا فلماأ كاوه تعجبت منه غاية العجب واعتقدت أنه يعرف لغات الطيرفلما اكلواذاك الطعام تفرجوا في البستان فنعق الغراب فقال له الفلام صدقت فقالت لهسيدته أيشيء يقول قال ياسيدتي يقول ان تحت الشحرة الفلانية كوزماء ممسك وخمراعتيقا فذهبت هي واياه فوجداذلك فتزايدت عجباوعظم الغلام عنده افقعدت مع الفلام يشربان فلما شربامشيافى ناحية البستان فنعق الغراب فقالله الغلام صدقت فقالت لهسيدته أيشيء يقول هذاالغرابة لليقول ان تحت الشجرة الفلانية فواكه ونقلافذهبا الى تلك العجرة فوجدا ذلك فأكلان تلك الفوا كه والنقل تممشيا في البستاذ فنه ق الفراب فأخذ الفلام حجراورماه به فقالت مالك تضر به ومالذي قاله قال ياسيدتي أنه يقول كالا ماماأة - ران أقوله قالت قل ولا تستح منى أناما بيني و بينك شيء فصاريقول لاوهي تقول قل ثم اقسمت عليه فقال لها أنه يقول لى افعل بسيدتك مثل مايفعل بها زوجها فلم اسمعت كلامه ضحكت حتى استلقت على قفاها ثم قالت له حاجتك هينة لاأقدر أن أخالفك فيهائم توجهت محوشجرة من الاشجار وفرشت تحتها الفرش ونادته ليقضي لهاحاجتها واذا بسيده خلفه ينظراليه فناداه وقالله ياغلام مالسيدتك راقدةهناك تبكي فقال ياسيدي وقعت من فوق شجرة فمانت وماردهاعايك الله سبحانه وتعالى فرقدت همنا ساعة لتستريب فلمارأت الجارية زوجهافوق رأسهاقامت وهي متمردة تتوجع ونقو لآهياظهري المجنبي تعالوالى ياأحما بي مابقيت أعيش فصار زوجهاممهو تائم تادى الغلام رقال له هات لسيدتك الفرس واركبها فلهاركبت أخذال وجبركا بهاوالفلام بركابهاالثانى ويقول لهاالله يعافيك ويشفيك وهذاأيها الملك من جملة حيل الرجال ومكره فلايردو زراؤك عن نصرتي والاخذ بحق تم بكيت فلما رأى الملك بخاءهاوهي عنده أعزجواريه أمر بقتل ولده فدخل عليه الوزيرا اسادس وقبل الارض بين يديه وقال له أعز الله تعمالي الملك اني ناصحك ومشير عليك بالتمهل في أمرولدك وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفى ليلة كره) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان الوزير السادس قال له أيها الملك عمل في أمرولدك فان الباطل كالدخان والحق مشيد الاركان ونور الحق يذهب ظلام الباطل واعلم ان ١٠٥٠

هو يومامن الايام في المدينة اذخرج ابن ملك تلك المدينة يتنزه خارجها ويتفرج على الفضاء فنظر ذلك الخلاءوصاريتامل فيه زماناطو يلافلاح لعينه ذلك القصر فنظرفيه جارية عظيمة تطلمن بعض طيقان القصر فاما نظره امارمتحير في حسنها وجهالها وأراد الوصول اليهافع عكنه ذلك فدعا بغلاممن غلمانه فاتاد بدواةو ورقة وكتب فيهاشرح حالهمن المحبة وجعلها في سنان نشابة تمرمى النشابة داخل القصرفنزلت عليهاوهي تمشى في بستان فقالت لجاريةمن جواريها أسرعي الىهذه الورقة وناولينيها وكانت نقرأ الخطفاماقر أتهاوعرفت ماذكر دهامن الذي أصابه من المحبة والشوق والغرام كتبت له جواب ورقته وذكرتله أنه قد وقع عندهامن المحبة اكثر بماعنده ثم طات له من طاقة القصر فرأته فالقت اليه الجواب واشتدمها الشوق فلما نظر اليها جاء تحت القصر وقال أا ارميمن عندك خيطا لاربط فيه هذا المفتاح حتى تأخذيه عندك فرمتله خيطاو ربطفيه المفتاحثم انصرف الىوزرائه فشكا اليهم محبةتاك الحارية وأنهقد عجزعن الصبرعنها فقال له بعضهم وما التدبير الذي تأمرني به فقالله ابن المك أريد منك أن يحملني في سندوق وتو دعه عندهذا التاجر في قصره وتجعل ان ذلك الصندوق لك حتى أبلغ اربي من تلك الجارية مدة أيام ثم تسترجع ذلك الصندوق فقال له الوزير حبا وكرامة ثممان ابن الملك لماتوجه الىمنزله جعل نفسه داخل صندوق كان عنده واغلق الوزير عليه وأتى به الى قصرالتاجر فلماحضر التاجر بين يدي الوزير قبل يديه وقال له التاجر لعل لمولانا الوزير خدمة أوحاجة نفوز بقضائها فقالله الوزير أريدمنك ان تجعل هذاا اصندوق في أعزمكان عندك فقال التاجر للحالين احملوه فحماوه بم أدخله التاجر في القصر و وضعه في خزانة عنده ثم بعدذاك خرجالى بعض أشغاله فقامت الجارية الى الصندوق وفتحته بالمفتاح الذي ممها فحرج منه شاب مثل القمر فامارأته لبست أحسن ملبوسها وذهبت به الى قاعة الجلوس وقعدت معه في أكل وشرب مدةسبعة أيام وكلمايحضر زوجها تجعله في الصندوق وتقفل عليه فلماكان في بعض الايام سأل الملك عن ولد دفي جالو زير مسرعا الى منزل التاجر وطلب منه الصندوق وأدرك شهر زادالصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفي ليلة ٨٠٥) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن الوزير لماحضر الى منزل التاجر طلب الصندوق فجاءالتاجر الى قصره على خلاف العادة وهومستعجل وطرق الباب فأحست به الجارية فاخذت ابن الملك وادخلته في الصندوق وذهلت عن قفله فلما وصل التاجر الى المنزل هوا والحالون محلوا الصندوق من غطائه فانفتح فنظر وافيه فاذا فيه ابن الملك واقدافه ارآه التاجر وعرفه خرج الى الوزير وقال له ادخل أنت وخذا بن الملك فلا يستطيع أحدامنا ان يمسكه فدخل الوزير وأخذه ثم انصرفوا جميعافاما انصرفو اطلق التاجر الجارية واقسم على نفسه ان لا يتزوج أبداو بلغنى أيضاأيها الملك ان رجلامن الظرفاء دخل السوق فوجد غلاما ينادى عليه للبيع فاشترا ، وجاء به الى منزله وقال لزوجتة استوصى به فاقام الفلام ، مدة من الزمان فلما كان في بعض الايام قال الرجل

رادذاك منى فانه من سعد حظى ولكن اداجاء الى منذلى بشرفنى بنقل خطواته الكرام كاقال الشاعر خليل هل أبصر عا أو سمعتما زيارة من جلت مكارمه عندى فقال لها الملك لا تخالف الك أمر فو اعدته في اليوم الذي واعدت فيه غيره وعرفته منزلها وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ١٨٥) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن المرأة لماجا بت الملك وعرفته منزلها و واعدته على ذلك اليوم الذي واعدت فيه الوالى والقاضي والوزير ثم خرجت من عند د فجاءت الى رجل بجاروقاتله أريدمنك أن تصنع لىخزانة بأربع طبقات عضها فوق بعض كل طبقة بباب يقفل عليها واخبرني بقدر أجرتك فاعطيك فقاللها أربعة دنانير والأأنعمت على أيتها السيدة المصونة بالوصال فهوالذي أريدولا آخذمنك شيئافقالتله انكان ولابدفع للي خسطبقات بأقفالها فقالها حباوكرامة وواعدته ان يحضرلها الخزانةفي ذلكاليوم بعينه فقال لهاالنجار السيدتى اقعدى حتى تأخذى حاجتك في هذه الساعة وأنابعد ذلك أجيء على مهلى فقعدت عنده حتى عمل لها الخزانة بخمس طبقات وانصرفت الى منز لها فوضعتها في المحل الذي فيه الجلوس ثم انها أخدتأر بعة ثياب وحملتها الى الصباغ فصبغ كر ثوب لوناو لوزخلاف الاخروأ فبلت على تجهيز المأكولوالمشروب والمشموم والفواكه والطبب فلهاجاء ومالميعاد لبست أفخر ملبوسهاوتزينت و تطيبت ثم فرشت المجلس بأنواع البسط الفاخرة وقعدت تنتظرهن يأتى واذا بالقاضي دخل عليها قبل الجاعة فلمارأ تهقامت واقفة على قدميها وقبلت الارض بين يديه وأخدته وأجلسته على ذلك الفراش و نامتمه ولاعبته فارادمنهاقضاءا لحاجة فقالت له ياسيدى اخلع ثيا بك وعمامتك والبس هذه الغلالة الصفراء واجمل هذا القناع على رأسك حتى تحضرا لمأكول والمشه وب وبعد ذلك تقضى حاجتك فاخذت ثيا بموعمام مولبس الغلالة والقناع واذا بطارق يطرق الباب فقالها القرضي من هذا الذي يطرق الهاب فقالت له هذا زوجي فقال لها وكيف العمل وأين أروح أنافقالت له لا تخففاني أدخلك هذ دالخزانة فقال لها افه لي ما بدالك فاخذته من يده وأدخلته في الطبقة السفلي وقفات عليه ثم أنهاخرجت الى الباب وفتحته واذاهو الوالي فلمارأته قبات الارض بين يديه وأخذته بيده اوأجاسته على ذلك الفراش وقالت له ياسيدي اذ الموضع موض ك والمحل محلك وأنا جاريتك ومن بعض خدامك وأنت تقيم هذاالنهارعندى فأخام معليك من الملبوس والبسهذا الثوب الاحمر فانه ثوب النوم وقد جعات ع رأسه خلقا ان خرقة كانت عندها فلما أخذت ثيامه أتتاليه فيالفراش ولاعبته ولاعبها فامامديدهاليها فالتله يامولانا هذاال هارنهارك وماأحد يشاركك فيهولكن من فضلك واحسانك تكتب لى ورقة باطلاق أخي ون السجن حتى يطمئن خاطرى فقال لهاالسم والطاعة على الرأس والعين وكتب كتاباالى خاز نداره يقو لله فيه ساعة وصول هذه المكاتبة اليك تطلق فلانامن غيرامهال ولااهمال ولاتراجع حاملها بكامة ثم ختمها وأخذتها منه ثم أقبلت تلاعبه على الفراش واذا بطارق يطرق الباب فقالها من هذا قالت زوجي قالكيف

النساءعظيم وقدقال الله فى كــــــــــا به العزيزان كيدهن عظيم وقد بلغنى حديث امرأة فعات مع أرباب الدولة مكيدة ماسيقها بمثلها أحدقط فقال الملك وكيفكان ذلك قال الوزير بأغني أيها الملكان امرأةمن بنات التجاركان لهازوج كثير الاسفار فسافر زوجها الى بلاد بميدة وأطال الغيبة فزاد عليهاالحال فعشقت غلاماظريفامن أولادالتجار وكانت تحبه ويحبها محبة عظيمة ففي بعض الايام تنازع الغلام معرجل فشكاه الرجل الى والى تلك البلد فسحنه فبلغ خبر دروجة التاجر معشوقته فطارعقلهاعليه فقادت ولبست أنخره لمبوسها ومغت الىمنزل الوالى فساءت عايه ودفعت لهورقة تذكرفيها ازالذى حنته وحبسته هو أخي فلان الذي تازع مه فلاز والجاعة الذين شهدوا عليه قدشهدوا باطلاوقد سجن في سجنك وهو مظلوم وليس عندي من يدخل على ويقوم بحالي غيره واسألمن فضلمولانا اطلاقهمن السجن فالاقرأ الوالىانو رقةثم نظراليهافعشقهاوقاللها ادخلي لمنزلحتى احضره بين يديثم ارسل اليك فتأخذيه فقالت له يامولان ليس لى أحد الاالله تعالى واناامرأة غريبة لاأقدرعلى دخول منزل أحدفقال لها الوالى لاأطلقه لكحتى تدخلي المنزل واقضى حاجتي مناكفقالتله انأردت ذلك فلابدار بحضرعندي فيمنزلي وتقعدوتنام وتستريح نهارك كله فقال لهاو اين منزلك فقالت له في الموضع الفلاني ثم خرجت من عند دوقد اشتغل قلب الوالى فلماخرجت دخلت على قاضي الملدوقالت له اسيد ناالقاضي قال فانعم قالت له انظر في أمرى واجرك على الله فقال لها من ظلمك قالت له ياسيدي لي النج وليس لي أحد غيره وهو الذي كلفني الخروج اليك لازالوالي قدسجنه وشهدوا عليه بالباطل انه ظالم وانما اطلب منك أنتشفعلى عند الوالى فلما نظرها القاضى عشقها فقال لهاادخلي المنزل عند الحوارى واستريحي معنا ساعة ويحن نرسل إلى الوالى بأن يطلق أخاك ولو كنانورف الدراهم التي عليه كنا دفعناها من عندنا لأجل قضاء حاجتنالانك أعجبتينامن حسن كلامك فقالتله إذا كنت أنت يامولانا تفعل ذلك فها نلوم الغير فقال لها القاضي ان لم تدخلي منزلنا فاخرجي الى حال سبيلك فقالت له ان أردت ذلك يامولا تافيكون عندى في منزلي أسترو أحسن من منزلك فان فيه الجو اري والخدم والداخل والخارج وأنا امرأة مأءرف شيئا منهذا الامرلكن الضرورة تحوج فقال لهاالقاضي وأين منزلك فقالت له في الموضم الفلاني وواعدته على اليوم الذي وعدت فيه الوالي ثم خرجت من عند القاضي الى منزل الوزير فرفعت اليه قصتها وشكت اليه ضرورة أخيم اوأنه سجنه الوالي فراوده االوزير عن نفسها فقال لهانقضي حاجتنا منك و نطلق لك أخاك فقالت له إن أردت ذلك فيكون عندي في منزلي فأنه أسترلي ولك لان المنزل ليس بعيدا وأنت تعرف ما نحتاج اليهمن النظافة والظرافة فقال لها الوزير وأين منزلك فقالت له في الموضم الفلاني وواعدته على ذلك اليوم تم خرجت من عنده الى ملك تلك المدينة ورفعت اليه قصتها وسألته اطلاق أخيها فقال لهامن حبسه قالت له حبسه الوالى فلماسم الملك كلامهارشقته بسهام العشق فى قلمه فامرها أن تدخل معه القصر حتى يرسل الى الوالى ويخلص أخاها فقالت له أيها الملك هذا أمر يسهل عليك اماباختياري واماقهر اعني فان كان الملك

-111-



﴿المرأة التي خلصت عاشقها وه بإهار بين بعدما سجنت الملك وأرباب دولته

رأس القاضى فصاح القاضى وقال أى شى وهذه النجاسة اما يكفينا ما نحن فيه حتى تبولوا علينا عالمي موته علوالى صوته علم الله أجرك أيها القاضي فلما سمعه عرف أنه الوالى ثم أن الوالى رفع صوته ما بال هذه النجاسة فر فع الوزير صوته وقال ما بال هذه النجاسة فر فع الملك صوته وقال عظم الله أجرك أيها الوالى فله اسمعه الوالى عرف انه يرثم أن الوزير وفع صوته وقال ما بال هذه النجاسة فرفع الملك صوته وقال عظم الله أجرك أيها بير ثم أن الملك لما سمع كلام الوزير عرفه ثم سكت وكتم أمره ثم أن الوزير قال لدن الله هذه في عما في معمداً أحضرت جميع أرباب الدولة عندها ماعد الملك فالماسمهم الملك قال لهم وأنا ثى شى المحمدة وقال من وقع في شبكة هذه العاهرة الذاجرة فالما الملك بالحديث وأزالو الماعنده من هذه وقفلتها على ثم أنهم صار وايت حدثون مع بعضهم وساء الملك بالحديث وأزالو الماعنده من همة وقفلتها على ثم أنهم صار وايت حدثون مع بعضهم وساء الملك بالحديث وأزالو الماعنده من همة وقفلتها على المحلك المحلك المحلك المحلك المحديث وأزالو الماعنده من همة وقفلتها على المحلك المحلك المحلك المحديث وأزالو الماعنده من هما المحلك المحديث وأزالو الماعندة من المحديث وأزالو الماعندة من المحتولة المحلك المحديث وأزالو الماعندة من المحديث وأزالو الماعندة من المحديث وأزالو الماعندة من المحديث وأزالو الماعندة من المحديث وأزالو الماعدة من المحديث وأزالو الماعدة المحديث وأزالو الماعدة من المحديث وأزالو الماعدة من المحديث وأزالو الماعدة والمحديث وأزالو المحديث وأزالو الماعدة والمحديث وأزالو الماعدة والمحديث وأزالو المعديث وأزالو المحديث وأزالو المحديث وأزالو المحديث وأزالو المحديث وأزالو المحديث وأزالو المحدودة والمحدودة والمحدودة

أعمل فقالت له ادخل هذه الخزانة حتى أصرفه وأعوداليك فأخذته وأدخلته في الطبقة الثانية وقفلت عليه كل هذا والقاضي يسمع كلامهاثم خرجت الى الباب و فتحت واذا هو الوزيرقد أقبل فلما رأته قبلت الارض بين يديهو تلقته وخدمته وقالت لهياسيدي لقد شرفتنا بقدومك فيمنز لنا يامولانا فلا أعدمناالله هذه الطلعة ثم أجلسته على الفراش وقالت له اخاع ثيا بك وعمامتك والبس، هذه التخفيفة فخلع ماكان عليه والبسته غلالة زرقاء وطرطور أحمر وقالت له يامو لا نام ثياب الوزارة فخلعهالوقة باوأمافي هذه الساعة فهذه ثياب المنادمة والبسط والنوم فلمالبسها الوزير لاعبته علي الفراش ولاعبها وهو يريد قضاء الحاجةوهي تمنعه يرتقول له اسيدي هذامايفو تنافبيناهم في الكلام واذابطار قيطر قالباب فقال لهامن هذا فقالت لهزوجي فقال لهاكيف التدبير فقالت لهقم وادخل هذه الخزانة حتى اصرف زوجي وأعود اليك ولا تخف ثم أنها أدخلته الطيقة الثالثة وقفلت عليه وخرجت ففتحت الماب واذاهو الملك دخل فاماراته قبلت الأرض بين يديه وأخذت بيده وأدخلته في صدرالمكان وأجلسته على الفراش وقالتَّله ش فتناأيها الملك ولوقد منالك الدنيا. ومافيهاماتساوى خطوةمن خطواتك اليناوأدرك شهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفي ليلة م ١٥) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الملك لما دخل دار المرأة قالت له لو أهدينا لك الدنيا ومافيها ماتساوى خطوة من خطواتك الينا فاساجلس على الفراش قلت له اعطني إذنا حتى أكلمك كلمة واحدة فقال لها تكلمي مهما شئت فقالت له استرح ياسيدي و اخلم ثيابك وعمامتك وكانت ثيابه فيذلك الوقت تساوى الف دينارفاما خلعها البسته تو باخلقا قيمته عشرة دراهم بلازيادة وأقبلت تؤانسه وتلاعبه هذاكله والجماعة الذين فيالخزانة يسمعون مايحصل منهما ولايقدر أحد أنيتكلم فاماه دالملك يده الى عنقهاو أراد أن يقضى حاجته منهاقالت له هذاالا من لايفوتناوقد كنت قبل الان وعدت حضرتك بهذا المجاس فلك عندي مايسرك فبيناهما يتحدثان واذا بطار قيطرق الباب فقال لهامن هذا قالت لهزوجي فقال لهااصر فيهعنا كرما هنه والافاطلع اليه أصرفه قهرا فقالت له لايكون ذلك يامولانا بل اصبرحتي أصرفه بحسن معرفتي فقال لها وكيف أفعل أنافأ خذتهمن مده وأدخلته في الطبقة الرابعة وقفات عليه ثم اخرجت الى الماب ففتحته واذاهوالنجارفلادخل وسلم عليهافقالتله أىشىءهذه الخزائن التي عملتهافقال طامالها ياسيدتي فقالت لهان هذه الطبقة ضيقه فقال لهاهذه واسعة فقالت له ادخل وانظرها فانها لاتسعك فقال لها هذه تسع أربعة ثم دخل النجارفاما دخل قفلت عليه الطبقة الخامسة ثم أنها قامت وأخذت ورقة الوالى ومضت بها إلى الخاز ندار فاما أخذها وقرأها قبلها وأطلق لها الرجل عشيقها من الحبس فاخبرته بمافعلته فقالهاو كيف تفعلي قالت له نخرج من هذه المدينة الى مدينة أخرى وليس لنا بعد هذا الفعل اقامةهنا تمجهز اماكان عندهاو جملاه علي الجمال وسافرامن ساعتهما إلى مدينة أخرى وأما القوم فأنهم أقاموا في طبقات الخزانة ثلاثة أيام بلاأ كل فانحد والان لهم ثلاثة ايام لم يبرلوا فبال. النجار على رأس السلطان و بال السلطان على رأس الو زير و بال الو زير على رأس الو الى و بال الوالى



معير الرجل عندما نظر ليلة القدر الله

بأطر افهافقال لها الملك لماذا غعلت ذلك قالت له ان لم تنصفى من ولدك القيت نفسى في هذه النارفقد كرهت الحياة و قبل حضورى كتبت وصيتى و تصدقت بمالى وعزمت على الموت فتندم كل الندم كما زمم الملك على عذاب حارسة الحمام فقال لها الملك وكيف كان ذلك فقالت له الجارية بلغنى أيها الملك أن امرأة كانت عابدة زاهدة ناسكة وكانت تدخل قصر ملك من الملوك يتبركون بها وكان لها عنده حظ عظيم فد خات يو مامن الايام ذلك القصر على جرى عادتها وجلست بجانب زوجة الملك فناولتها عقد اقيمته الفدينار وقالت لها ياجارية خذى هذا العقد عندك واحرسيه حتى أخرج من الحمام فا خدد منك وكان الحمام في القصر فأخذته الجارية وجلست في موضع في منزل الملكة حتى تدخل

الانقباض فياء جيران ذلك المنزل فرأوه خاليا فقال بعضهم لبعض بالامس كانتجار تنازوجة فلان فيه والآن لم نسمع في هذا الموضع صوت أحدولا نرى فيه انسيافا كسروا هذه الابواب وانظروا حقيقة الامر لئلا يسمع الوالى أوالماك فيسحنا فنكون ادمين عى امر لم نفعله قبل ذلك ثم أن الجيران كسروا الابواب ودخلوا فرأو اخزانة من خشب و وجدوا فيهار جالا تئن من الجوع والعطش فقالوا لبعضهم هل جنى في هذه الخزانة فقال واحد منهم مجمع له حطباء عمرقها بالنار فصاح عليهم القاضى و قال لانفعلوا وأدرك شهرز ادالصباح فسكت عن الكلام الماح

(وفي ليلة ١٨٥) قالت بلغني أيها الملك السعيد أز الجيران لما أرادوا أن يحملوا الحطب ويحرقواالخزانة ماحعليهم القاضي وقاللا تفعلواذلك فقال الجيراذ لبعضهم اذالجن يتمورون ويتسكمون بكلام الانس فلما سمعهم القاضي قر أشيئاه بن القرآن العظيم تم قال العجيران ادنو ا من الخزانةالتي كن فيهافاما دنوا منها قالكم أنا فلان وأنتم فلان وفلان وبحن هناجماعة فقال الجيران للقاضى ومنجاء بكهنا فاعلمنا بالخبر فاعلمهم بالخبرمن أوله الى اخرد فاحضر والهم تجاراففتح للقاضي خزانته وكذلك الوالي والوزير والملك والنجاه وكل منهم الملبوس الذي عليه فلماطلعوانظر بعضهم لبعض وصاركر منهم يضحك على الآخرثم انهم خرجوا وطابوا المرأة فلم يقفوالها علىخبرو قدأخذتجميعما كانعليهم فارسلكإ منهم الى جماعته يطاب ثيابا فاحضروا لهم ملبوساتم خرجوامسة ورين بهءاي الناس فانظريام ولانا الملك هذه المكيدة التي فعلتم اهذه المرأة مع هؤ لا القوم وقد بلغني أيضاانه كان رجل يتمنى في عمره أن يري ليلة القدرف ظر ليلة من الليالى الى السماء فرأى الملائكة وأبو اب السماء قد فتحت و رأى كشيء ساجد في محله فامارأى ذلك قال الروجته يافلانة الله قدار الى لياة القدر و نذرت أذراً يتها ادعو اثلاث دعوات مستجابات فأنا أشاورك ذارا أقرل فقالت المرأة قل الإنه كبرلي ابرى فقال دلك فصارد كرده على ضرف القرع حتى صار ذلك الرجل لا يستطيع القيام به وكانت زوجته اذا أراد أذ يجاه مهاته رب نه من موضع الى موضع فقال لهاالرجل كيف العمل فهذا أمنيتك لأجل شهو تك فقالت له أناما اشتهي ان يبقى بهذا الطول فرفع الرجل رأسه الى السماء وقال اللهم انقذني من هذا الامر رخلصني منه فصار الرجل ممسوحاليس لهذكر فامارأ تهزوجته قالت لهليس لى بك حاجة حيث صرت بلاد كر فقال لهاهذا كلهمن شؤم رأيك وسوءتد بيرك كان لي عندالله ثلاث دعوات انال ماخير ى الدنيا والأخرة فذهبت دعوتان وبقيت دعوة واحدة فقالت ادع الله على ماكنت عليه أولا فدع اربه فعاد كما كاذفهذاأيها الملك بمبب سوءتد بيرالمرأة وانماذكرت لكذلك لتتحقق غفاة النساءو سخافة عقولهن وسوءتد بيرهن فلاتسمع قوها وتقتل ولدك مهجة قلبك وتمحوذ كرك من بعدك فاتهي الملك عن قتل ولد وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٥٨٧) قالت باغنى أيه الملك السعيد أن الملك انتهى عن قتل ولد دفاما كان فى اليوم السابع حضرت الجارية صارخة بين يدى الملك وأضرمت نارا عظيمة فأتر ابها قدام الملك ماسكين

(وفي ليلة ٨٩٥) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن ابن الملك خرج القائه اوعزم على حربها فتساه مت الناس بذلك فاتت من كل مكان فضروا في ذلك اليوم وخرجت الدنماء وقد لبست وتمنطقت وتنقبت فبرزلها ابن الملك وهو فى أحسن حالة وانقن آلةمن آلات الحرب وأكمل عدة فحملكل واحدمنهماعلي الآخر ثم تجاولاطو يلاواء تركامليا فنظرت منهمن الشجاعه والفروسية مالم تنظره من غيره الحافت على نفسها أن يخجلها بين الحاضرين وعامت انه لامحالة غالبها فأرادت مكيدته وعمات له الحيلة فكشفت عن وجههاواذاهو أضوأمن الدرفامانظر اليها ابن الملك اندهش فيه وضعنت قوته و بطلت عزيمته فافتلعته من سرجه وصار في يدها مثل العصفور في مخلب المقابوهو ذاهل فيصورتها لايدرى مايفعل به فأخذت جواده وسلاحه وثيابه ووسمته بالنار وأطالقت سبيله فاساأفاق من غشيته مكث أيامالا يأكل ولايشرب ولاينام من القهر وتمكن حبالجارية فى قلبه فصرف عبيد دالى والده وكتبله كتاباانه لايقدرأن يرجع الى بلده حتى يظفر بحاجته أيموت دونهافاماوصات المكاتبه الىوالده حزن عليه وأراد أن يبعث اليه الجيوش والعساكر فمنعه الوزراءمن ذلك وصبروه ثم أن ابن الملك استعمل في حصول غرضه الحيلة فجعل نسه شيخاهرماوقصدبستان بنت الملك لانها كانت تدخل أكثر أيامهافيه فاجتمع ابن الملك بالخولي وقال له انى رجل غريب من بلاد بعيدة وكنت مدة شبابي خولى والى الان أحسن الفلاحة وحفظ النبات والمشموم ولا يحسنه أحدغيري فاماسمعه الخولى فرح به غاية الفرح فادخله البستان ووصى عليه جماعته فاخذفي الخدمة وتربية الاشجار والنظري مصالح أثمارها فبينا هوكذلك يوما من الابام واذاباله بيدقد دخلوا البستان ومعهم البغال عليها الفرش والاواني فسألعن ذلك فقالواله ان بنت الملك تريداً لتنفرج على ذلك البسنان فرضي وأخذ الحلى والحلل التي كانت معه من بلاده وجاءبهاالى البستان وقعدفيه ووضع قدامه شيئامن تلك الذخائر وصارير تمش ويظهر انذلكمن المرم وادركشه زادالصباح فسكت عن الهكلام الباح

(وفي ليلة ٩٥) قالت باعنى أيها الماك السعيد أن ابن ماك العجم لما جعل نفسه شيخا كبيراوقعد في البستان و وضع بين يديه الحلى والحال وأظهر أنه ير ته شمن السكبر والهرم والضعف فلما كان بعد ساعة حضر الحوارى والخدم ومعهن ابنة الماك في وسطهن كأنها القمر بين النجوم فاقبان و جعلن يدرن البستان و يقطفن الاثمار و يتفرجن فرأين رجلا قاعدا تحت شجرة من الاشجار فقصد به وهو ابن الملك و نظر نه واذا به شيخ كبير يرته ش بيديه و رجايه و بين يديه حلى و ذخائر من ذخائر الملوك فلما انظر نه تمجين من أمره فسأ لته عن هذه الحلى ما يصنع به فقال طن هذا الحلى أريدان أتز و ج به واحدة منكن فتضاحكن عليه وقلن له اذا تز وجتها ما تصنع بها فقال كنت أقبلها قبلة واحدة و اطلقها فقالت له ابنة الملك زوجتك بهذه الجارية فقام اليها وهو يتوكأ على عصاوير تعش و يتعثر فقبله اود فع لهاذلك الحلى والحال ففرحت الجارية فقام اليها وهو يتوكأ على عصاوير تعش و يتعثر فقبله الدو فالنابي دخلن البستان وجئن نحوه فوجد نه جالسافي و صعه ثم ذهبن الى مناز لهن فلها كاز في اليوم النابي دخلن البستان وجئن نحوه فوجد نه جالسافي و صعه

الحام الذي عندها في المنزل و تخرج م وضعت ذلك العقد تحت سجادة وقامت تصلى فجاء طير وأخذ ذلك المقدوج على في المنزل و تخرج م وضعت ذلك العقد حرجت الخارسة لحاجة تقضيها وترجع ولم تعلم بذلك فلما خرجت زوجة الملك من الحمام طلبت العقد من تلك الحارسة فلم بحده وجعات تفتش عليه فلم تجدله خبراولم تقع له على أثر فصارت الحارسة تقول والثيابذي ماجاء في أحدو حين أخذته وضعته تحت السجادة ولم أعلم هل أحدمن الخدم عاينه واستغفلني وأنا في الصلاة وأخذ دوالعلم في ذلك لله تعالى فلما سمع الملك بذلك أمرز وجته أز تعذب الحارسة بالنار والضرب الشديد . وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن السكلام المباح

(وفي ليلة ٨٨٥) قالت بلغني أيم الماك السعيد أن الماك لما أمرز وجته أن تعذب الحارسة بالنار والضرب الشديدعذبتها بأنواع العذاب فلرتقر بشيء ولم تتهم أحدافبه دذلك أمرالماك بسجنها وأن بجعلوها في القيود فبست ثم أن الماك جلس وما من الايام في وسط القصر والماء محدق به وزوجته بجانبه فوقعت عينه على طيروهو يسحب ذلك العقدمن شق من زواياا قصر فصاحعلى جارية عنده فأدركت ذلك الطير وأخذت العقدمنه فعلم الماك أن الحارسة مظاومة فندم على مافعل معهاوأمر باحضارها فلماحضرت أخذيقبل رأسهاثم صاريبكي ويستغفر ويتندم على مافعل معها تم أمر لها عال جزيل فأبت أن تأخذه ثم سامحته واند مرفت من عنده وأقسمت على نفسها أن لا تدخل منزل أحدوب احت في الجمال والاودية وصارت تعمد الله تعالى از أن ماتت و بلغني أيضاً من كيد الرجال وللنساء حكاية أعجب من هذه الحكايات كالهافقال لهاالماك هات ماعندك فقالت إعلم أيها لملك أنجارية من جواري الملك ليسهما نظيرفي زمانهافي الحسن والجال والقدوالاعتدال والبهاء والدلال والاخذ بعقول الرجال وكانت تقول ليسلي نظيرف زمانى وكان جمع أولاد الماوك يخطبونها فلم ترضأن تأخذ واحدمنهم وكاناسمها الدنماء وكانت تقول لا يتزوجني الامن يقهرني في حومة الميدان والضرب والطعان فانغلبني أحد تزوحته بطيب قلبى وان غابته أخذت فرسه وسلاحه وثيابه وكتبتعلى جبهته هذاعتيق فلانة وكانأ بناءالملوك يأتوزاليهاه نكإ مكان بعيدوقريب وهي تغلبهم و تعبيهم و تأخذ أسلحتهم و تاسعه. بالنار فسمع بها ابن ملك من ماوك العجم يقال له بهرام فقصدهامن مسافة بعيدة واستصحب معه الاوخيلا ورجالا وذخائرمن ذخائر الملوك حتي وصل اليها داما حضرعندها أرسل الى والدهاهدية سنية فاقبل عليه الملك وأكرمه غاية الاكرام ثم أنه أرسل اليهمع وزرائه انهير يدأن يخطب ابنته فارسل اليهوالدهاوة للهياولدي أما ابنتي الدغاء فليسلى عليها حكم لانها أقسمت على نفسها أنهالا تتزوج الامن يقهرها في حومة الميدان فقالله ابن الملك وأنا ماسافرت من مدينتي الاعلى هذاالشر ظفقال الملك في غد تلتقي معها فلماج اء الغد أرسل والدهااليهاواستأذنهافاما سمعتذلك تأهبت للحرب ولبست آلة حربها وخرجت الى الميدان فخرج ابن الملك الى لقائها وعزم وأدرك شهر زادالصباح فساتت عن الكلام الباح

لهوالده يا بنى من له صبر على غيبتك فقال نه الولد انا قات لك هذه الكامة ولابد من المسير اليها برضا أو بغير رضا فانه وقع فى نفسى وجد لايز ول الا بالوصول اليها وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ١٩٥) قالت بلغني أيها الماك السعيد أن ابن التاجر قال لابيه لابد من السفر والوصول الى غداد فاما تحقق منه ذلك جهزله متجرا بثلاثين الف دينار وسفره مع التجار الذين يثق بهم ووصى عليه التجارتم أز والددودعه ورجع الى منزله ومزال الولدمسافر امع رفقائه التجار الىأنوصلواالىمدينة بغداددارالسلام فلما بلغوهادخل الولدسوقها واكترى لهدار احسنة مليحة اذهلت عقله وادهشت ناظره فيهاالطيو رتفرد والمجالس يقابل بعضها بعضاوارضهام خمة بالرخام الملون وسقوفها مذهبة باللازو ردالمعدني فسأل البواب عن مقداراً جرتها كمفي الشهر فقال للعشرة دنانير فقالله الولد هل أنت تقول حقااوتهزأ بي فقال له البواب والله لا أقول الاحقا فان كل من سكن هذه الدار لا يسكنها الاجمعة أوجمعتين فقال له الولدوم السبب في ذلك فقال ياولدي كل من سكنهالا يخرج منهاالا مريضاأ ومية اوقداشتهر تهذه الداربهذه الاشياء عند جميع الناس فلم يقدم أحد على سكنها وقد قات أجرتها لهذا القدرفام اسمع الولدذلك تعجب منه غاية العجب وقال لابدأن كون لهذه الدارسب من الاسباب حتى يحصل فيهاذنك المرض أو الموت ثم تفكر الولد فى نفسه واستماذبالله من الشيطان الرجيم وأزال ذلك الوهم من خاطره وسكنها و باع واشترى ومضى عليه مدة أيام وهومة يم في الدار ولم بصبه شيء عماقال له ذلك البواب فبينما هو جالس يوما من الايام على الدار اذم تعليه عبو زشمطاء كانها الحية الرقطاء وهي تكثر من التسبيح والتقديس وتزيل الحجارة والاذي من الطريق فرأت الولدجالساعلى الباب فنظرت اليه وتهجبت من أمره فقال لها الولد ياامرأة هل تمرفينني أوتشبهين على فلماسمت كلامه هر وات اليه وسلمت عليه وقالت له كم لكساكنافي هذه الدار فقال له اياامي مدةشهر من فقالت من هذا تهجبت وأنا ياولدي لا اعرفك ولاتمرفني ولاشبهت عليك ل الى ته جبت من انه لاأحد غيرك يسكنها الا ويخرج منها ميتا أو م يضا ومااشك انك ياولدي مخاطر بشما ك هلاطلعت القصر ونظرت من المنظرة التي فيه ثم أن العجو زمضت الى حال سبيلها فلم افارقته العجو زصارا او لدمتفكر افي كلامها وقال في نفسه انا ماطلعت أعلى القصر ولاأعلران بهمنظرة ثمدخل من وقته وساعته وجعل يطوف في اركان البيت حتى رأى في ركن منها بابالطيفامعششا عليه العنكبوت بين الاشجار فابار آه الولدة ال في نفسه لعل العنكبوت ماعشش على هذاالباب الالان المنية داخله فتمسك بقول الله تعالى قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا تحفتح ذلك الباب وطلع في سلم لط في حتى وصل الى اعلاه وأدرك شهر زاد الصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفى ليلة ٢٩٥) فالتبلغني ايها الملك السعيد ان الغلام طلع السلم حتى وصل الى اعلاه فوراى منظرة فجلس فيها يسترجح ويتفرج فنظر الى موضع لطيف نظيف باعلاه مقعد منيف يشرف على

وبين يديه حلى وحلل أكثرمن الاول فقعدن عنده وقلن له أبها الشيخ ماتصنع بهذا الحلي فقال أتزوج بهواحدةمنكن مثل البارحة فقالت لهابنة الملك تدزوجتك هذه ألجارية فقام اليها وقبلهاوأعطاها ذلك الحلى والملل وذهبن الى منزلهن فلهارأت ابنة الملك الذي أعطاه للجواري من الملي والحلل قالت في نفسها انا كنت أحق بذلك وماعلى بذلك من رأس فاما أصبح الصباح خرجتمن منزلها وحدهاوهي في صورة جارية من الجواري واخفت نفسها الى أن أتت الي الشيخ فلاحضرت بين يديه قالت ياشيخ اناا بنة الملك هل تريدأن تتزوج بي فقال لها حباوكرامة واخرج لها من الحلى والحدل ماهو أعلى قدرا وأغلى ثمناثم دفعه وقام ليقبلها وهي آمنة مطمئة فالماوصل اليهاقيض علىهابشدة وضرب ماالارضوازال بكارتها وقال لهااما تعرفينني فقالت لهمن أنت فقال لهاأنابهرام ابن ملك العجم قدغيرت صورتي وتغربت عن أهلي ومملكتي من أجلك فقامت من تحته وهي ساكتة لاتر دعليه جو اباولا تبدى له خطابا بماأصابها وقالت في نفسها أن قتلته فما يفيد فتله تم تفكرت في نفسها وقالت مايسعني في ذلك الأأن أهرب معه الى بلاده فجمعت ما لها وذخار هاو أرسات اليه وأعامته بذلك لاجل أن يتجهز أيضاو يجمع مدله وتعاهداعلى ليلة يسافرا فيهاتم ركباالخيل الجياد وسارا تحت الليل فاأصبح الصباح حتى قطعا بلاد ابعيدة ولم يزالا سأرين حتى وصلا ألى بلاد العجم قربمدينة أبيه فلماسمع والددتاقاه بالعساكر والجنودوفر حفاية الفرحثم بعد أيام قلائل أرسل الى والدالد غاءهدية سنية وكتب له كتابا يخبره فيه أن ابنته عنده ويطلب جهازها فلما وصلت الهدايااليه تلقاهاوأ كرم من حضر بهاغاية الاكرام وفرح بذلك فرحات ديدائم اولم وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الـكلام المباح

(وفي ليلة ٥٩٥) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الملك ابالد عاءفر ح فرحا شديدا واولم الولائم واحضر القاضي والشهود وكتب كتابهاعلى ابن الملك وخاع على الرسل الذين حضر وا بالكتاب من عندا بن ملك العجم وارسل إلى بنته جهازها ثم أقام معها ابن ملك العجم حتى فرق الموت بينهما فانظر اليها الملك كيد الرجال النساء وأنا لا أرجع عن حقى الى أن أموت فأمر الملك بقتل ولده فدخل عليه الوزير السابع فالمحضر بيزيديه قبل الارض وقال أيها الملك امهاني حتى أقول لك هذه النصيحة فان من صبر وتأنى ادرك الأمل و نالما تمنى ومن استعجل يحصل له الندم وقدرأيت ما تعهر ته هذه الجارية من تحميل الملك على ركوب الأهو الوالمماوك المغمور من فضلك وانعامك ناصح لك وأنا أيها الملك أعرف من كيد النساء ما لا يعرفه أحد غيرى وقد بلغني من ذلك عديث العجو زو ولد التاجر فقال له الملك وكيف كان ذلك يا و زير فقال الوزير بلغني أيها الملك حديث العجو زو ولد التاجر فقال له أبوه ماهي ياولدى حتى اعطيكها ولوكانت نو رعيني لا بلغك به امنية تفر ج عني بها فقال له أبوه ماهي ياولدى حتى اعطيكها ولوكانت نو رعيني لا بلغك به مقصو دك فقال له الولد المناولا والمال المافر به مع التجار الى بلاد بغداد مقصو دك فقال له الولد القرائم الإله المالة المالة المنه المنافر به مع التجار الى بلاد بغداد لا تفر ج عليها وانظر قصو را لخلفاء لان أولا دالتجار وصفو الى ذلك وقد اشنقت أن انظر اليها فقال لا تفر ج عليها وانظر قصو را لخلفاء لان أولا دالتجار وصفو الى ذلك وقد اشنقت أن انظر اليها فقال لا تفر ج عليها وانظر قصو را لخلفاء لان أولا دالتجار وصفو الى ذلك وقد اشنقت أن انظر اليها فقال

الجارية بالدخول عندها فامادخات سامت عليها ودعت لها ثم أخذت الابريق ودخات بيت الخلاء ثم توضأت وصلت في موضع وقامت بعد ذلك للجارية وقالت لهايا بنتى أظن أن هذا الموضع الذى صليت فيه مشى فيه الخدم وانه بجس فانظرى لى موضعا آخر لاصلى فيه فانى أبطلت الصلاة التى صليتها فاخذتها الجارية من يدها وقالت لها تعالى ياأمى صلى على فرشى الذى يجلس عليه زوجى فلما أوقفتها على الفراس قامت تصلى وتدعو وتركع ثم غافات الجارية وجعلت ذلك القناع تحت المحدة من غير أن تنظرها ولما فرغت من الصلاة دعت لها وقامت فخرجت من عندها فاما كان آخر النهار دخل التاجر زوجها - فلس على الفراش فاتته بطعام فاكل منه كفايته وغسل يديه ثم اتكا النهار دخل التاجر زوجها - فلس على الفراش فاتته بطعام فاكل منه كفايته وغسل يديه ثم اتكا على الوسادة و اذا بطرف القناع خارج من تحت المخدة فاخرجه من تحتها فاما نظره عرفه فظن بالجارية بالفحشاء فناداها وقال لهامن أين لك هذا القناع خلفت له اعانا وقالت له انه لم ياتني أحد غيرك فسكت التاجر خوفا من الفضيحة وقال في نفسه متى فتحت هذا الباب افتضحت في بغداد وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة عُ ٦٥) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان التاجر قال في نفسه متى فتحت هذا الباب الفتضحت في بغداد لازذلك التاجر كانجليس الخليفة فلم يسعه الاالسكو نولم يخاطب زوجته بكلمة واحدة وكان اسم الجارية محظية فناداها وقال لها قد بلغني أن أمك راقدة ضعيفه من وجع قلبها وجميع النساءعندها يتباكين عليها وقدأم تك أن تخرجي اليها فمضت الجارية الى أمهآ فللدخات الدار وجدت أمهاطيبة فجلست ساعة واذا بالحالين قد أقبلوا عليها بنقل حو أبجها من دارالتاجر فنقلوا جميه مافي الدارمن الامتعة فالارأت ذلك أمهاقالت يابنتي أي شيء جري الك فأنكرت منهاذلك مُم بكت أمها وحزنت على فراق نتهام وذلك الرجل ثم أن العجوز بعد مدةمن الايام جاءت الى الجارية وهي في المنزل فساهت عليها باشتياق وقالت لهامالك يابنتي ياحبيهتي قد شوشت فكرى ودخلت على ام الجارية فقالت لهايا أختى ما الخبر وماحكا بة البنت مع زوجها غانه قد بلغني أنه طلقها فأي شيء لهامن الذنب يوجب هذا كله فقالت لها ام الجارية لعل زوجها يرجع اليها ببركتك فادعى لهاياأختى فانك صوامة قوامة طول ليلك ثم أن البنت لما اجتمعتهي وأمها والعجوز فيالبيت وتحدثن مع بعضهن قالت لهاالعجوزيا بنتي لاتحملي ها انشاءالله تعالى أجم بينك وبين زوجك في هذه الآيام تم خرجت الي الولد وقالت له هيي ولنامجلسا مليحافاتي اتيك بهافي هذه الليلة فنهض الولدوأ حضرما يحتاجان اليه من الائز والشرب وقعد في انتظارها فجاءت العجوز الى ام الجارية وقالت لها يأختى عندنا فرح فارسلي البنت معي لتتفرج ويزول ما بها من المم والغم تم أرجع بهااليك مثل ما أخذتها من عندك فقامت ام الجارية والبستهاأفحر ملبوسها وزينتها باحسن الزينة من الحلى والحلل وخرجت مع العجوز وذهبت أمهامعهاالى الباب وصارت توصى المجوز وتقول لمااحذري أن ينظرها أحد من خلق الله تعالىفانك تعامين منزلةز وجها عنــد الخليفة ولا تتعوقي وارجمي بها في أسرع وقت

جميع بغدادوفىذلك المقعد جارية كانها حورية فاخذت بمجامع قابه وذهبت بعقله ولبه واو رثته ضرايوب وحزن يعقوب فلما نظرها الولد وتأملها بالتحقيق قال في نفسه لعل الناس يذكرون انه لايسكن هذه الدار واحداالامات أومرض بسبب هذه ألجارية فياليت شعري كبف يكون خلاصي فقد ذهب عقلي ثم نزل من أعلى القصر متفكرا في أمره فجاس في الدار فلم يستقر قراره ثم خرج وجلس على الباب متحيرا في أمره وإذا بالعجو زماشيه وهي تذكر وتسبح في الطريق فلمارآهاالولد قامواقفاعلى قدميه وبدأهابالسلام والتحية وقالها باأي كنت بخير وعافية حتى اشرت على بهتج الباب فرأيت المنظرة وفتحته اونظرت من أعلاها فرأيت ماادهشني والان أظن اني هالكواناأعلم انه ليس لى طبيب غيرك فالماسمعته ضحكت وقالت له لا بأس عليك ان شاء الله تعالى فلم كلته بذلك الـ كلام قام الولد ودخل الدار وخرج لهاوفي لمه مائة دينار وقال لها خذيها دامى وعامليني معاملة السادات العبيدو بالعجل ادركيني واذامت فانت المطالبة بدمي يوم القيامة فقالتله العجو زحباوكرامة واغاأريد منك ياولدي أنتساعدني بمعاملة اطيفة فيهاتبلغ مرادك فقال لهاوماتر يدين ياامي فقالت وأريدمنك أن تعيني وتروح الى سوق الحرير وتسأل عن دكان. أبى الفتح بن قيدام فاذا دلوك عليه فاقعد على دكانه وسلم علية وقول له اعطيني القناع الذي عندك مرسوما بالذهب فانه ماعنده في دكانه أحسن منه فاشترى منه ياولدى بأغلى ثمن واجعله عندك حتى أحضراليك في غد ان شاء الله تعالى ثم ان العجوز انصرفت و بات الولد تلك الليلة يتقلب على جمر الغضي فلهاأصبح الصباح اخذالولدفي جيبه الفدينار وذهب بهاالى سوق الحرير وسألعن دكان ابيالفتح فأخبره به رجل من التجارفلاوصل اليهرأى بين يديه غايا ناوخدماوحشما ورأيعايه وقاراوهو في سعة ملومن تمام نعمته تلك الحارية التي مامثلها عند ابناء الملوك تم ان الولد لما نظره سلم عليه فردعليه السلام ثم امره بالجلوس فجلس عنده فقال له الولديا ايم التاجر أريد منك القناع الفلاني لانظر دفام التاجر العبدأن يأتيه بربطة من أخر بر من صدر الدكان فاتاه بها ففتحها واخرجمنهاعدة قاعات فتحير الولدمن حسنهاو رأى ذلك القناع بعينه فاشتراه بخسمين ديناراوا نصرف به مسرورا الى داره وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الـ كلام المباح

(وفى ليلة ٩٩٠٥) قالت بلغنى إيها الملك السعيد ان الولد لما شترى القناع من التاجر اخذه وانصرف به الى داره واذاهو بالعجوز قد أقبلت فلمارا هاقام لهاعلى قدميه و أعطاها ذلك القناع مم قالت له احفرلى جمرة نار فاحضر الولد النار فقر بت طرف القناع من الجرة فاحرقت طرفه ثم طوته كما كان وأخذته وانصرفت به الى بيت أبى الفتح فلما وصات طرقت الباب فلما سمحت الجارية صوتهاقاه ت وفتحت الباب وكانت للعجوز صحبة بام الجارية وهى تعرفها وذلك بسبب أنها رفيقة أمها فقالت لها العجوزيا بنتى أناعارفة أن أمك ليست عندك وأنا كنت عندها في الدار وماجئت اليك الاخوف فوات وقت الصلاة فاريد الوضوء عندك فانى أعلم منك أنك نظيفة ومنزلك طاهر فذنت لها فوات وقت الصلاة فاريد الوضوء عندك فانى أعلم منك أنك نظيفة ومنزلك طاهر فذنت لها

بالاشعار والحكايات حتى انشر حصدرها وانبسطت فأكات وشربت ولما طابها الشراب أخذت العود وغنت ولحسن الولدمات وحنت فلها رأى الولدمنها ذلك سكرمن غير مدام وهانت عليه وحه وخر جت العجو زمن عنده ثم أتتهما في الصباح وصبحت عليهما ثم قالت للجارية كيف كانت لياتك ياسيد في فقالت لها كانت طيبة بطول أياديك وحسن تعريصك ثم قالت الحاقومى نو و حالى أمك فله اسمع الولد كلام العجو زخر ج له امائة دينار وقال لها خليها عندي هذه الليلة فرجت العجو زمن عندها ثم ذهبت الى والدة الجارية وقالت بنتك تسلم عليك وأم العروسة قد حلفت عليها أنها تبيت عندها هذه الليلة فقالت لها أمها يا أختى سلمي عليهما واذا كانت الجارية منشرخة لذلك فلا بأس ببياتها حتى تنبسط وتجيء على مهلها ما أخاف عليها الامن القهرمن جهة نوجها وما زالت العجوز تعمل لام الجارية حيلة بعد حيلة الى ان مكثت سبعة أيام وكل يوم تأخذ من الولدمائة دينار وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن ال كلام المباح

(وفى ليلة ٩٦ ) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن العجو زمكنت أسبوع تأخذ في كل يوم مائة دينار فالمامضت هـ ذه الايام قالت أم الجارية للعجو زهات لى بنتى في هذه الساعة فان قلبي مشغول علبها وقدطالتمدة غيبتهاوتوهمتمن ذلك فخرجت العجو زمن عندها غضبانةمن كلامهائم جاءت اليالجارية ووضعت يدهافي يدهائم خرجتامن عند الولدوهو نائم على أو اشهمن سكر المدام الى ان وصلتاً الى أم الجارية فالتفتت أمها اليها بسطو انشراح وفوحت بهاغاية الفرح وقالت لهايأ بنتي ان قابي مشغول بك و وقعت في حق اختى بكلام أوجه تها به فقالت لها قومي وقبلي يديهاورجليهافانها كانتلى كالخادم فى قضاء حاجتى واذلم تفعلى ماأم تك به فاأنا بننك ولاأنت أمي فقامت من وقتها وصالحتها ثم ان الولدقام من سكره فلم يجد الجارية لانهاسبشر بماناله لما بلغ مقصوده ثم اذالعجوز ذهبت الى الولد وسلمت عليه وقالت لهماذار أيت من فعالى فقال لهانعم مافعلتيه من الرأى والتدبيرتم قالت له تعالى لنصاح ما أفسدناه ونردهذه الجارية الى زوجها فاننا كناسب الفراق بينهمافقال لهاوكيف افعل قالت تذهب الى دكان التاجر وتقدعنده وتسلم عليه وأناأفوت على الدكان فاما تنظرني قم الىمن الدكان بسرعة واقبض على واجذ بني من ثيابي واشتمني وخوفني وطالبني بالقناع وقل للتاجر أنت يامولاي ماتعرف القناع الذي اشتريته منك بخمسين دينارافقد حصل ياسيدى انجاريتي لبسته فاحترق منه موضع من طرفه فاعطته جاريتي لهذه العجوز تعطيه لاحدير فوه لهافأخذته ومضت ولم رهامن ذلك البوم فقال لهاالولد حباوكرامة ثم ان الولد تمشىمن وقته وساعته الى دكان التاجر وجلس عنده ساعة واذا بالعجو زجائز ةعلى الدكان وبيدها سبحة تسبح بهافلما راهاقام على رجليه من الدكان وجذبها من ثيامها وصار يشته بهاو يسبها وهي تكلمه بلطافة وتقول لهياولدي أنت ممذو رفاجتمع أهل السوق عليهما وقالوا ماالخبر فقال ياقوم اننى اشتريت من هذا التاجر قناعا بخمسين دينارا ولبسته الجارية ساعة واحدة فقمدت تبخره



و ابن الملك عندمارأى الجارية محظية والعجو زوهو يهم ليقابلها ويعانقها على فأخذتها العجوز الى أنوصات بهاالى منزل الولدوالجارية تظن أنه منزل العرس فلها دخلت الدار ووصلت الى قاعة الجلوس وأدرك شهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٥٩٥) قالت بلغنى ايم الملك السعيد ان الجأرية لما دخات الدار ووصات الى قاعة المجاوس وثب الولد اليماوع انقها وقبل يديها ورجليها فاندهشت الجادية من حسن الولد وتخيلت ان ذلك المكان وجميع مافيه من مشموم ومأكول ومشروب منام فلم نظرت العجوز اندهاشها قالت لها اسم الله عليك يا بنتى فلا يخافى واناقاعدة لا افارقك ساعة واحدة وانت تصلحين له وهو يصلح لك فقعدت الجارية وهي في شدة الخجل فلم يزل الولد يلاعبها و يضاحكها و يؤانسها

رأيت ذلك منه حلفت أنى لاأمنع أحدا من وصالى وهذه الخواتم التي ممي على فدرعدة الرجال الذين واصلوني لانكل من واصلني آخذخاء هفاجعله فيهذا المنديل ثم فالتله توجه الىحال سبيلك لانتظر أحدا غيرك فانهلا يقم في هذه الساعة فاصدق الولد بذلك الاوانصرف الى حال سبيله حتى وصل الىمنزل أبيه والملك لم يدلم بكيد الجارية لابنه ولم تخف من ذلك ولم تحسب له حسابا فلياسمع الملك ان خاتم ولدد ضاع أمران يقتل ذلك لولدتم قام من و صعه فد خل قصره واذا بلوز راء رجعوة عن قتل ولده فاما كازذات ليلة أرسل الملك الى الوزراء يدعوهم فحضر والجميع افقام اليهم الملك ونلقاهم وشكرهم على ماكان منهم من مراجعته في قتل ولده وكذلك شكرهم الولدوقال لهم نعم مادبرتم لوالدي في بقاء مفسى وسوف أجازيكم بخيرانشاء الله تعالي تم از الولد بعدذلك أخبرهم بسبب ضياع خاتمه فدعواله بطول البقاء وعلوالارتقاءتم انصرفو امن المجلس فانظرأ يراالملك كيد النساءوما تفعله في الرجال فرجع الملك عن قتل والده فلماأصب ح الصباح جلس وفي اليوم الثامن دخل عليه ولد: ويده في يدمؤد به السندباد وقبل الارض بين يديه ثم تكام بافصح لسان ومدح والدهوو زراءه وأرباب دولته وشكرهم وأثنى عليهم وكان حاضرابالحلس العلماء والامراء والحد واشراف الناس فتعجب الحاضر ونرمن فصاحة ابن الملك وبلاغته وبراعته في نطقه فلم سمم والده ذلك فرح به فرحاشديدا زائدائم ناداد وقبله بين عينيه ونادى مؤدبه السندباد وساله عن سبب صمتولددمدة سبعة أيام فقالله المؤدب يامولا ناالاصلاح في انه لا يتكلم فاني خشيت عليهمن القتل فى تلك المدة وكنت ياسيدى أعرف هذا الامر يوم ولادته فانى لمارأ يت طالعه دانى على جيع ذلك وقدز العنه السوء بسعادة الملك ففرح الملك بذلك وقال لوزرائه لوكنت قتات ولدى هل يكون الذنب على أوعلى الجارية أوعلى المؤدب السندباد فسلت الحاضر ونعن ردالجواب فقال مؤدب الولد السندباد لولد الملك رد الجواب ياولدي وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٥٩٨) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان السندبادلما قال لابن الملك ردالجواب فاولدى قال ابن الملك أفى سمعت ان رجلامن التجارحل به ضيف فى منزله فارسل جاريته لتشترى له من السوق لبنا في جرة فاخذت اللبن فى جرتها وأرادت الرجوع الى منزل سيدها فبينها هى فى الطريق اذمرت عليها حداة طائرة وفى مخلبها حية تعصرها به فقطرت نقطة من الحية فى الجرة وليس عندالجارية خبر بذلك فلما وصلت الى المنزل أخذ السيدم نها اللبن وشرب منه هو وضيوفه فها استفر اللبن في جوفهم حتى ما تواجيعا فا نظر أيها الملك لمن كان الذنب في هذه القضية فقال احد الحاضرين الذنب للجاعة الذين شربوا وقال أخر الذنب للجارية التي تركت الجرة مكثوفة من غير غطاء فقال السندباد مؤدب الغلام ما تقول أنت في ذلك يا ولدي فقال ابن الملك أقول ان القوم اخطؤ اليس الذنب للجارية ولا للجماعة واغا آجال القوم فرغت مع أرزاقهم وقدرت منيتهم بالدعاء بسبب ذلك الامر فلم سمع ذلك الخاصرون تعجبوا منه غاية العجب و وفعوا اصواتهم بالدعاء بسبب ذلك الامر فلم اسمع ذلك الخاصرون تعجبوا منه غاية العجب و وفعوا اصواتهم بالدعاء بسبب ذلك الامر فلم اسمع ذلك الخاصرون تعجبوا منه غاية العجب و وفعوا اصواتهم بالدعاء بسبب ذلك الامر فلم المسمع ذلك الخاصرون تعجبوا منه غاية العجب و رفعوا الحواتهم بالدعاء بسبب ذلك الامر فلم التورية على المناء ال

فطارت شرارة فاحرقت طرفه فدفعناه الى هذه العجو زعل أنها تعطيه لمن رفود و تردد لنا فمن ذلك الوقت مارأ يناها أبدافقالت العجو زصدق هذا الولد نعم انى أخذت منه ودخلت به بيتامن البيوت التى أدخلها على عادتى فنسيته فى موضع من تلك الاماكن ولم أدر فى أى موضع هو وأنا امر أة فقيرة وخفت من صاحبه فلم أواجهه كل هذا والتاجو زوج المر أة يسمع كلامهما وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن السكلام المباح

(وفي ليلة ٥٩٧) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الولد لما قبض على العجوز وكلمها من قبل القناع كاعامته كان التاجر زوج المرأة يسمع الكلام من أوله الى آخر ه فاما أطلع التأجر على الخبر الذي دبرته هده العجو زالمكارة مع الولدقام التاجر على قدميه ثم قال الله اكبراني أستغفر الله العظيم من ذنوبي وماتوهمه خاطرى وحمد الله الذي كشف لهءن الحقيقة ثم أقبل التاجر وقال لها هل تدخلين عند نافقالت له ياولدي أناادخل عندك وعندغيرك لاجل الحسنة ومن ذلك اليوم لم يعطني أحدخبر ذلك القناع فقال التاجرهل سألت أحداعنه فى بيتنافقالت له ياسيدى انى رحت البيت وسألت فقالوالى انأهل البيت قدطلقها التاجر فرجعت ولم أسآل أحدا بعد ذلك الى هذا اليوم فالتفت التاجرالى الولدوقال اطلق سبيل هذه العجو زفان القناع عندى واخرجه من الدكان واعطاه للرفاء قدام الحاضرين تم بعد ذلك ذهب الى زوجته وأعطاه اشيئامن المال و راجع ما الى نفسه بعد أن بالغ فيالاعتذاراليهاواستغفراللهوهولايدرى بمافعلت المجو زفهذامن جملة كيدالنساءأيها الملك تم قال الوزير وقد بلغني أيضاأ بها الملك ان بعض أولا دالملوك خرجمنفردا بنفسه ليتفرج فمربروضة خضراءذات أشجار واثمار وانهار تجرى خلال تلك الروضة فاستحسن الولد ذلك الموضع وجلس فيه واخرج من النقل الذي كان معه وجعل يأكل فيه فبيناهو كذلك اذرأى دخانا عظيماطالعاالي السماءمن ذلك المكان فخاف ابن الملك وقام فصعد على شجرة من الاشجار واختفى فيها فلماطلع فوقهارأى عفريتاطلعمن وسطذلك النهر وعلى راسه صندوق من الرخام وعليه قفل فوضعه في تلك الروضة وفتح ذلك الصندوق فخرجت منهجارية كانهاالشمس انضاحية في الساء الصافية وهيمن الانس فاجلسها بين يديه يتفرج عليهاتم حط راسه على حجرها فنام فاخذت راسه وحطتهاعلي الصندوق وقامت تتمشى فلاحمنها نظرةالى تلك الشجرة فرأت ابن الملك فأومات اليهبالنزول فامتنعمن النزول فاقسمت عايه وقالتله انلم تنزل وتفعل بى الذى أقوله لك نبهت العفريت من النوم واعامته بك فيهلكك من ساعتك فخاف الولدمنها فنزل فلمانزلت قبلت يديه ورجليه وراودتهعن قضاء حاجتها فاجابها الىسؤالها فلمافرغ من قضاء حاجتهاقالت لهاعطني هذا الخاتم الذي بيدك فاعطاهاالخاتم فصرته على منديل حريركان معهاوفيه عدة من الخواتم تفوق عن ثمانين وجعلت ذلك الخاتم من جملتها فقال لها ابن الملك وماتصنه ين بهذه الخواتم التي و حك فقالت لهانهذا العفريت اخطتفني من قصرأ بى وجعلني في هذا الصندوق وقفل على بقفل معهو وضعني فيهعلى راسه حيثما توجه ولا يكاديصبرعنى ساعة واحدة من شدة غيرته على و يمنعني مما اشتهيه فاما كلامهم ولاير ونك فانه يخبرهم بالفالبة والمغلو بةلعلك تسمع منه حجة تخلصك من غرمائك وأدرك شهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ايلة ٩٩٥) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن العجوز قالت التاجر اذهب الليلة الى العالم الذي يجتمع عليه أهل البلد واخف نفسك لعلك تسمع منه حجة تخلصك من غرمائك فانصرف التاجرون عندها إلى الموضع الذي أخبرته به وأخني نفسه ثم نظر الى الشيخ وجلس قريبا منه فما كانالاساعة وقدحضر جماعته الذين يتحا كمون عنده فلمأ صاروا بين يدى الشيخ ساموا عليه وسلم بمضهم على بمض وقعدوا حوله فامارآه التاجرو وجدغر ماءه الاربعة من جملة الذين حضروا فقدمهم الشيخ شيئامن الاكر فأكلواتم أقبل كل واحدمنهم يخبره بماجرى له في يومه فتقدم صاحب الصندل وأخبر الشيخ بماجرىله في يومهمن أنه اشترى صندلا من رجل بغير قيمته واستقر البيع بينهماعلى مل مصاع بما يحب فقال له الشيخ قدغابك خصمك فقال له كيف يغلبني قال الشيخ اداة اللك أنا آخذمائها ذهبا أوفضة فهل أنت تعطيه قال نعم أعطيه وأكون أنااز انج فقال له الشيخ فاذا قال لك أنا آخذه ل عصاع براغيث النصف ذكور والنصف أناث فاذا تصنع فعلم أنهمغلوب تم تقدم الاعو روقال ياشيخ انى رأيت اليوم رجلا أزرق العينين وهوغر يبالبلاد فتقاربت البهوتعلقت بهوقلت لهأنت قداتلفت عيني وما تركته حتى ضمنه لي جماعة أنه يعود الى ويرضيني في عيني فقال الشيخ لوأراد غلبك لغلبك قال وكيف يغلبني قال يقول لك اقلع عينك وأناأقلع عينى ونزن كلامنهما فانتساوت عيني بعينك فانتصادق فيماا دعيته ثم يغرم دية عينك وتكونأنتأعى ويكونهو بصيرا بعينه الثانية فعلم أنه يغلبه بهذه الحجة تم تقدم الاسكاف وقالله ياشيخ الى رأيت رجلا أعطاني نمله وقاللى أصاحه فقاتله ألا تعطيني الاجر قفال لى أصلحه واك عندي مايرضيك وأنالا يرضيني الاجميع ماله فقال له الشييخ اذا أراد أن ياخذ نعله منك ولا يمطيك شيئا أخذه فقال له وكيف ذلك قال يقول لك از السلطان هزمت أعداؤه وضعفت أضداده وكثرت أولاده وأنصاره أرضيت أملا فان قلت رضيت أخف نعله منك وانصرف وان قلت لاأخذ نعله وضرب به وجهك وقفاك فعلم أنه مغلوب ثم تقدم الرجل الذي المبمعه بالمراهنة وقال له ياشيخ انى لقيت رجلافر اهنته وغلبته فقلت له ان شر بت هذا البحر فا ناأخر جعن جميع ملى الكوان تشر به فاخرج عن جميع مالك لى فقال له الشيخ لوأراد غلبك لغلبك فقال له وكيف ذاك قال يقول لك امسك لى فم البحر بيدك و ناوله لى و أنااشر به فلا تستطيع و يغلبك بهده الحجة فلم اسمع التاجر ذلك عرف ما يختج به على غرمائه ثم قاموامن عندالشيخ وانصرف التاجر الى محله فلهاأصبح الصباح أتاه الذى واهنه عى شرب البحر فقال له التاجر ناواني فم البحروا ناأشر به فام يقدر فعلبه التاجر وفدى الراهن نفسه بمائة دينار وانصرف ثمجاءه الاسكاف وطلب منه ما يرضيه فقال له التاجران السلطان غلب أعداء وأهلك أضداده وكثرت أولاده وأنصاره أرضيت أملاقال نعمرضيت فاخد م كو به بلا أجرة وانصرف ثم جاء دالاعو روطاب منه دية عينه فقال له التاجر اقلع عينك وأنا أقلع

لابن الملكوقالوا لهيامولانا قدتكامت بجواب ليسرله نظيروأنتعالم أهلزمانك الانفلما سمعهم ابن الملك قال لهم لست بعالم وان الشيخ الاعمى وابن الالاث سنيز وابن الخسسنين اعلم مني فقالله الجماعة الحاضرون حـد ثنا بحد ِثهوء الثلاثة الذين هم اعلم منك ياغلام فقال لهم ابن الملك بلغني أنهكان تاجرمن التجار كثيرالاموال والاسفار الى جيم البلدان فاراد المسيرالي بعض البلدان فسأل من جاءمنها وقال لهم أي بضاعة فيها كثيرة السكسب فقالواله حطب الصندل فانه يباع غاليافات ترى التاجر بجميع ماعند دمن المال حطب صندل وسافر الى تلك المدينة فاحا وصل اليهاكان قدومه اليها آخرالنهار واذابعجو زتسو ق غنالها فلهارأت الناجرة التلهمن أنت أيهاالرجل فقال لهاا نارجل تاجرغريب فقالت له احذرمن أهل هذ االبلدفانهم قوم مكارون لصوص وانهم بخدعونالغر يبليظفر وابهويأ كلواما كاذمعه وقد نصحتك ثم فارقته فلم صبح الصباح تلقاه رجل من أهل المدينة فسلم عليه وقل له ياسيدي من أين قدمت فقال له قدمت من البلد الفلانية قال لهماهمات معكمن التجارة قال له خشب صدراً وفي سمعت الهقيمة عند كم فقال له الرجل لقد أخطامن أشارعليك بذلك فاننالا نوقد تحت القدرالا بذلك الحطب فقيمته عندنا هو والحطب سواء فلماسمع التاجركلام الرجل تاسف و ندم وصار نين مصدق ومكذب ثم نزل ذلك التاجر في بعض خانات المدينة وصاريو قد الصندل محت القدر فلهارآ وذلك الرجل قال اتبع هذاالصندل كرصاع بماتريده نفسك فقالله بعتك فحول الرجل جميع مرسده من الصندل في منز لهوقصد البائع ان يأخذذه بأبقدر ما يأخذ المشترى فلها أصبح الصباح عشى التاجر في المدينة فلقيه رجل أزرق العينيز من أهل تلك المدينة وهوأعو رفتعلق بالتاجر وقال له أنت الذي أتلفت عينى فلاأطلقك أبدافانكرالتاجر ذلك وقال لهانهذا الامرلاينم فاجتمع الناس عليهما وسالوا الاعو والمهلة الىغدو يعطيه تمن عينه فاقام الرجل التاجر لهضامناحتي اطاقوه تم هضي التاجر وقد انقطع نعلهمن مجاذبة الرجل الاعورفوقف على دكان الاسكاف ودفعه له وقال له اصلحه ولك عندي ماير منيكثم انصرف عنه واذا بقوم قاعدين يلعبون فجاس عندهمن الهم والغم فسألوه اللعب فلعبمهم فاوقعواعليه الغلب وغلبوه وخيرودأماان يشرب البحر وأماأن يخرجمن ماله جميعافقام التاجر وقال امهلوني الىغدثم مضى التاجر وهومهم ومعلى مافعل ولايدرى كبف يكون حاله فقعدفي موضع متفكرا مغموما مهموماواذابالعجو زجائز ذعليه فنظرت بحو التاجر فقالت له لعل أهل تاك المدينة ظائر وابك فاني أراكم مومامن الذي أصاك فحكى لها جميع ماجري من أولهالى آخره فقالت لهمن الذي عمل عليك في الصندل فان الصندل عندنا قيمته كر رطل بعشرة دنانير ولكنأنا أدبرلك راياأرجوابه أزيكون لكفيه خلاص نفسك وهوأن تسير نحوالباب الفلانى فان فى ذلك الموضع شيخا أعمى مقعد اوهو اعالم عارف كبير خبير وكل الناس تحضر عنده يسألونه عماير يدونه فيشيراليهم بمايكون لهم فيه الصلاح لانه عارف بالمكر والسحر والنصب وهوشاطر فتجتمع الشطارعنده بالليل فاذهب عنددواخف نفسك من غرمائك بحيث تسمع

الحارسة وقلوا لها مالك لم تعطيه المشطقالت لهم ماطلب منى الاالكيس ولم أعطه اياه الا باذنكم وخرج من هناالى حال سبيله فالم سمعوا كلام الحارسة لطمواعلى وجوهم مرقبض واعليها بايديهم وقلوا لها كون اأذناك الاباعطاء الشطفقالت لهم ماذكرلى مشطا فقبضوا عليها ودفعوها الى القاضى فالم حضر و ابين يديه قصوا عليه القصة مازم الحارسة بالكيس والزم بها جماعة من غرمائها وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المداح

(وفي ليلة ١٠٠) قالت بلغني أيها الملك السميد أن القاضي لما الزم الحارسة بالحكيس والزم بها جماعةمن غرمائها خرجت وهى حيرانة لم تعرف طريقا فلقيها غلام لهمن العمر خمس سنين فلها وآها الفلام وهي حيرانة قل لهاما بالكيا أمادفام تردعايه جو اباواستحقر ته لصفر سنه فكررعايها الكلام أولاوثا نياوثالثافة التلهان جماعة دخلواعلى البستان ووضعوا عندي كيسافيه الف دينار وشرطوا على أن لا أعطى احداً الكيس الا بحضر وهم كابهم ثم دخلوا البستان يتفرجون ويتنزهون فيه فخرج واحدمنهم وقاللى اعطني الكيس فقلت لهحتي يحضر وارفقاؤك فقاللى قدأخذت الاذن منهم فلم أرض أن اعطيه الكيس فصاح على رفقائه وقال لهم ماهي راضية أن تعطيني شيئا فقالوالي اعطيه وكانوا بالقرب مني فاعطيته الكير فاخذه وخرج الى حال سبيله ذستبطأ درفقاؤه فخرجوا الى وقالوا لاي شيء لم تعرايه المشط فقات لهم ماذكرلي وشطاوماذكرلي الاالكيس فقبضو اعلى ودفعوني الى القاضي وألزه ني الكيس فقال الهاالعلام اعطيني درهما أخذبه حلاوة وأناأقول لك شيئا يكون فيه الخلاص فاعصته درهاوقاات لهماعندك والقول فقال لهاالفلام ارجعي الى القاضى وقولى له كان بيني و بينهم أنى لا أعطيهم الكيس الا بحضر وهم الاربعة قال فرجعت الحارسة الى القاضى وقالت له مقاله له الفلام فقال لهم القاضى أكان بينكم وبينها هكذا قالوا نعم فقال لهمالقاضي احضه والى رفيقكم وخذواالكيس فرجت الحارسة سالمة ولم يحصل لهاضر روا نصرفت الى حال سبيلها فلماسم الملك كلام ولده والوزراء ومن حضر ذلك المجلس قالوالا ماك يامولا فالملك اذا بنك هذا ابرع أهل زمانه فدعو الهوالملك فضم الماك ولده الى مدره وقبله بين عينيه وسأله عن قضيته مع الجارية فحلف ان الملك بالشالعظيم وبنبيه الكريم أنهاهي التي راود تهعن نفسها فصدقه المالك في قوله وقال له وَمد حكم ملك فيها ان شئت فاقتلها والا فافعل بهاما تشاء فقال الواملا بيها نفيها من المدينة وقمدا بن الملك مع والده في ارغد عيش وأهناه الى أن أتاهم هازم اللذات ومفرق الجاعات وهذا آخر ما انهى الينا من قصة الماك وولدهوالجارية والوزراءالسبعة

حلية جودر ابن التاجرعمرو أخويه 🦫

و بلغنى أيضاأن رجلا تاجر اسمه عمروقد خلف من الذرية ثلاثة أولاد أحده يسملا والاصغر يسمي جودرا والاوسط يسمى سلماور باهم الى أن صار وارجالال كنه كان يحب جودرا أخذتهما الغيرة وكرها جودرا فبان لا بيهما إنهما يكرهان أخاها وكان والدهم كبيرالسن وخاف أنه اذامات يحصل لجودر مشقة من أخويه فلحضر

عيني وتزنهمافان استوتافانت صادق فخذدية عينك فقال لهالاعور امهلني ثم صالح التاجر على مائة دينار وانصرف ثم جاءه الذي اشترى الصندل فقال له خلفين صندلك فقال له أيشيء تعطيني فقال لهقد اتفقناعلى أنصاعا صندلا بصاعمن غيره فان أردت خذملا وذهباأ وفضة فقال التاجر أنا لا آخذ الاملاء براغيث النصف ذكورا والنصف اناث فقالله أنالا أقدر علىشيء من ذلك فغلبه التاجر وفدى المشترى نفسه بمائة ديناربعد أن رجع لهصندله وباع التاجر الصندل كيف أرادوقبض تمنه وسافرمن تلك المدينة الى بلده وأدرك شهر زادااصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفي ليلة ٠٠٠) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الرجل التاجر لماماع صندلهوقيض ثمنه سافرمن تلك المدينة الىمدينته ثمقل ابن الملك وأماابن الملائسنين فانه كانرجل فاسق مغرم بالنساء قدسمع بامرأة ذات حسن وجمال وهي ساكنة في مدينة غيرمدينته فسافرالى المدينة التيهي فيهاوأخذ معه هدية وكتب لهارقعة يصف لهاشدة ما يقاسيه من الشوق والغرام وقدحمله حبه اياهاعلى المهاجرة اليها والقدوم عليها فاذنت لهبالذهاب اليها فاماوصل الىمنزلها ودخل عليهاقامت لهعلى قدميهاو تلقته بالاكرام والاحترام وقبلت يديه وضيفته ضيافة لامزيد عليهامن الما كول والمشروب وكان لهاولدصغيرله من العمر ثلاث سنين فتركته وأشتغلت تهيىء الطبائخ فقال هاالرجل قومي بنانام فقالت له ان ولدى قاعد ينظر ذافقال لهاهذا ولدصغير لايفهم ولايعرفأن يتكلم فقالت لهلو عامت معرفته ماتكامت فلماعلم الولدأن الارزاستوي بكي بكاء شديدا فقالتله أمه مايبكيك ياولدي فقالها اغرفي لىمن الارزو اجعلي لي فيه سمنافغرفت وجعلت عليه السمن فأكل الولدثم بكي ثانيافة التله أمه ما يبكيك ياو لدى فقال لهايا أماه اجعلي لي عليه سكر افقال له الرجل وقداغتاظ منه اأنت الاولدمشئوم فقال له الولدوالله مامشؤم الاأنت حيث تعبت وسافرت من بادالي بلدفي طلب الزناو أماأناف بكائي من أجل شيء كان في عيني فاخرجته بالدموع وأكلت بعدذلك أرزاو سمناوسكراوقدا كتفيت فمن المشؤم منافا إسمع الرجل ذلك خحل من كلام ذلك الولد الصغيرتم أدركته الموعظة فتاب من وقته وساعته ولم يتعرض لها بشيء وانصرف الى بلد وولم يزل تائبا الى أن مات نم قال ابن الملك و اما ابن الخس سنيز فانه بلغني أيها الملك أن اربعة من التجار اشتركوا في الف دينار وقد خلطوها بينهم وجعارها في كيس واحد فذهبو ابهاليشتروا بضاعة فلقوافي طريقهم بستانا حسنافدخاوه وتركو االكيس عندحارسة ذلك البستان وقالوا لها لاتدفعي هذاالكيس الا اذاحضرنا جميعا فلهادخلوا اتفرجوا فى ناحية البستان وأكلواوشر بوا وانشرحوافقال واحدمنهم أنامعي طيب تعالوانغسل رؤسنامن هذاالماءالجاري ونقطيب قال آخر يحتاج الى مشط قال آخرنسال الحارسة لعل أن يكون عندها مشط فقام واحدمنهم الى الحارسة وقال لماادفعي لى الكيس فقالت له حتى تحضروا كلكم أويامر في رفقاؤك أن أعطيك اله موكان رفقاؤه فى مكان بحيث تراهم الحارسة وتسمع كلامهم فقال الرجل لرفقائه ماهى راضية ان تعطيني شيئافقالوا لها عطيه فلم اسمعت كلامهم اعطته ألكيس فاخذ دالرجل وخرج هار بامنهم فلما بطأعليه جاؤا الى

خاستهت أمه وخجلت منه وخافت أن يغضب عليها واطرقت رأسهاالي الارض حياء من ولدها فتبسم في وجوههم وقال مرحبا يا اخواى نهار مبارك ماذا جرى حتى زرعانى في هذا النهار المبارك واعتنقهم و وادها وصاريقو لما كان رجائى أن توحشانى ولا تجيا عندى ولا تطلاعلى ولاعلى أمكما فقالا والله يا أخانا اننا اشتقنا اليك ولا منعنا إلا الحياء ماجرى بيننا وبينك ولكن ندمنا كثيرا وهذا فعل الشيطان لعنه الله تعالى ولاله ابركة إلا أنت وأمنا وادرك شهرز ادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٣٠) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان جود را لما دخل منزله ورأى أخويه رحب بهمارة لطمامالى بركة إلاأ نتمافقالتله أمه ياولدي بيض الله وحهك وكترالله خسيرك وانت الاكثر باولدى فقال مرحبا بماأقيما عندي والله كريم والخيرعندي كثير واصطلح معهماو باتا عنده وتمشياممه وتأنى يوم أفطرا وجودرحمل الشبكة وراح على باب الفتاح وراح أخوادف فابالي الظهر وانيافقدمت لهماأمهماالغداءوفي المساءأتي أخوهاوجاءباللحم والخضار وصارواعلي هذه الحالة مدة شهروجود ريص صادسكا ويبيعه ويعمرف تمنه على أمه وأخويه وها يأكلان ويبرجسان فاتفق يوه من الايام أن جود راأخذ الشبكة الى البحر فرماها وجذ بها فطله ت فارغة فطرح من اليا فطلمت فارغة فقال في نفسه از هذا الميكان مفيه سمك ثم انتقل الى غيرد ورمى فيه الشبذة فطلمت فارغةثم انتقل الىغيره ولميزل يننقل من الصباح الى المساءولم يصطاد ولاصيرة واحدة فقال عجائب هلالسمك فرغ من البحر أوما السبب ثم حمل الشبكة على ظهره ورجع مغموما مقرو را حاملاهم اخويه وأمه ولم يدر بأى شيء يعشيهم فأقبل على طابونة فرأى الخلق على العيش مزدحمين و بأيديهم الدراه ولا يلتفت اليهم الخباز فوقف وتحسر فقالله الخباز مرحبا بك ياجود رهل محتاج عيشافسكت فقال له ان لم يكن ممك در الفيخ ذكفايتك وعليك مهل فقال له اعطني بعشرة انصاف عيشافقال لهخذوهذه عشرةا نصاف أخروفي غدهاتلي بالعشرين سمكافقال لهعلى الرأس والعين فاخذالعيش والمشرة أنصاف أخذبها لحمة وخضارا رقال في غديفرجها المولى وراح الى منزله وطبخت أمه الطعام وتعشى ونام وثاني يوم أخذالشبكة فقالت له أمه أقعد افطر قال افطرى أنتواخواي وادرك شهرزادالصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٤ • ٦) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن جود رقال لا • ه افطرى أنت واخو اى ثم ذهب الى البحر ورمي الشبكة أولا وثانيا وثالثا وتنقل وما ذال كذلك الى العصر ولم يقع له شيء خمل الشبكة ومشى مقه وراوطريقه لا يكون الا على الخباز فلم اوصل جود در رآه الخباز فعد له العيش والفضة وقال له تعالى خذور وح ان ما كان معك في اليوم يكون في غد فأراد أن يعتذر له فقال اله رح مثلى ما يحتاج لم خدالوكنت اصطدت شيئا كان معك فامار أيتك فارغاعات أنه ما حصل لك شيء والكان في غد لم يحصل لك شيء والكان في غد لم يحصل لك شيء تعالى خذ عيشا ولا تستح وعليك مهل ثم أنه ثالث يوم تا مع البرك الى العصر فلم يرفيها شيئا فراح الى الخباز وأخذ منه العيش والفضة وما ذال على هذه الحالة مدة سبعة أيام ثم أنه

جماعة من اهاه وا- غرر جماعة قسامين من طرف القاضى و جماعة من اهل العلم وقال ها توالى مالى وقاشى فاحضر واله جميع المال والقياش فقال يا ناس اقسمو اهذا المال والقياش اربعة اقسام إبالوضع الشرعي فقسموه فأعطى كل ولد قسما واخذه وقسما والهذا مالى وقسمته بينهم ولم يتى المسرى عندى ولاعند بعضهم شى فاذامت لا يقع بينهم اختلاف لانى قسمت بينهم الميراث ف حال حياتى وهذا المال الذى اخذته انافانه يكون از وجتى ام هذه الاولاد لتستعين به على معيشتها وأدرك شهر زادا اصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفى ليلة ٢٠٠٦) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن التاجر لما قسم ما له وقياشه اربعة اقسام اعطى كل ولدمن الاولا دالله الله القسم الوابع وقال هذا القسم يكون از وجتي ام هذه الاولاد لتستعين به على معيشتها ثم بعدمدة قليلة مات والدهم فا احدرضى بما فعل والدهم عمر بل طابو الزيادة من جودر وقالوا له ان مال ابينا عندك فترافع معهم الى الحكاء وجاء المسلمون الذين كانوا حاضرين وقت القسمة وشهدوا بما علمو اومنعهم الحاكم عن بعضهم فخسر جودرجا نبامن المال وخسر اخوته كذلك بسبب النزاع فتركوه مدة ثم مكر وابه ثانيا فترافع معهم الى الحكام فخسروا مجلة من المال أيضامن أجل الحكام وماز الوابطلبون أذيته من ظالم الى ظالم وهم يخسر ون و يخسر حتى وضر الهاوط داها فجاءت الى ابنها جودر وقالت له قد فعل اخواك معى كذا وكذا وأخذا مالي وصارت تدعو عليهما فقال لها جودر ياامي لا تدعي عليهما فالله يجازى كلامنهما بعمله ولكن وصارت تدعو عليهما فقال لها جودر ياامي لا تدعي عليهما فالله يجازى كلامنهما بعمله ولكن يا الهي انا بقيت فقيرا واخواى ققيران والمحاصمة تحتاج لحسارة المال وقد اختصمت اناواياها كثيرا عن بعن بدى الحكام ولم يفدناذلك شياً بل خسر ناجميع ما خلفه لناوالد ناوهت تنااناس بسبب الشهادة على بسبك اختصم واياها و تترافع الى الحكام فهدذا شيء لا يكون اعدات تقعدين عندى والرغيف الذي آكاه اخليه لك وادعى لى والله يرزقنى و اتركيهما يلقيان من الله جزاء فعله او تسلى بقول من قال الذي آكاه اخليه لك وادعى لى والله يرزقنى و اتركيهما يلقيان من الله جزاء فعله او تسلى بقول من قال الذي آكاه اخليه لك وادعى لى والله يرزقنى و اتركيهما يلقيان من الله جزاء فعلها و تسلى بقول من قال

ان يبغ ذوجهل عليك فحله وارقب زمان الانتقام الباغي وتجنب الظلم الوخيم فلو بغي جبل على حبل لدك الباغي

وصاريطيبخاطر أمه حتى رضيت ومكت عنده فأخذله شبكة وصاريذهب الى البحر والبرك واليكل مكان فيه ماء وصاريذهب كل يوم الى جهة فصاريعمل يوما بعشرة ويو ما بعشرين ويوما بثلاثين و يصرفها على أمه ويأكل طيبا و يشرب طيبا ولاصنعة ولا بيح ولا شراء لاخو يه ودخل عليهما الساحق والماحق والبلاء اللاحق وقد ضيعا الذى أخذه من أمهما وصارا من الصاليك المعاكيس عريانين فقراء يأتيان إلى أمهما و يتواضعان لهازيادة و يشكوان اليها الجوع وقلب الوالدة رؤوف فتط مهماعيشا معفناوان كان هناك طبيخ بائت تقول لهم كلاه سريعاور وحاف قبل أن يأخوكانه ما يومامن الايام خطت لهم طبيخا وعيشا ليأكلا و اذا بأخيهما جردر داخل فدخلاعلى أمهما يومامن الايام خطت لهم طبيخا وعيشا ليأكلا و اذا بأخيهما جردر داخل



﴿ المغربي وبيد دالسمكتين وجود ربر مي عليه الشبكة ﴾

وجلاه وأنت أخدت البغلة واديتها الى اليهو دي وأعطاك مائة دينا رفقال حيث انك تعرف ذلك، فلا عنى عنى الله عنى واخرج له قيطانا من حرير والله كتفى والرمنى وان جرى لى مثل ما جرى لا خى فخذالبغلة و وديها الى اليهودى وخذمنه مائة دينا رفقال له قدم فتقدم فكتفه و دفع من كم مثل ما جرى لا خى فخذالبغلة و وديها الى اليهودى وخذمنه مائة دينا رفقال اله قدم فتقدم فكتفه مو كني مثل ما يركة فغطس فانتظر وساعة فطلعت رجلاه فقال مات فى داهية ان شاء الله و الكني يوم بجيئنى المغار بة وأناا كتفهم و يمو تون ويكفينى من كل ميت مائة دينارثم أنه أخذ البغلة و راح فاما رآه اليهودي قال له مات الا خرقال له تعيش رأسك قال هذا جزاء الشاعين وأخذ البغلة منه و اعطاه مائة دينا رفاح بركة قادون فاني أخاف من المغاربه من أين لك هذا فاخبرها بكل ما جرى فقال له ما بقيت تروح بركة قادون فاني أخاف من المغاربه فقال لها يا أمى أناما أرميهم الا برضاه وكيف يكون العمل هذه صنعة يأتينا منه اكل يوم مائة دينا ود فقال لها يا أمى أناما أرميهم الا برضاه وكيف يكون العمل هذه صنعة يأتينا منه اكل يوم مائة دينا ود

تضايق فقال في نفسه رح اليوم الى بركة قارون ثم أنه أراد أن برمي الشبكة فلم يشعر الا وقد أقبل عليهمغر بيراكب على غلةوهولا بس حلةعظيمة وعلىظهر البغلة خرج مزركشوكل ماعلى البغلة مزركش فنزلمن فوق ظهر البغلة وقال السلام عليك ياجودرياا بن عمر فقال له وعليك السلام ياسيدى الحاج فقال له المغربي ياجو درانلي عندك حاجة فان طاوعتني تنال خيراكثيرا وتكون بسبب ذلك صاحى وتقضلي حوا نجبي فقالله باسيدى الحاج قوللي أي شيء في خاطرك وأناأطاوعك وماعندى خلاف فقال لهاقر أالفاتحة فقرأهاممه وبعمد ذلك أخرج لهقيطانا من حرير وقال له كتفني وشدكتا في شدا فو ياوارمني في البركة واصبرعلى قليلافاذ رأيتني أخرجت يدىمن الماءمر تفعة قبل أن أبين فاطرح الشبكة على واجذبني سريعاوا ذرأيتني أخرجت رجلي فاعلم انيميت فاتركني وخذالبغلة والخرج وامض الى سوق التجار بجديهو ديااسمه شميعة فاعطه البغلة وهو يعطيك مائة دينار في في المراد المراد الى حال سيماك فكتفه كتافات ديدا فصاريقول لهشداا كتاف تم انه قال له ادفه ني الى أن ترميني في البركة فدفعه ورمادفيها فعطس ووقف ينتظردساعةمن الزمان واذا بالمغر بىخرجت رجلاه فعلم أنهمات فاخلذالبغلة وتركه وراح الىسوق التجارفرأي اليهودي جالساعلى كرسي في باب الحاصل فامارأي البغلة قال اليهودي أفاارجل هلك تمقال ماهلكهالا الطمع واخذمنه البغلة وأعطاه مائة دينار وأومداه بكتم السر فاخمذ جودرالدنانير وراح فأخذ مايحتاجاليه من العيش من الخباز وقال لهخمذ هذاالدينار فاخذه وحسب الذي له وقال له عندي بعد ذلك عيش يوميز وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الـكالام الماح

وفى ليلة ٥ • ٦) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن الخباز لما حاسب جود راعلى العيش وقال له بقى لك عندى من الدينار عيش يومين انتقل من عنده الا الجزاء وأعطاه دينارا آخر وأخذ اللحمة وقال له خل عندك قية الدينار محت الحساب وأخذ الخضار و راح فر أى اخويه يطلبان من أمهم شيئاياً كلانه وهي تقول لهم اصبراحتى يأتي أحوكما في عندى شيء فدخل عليهم وقال لهم خذوا كلوا فوقعوا على الهيش مثل الغيلان ثم ان جو دراا عطى أمه قية الذهب وقال خذى ياأمى واذا جاء أخواى فأعطيهما ليشتر اويا كلافي غيابي و مات تلك الليلة ولما أصبح أخذ الشبكة وراح الى بركة قارن ووقف وأراد أن يطرح الشبكة واذا بمغربي آخر أقبل وهورا كب بغلة ومهيأ كثر من الذى مات ومعه خرج وحقان في الخرج في كل عين منه حق وقال السلام عليك ياجو در فقال عالى المسمند بيراكب بغلة مثل هـ ذو البغلة فقال عالى عالى المسمند بيراكب بغلة مثل هـ ذو البغلة أنت أغ فته فاوسعه الا ألا نكار فقال يامسكن هذا أخي وسبقني قال مامعي خبر قال أما كتفته أنت أغ فته فاوسعه الا ألا نكار فقال يامسكن هذا أخي وسبقني قال مامعي خبر قال أما كتفته أنت أغ وتميا الشبكة واسديني بانعجل وان خرجت بداى أرم على الشبكة واسديني بانعجل وان خرجت رجلاى أكون ميتا في ذات البغلة وديها الى اليهودى شميعة وهو يعطيك مائة دينار وقد خرجت رجلاى أكون ميتا في ذات البغلة وديها الى اليهودي شميعة وهو يعطيك مائة دينار وقد خرجت

وهوجالس في جهة ارادها يوجهه الدائر ذاليها و ينظر في الدائرة فانه بري تلك الجهة وأهلها كأز الجميع بين يديه واذاغضب على مدينة و وجه الدائرة الى الشمس وأراد احتراق تلك المدينة فانها تحترق وأما المكحلة فان كل من اكتحل منها برى تنو زالارض ولكن في عليكم شرطوهوان كل من عجز عن فقح هذا الكنزليس له في الكتاب استحقاق ومن فقح هذا الكنز واتاني بهذه الدخائر الاربعة فانه يستحق ان ياخذهذا المكتاب فرضينا بالشرط فقال لنايا أولادى اعلمواان كنزالشه ردل تحت حكم أولاد الملك الاحمر وأبو كم اخبر في انه كان عالج فتح ذلك الكنز فلم يقدر ولكن هرب منه أولاد الملك الاحمرائي بركة في أرض مصر تسمي بركة قارون وعصوا في البركة فلحقهم الى مصر ولم يقدر عليهم بسبب انسيابهم في تاك البركة لانها من صودة وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن المكلام المباح

(وفي لياة ٧٠ ٦) قالت بلغني أيها الملك السعيدان السكهين الابطن لما اخبرالا ولاد بذلك الخبر قاله عمأنه رجع مغلوبا ولم يقدرعلى فتحكنز الشمردل من أولاد الملك الاحمر فلماعجز أبوكم عنهم جاءتي وشكالي فضر بتله تقو عافر أيت هذاالكنز لا يفتح الاعلى وجه غلام من ابناء مصر اسمه جودر بنعمر فانه يكونسبافي قبض أولاد الملك الاحمر وذلك الغلام يكون صياداوالاجتماع به يكون على بركة قار ون ولا ينفعك ذاك الرصد الااذا كانجودر يكتف صاحب النصيب ويرميه فى البركة فيتحارب مع أولا دالملك الاحروكل من كان له نصيب فانه يقبض على أولا دالملك الاحر والذى ليس اهنصيب بهلك وتظهر رجلاهمن الماءوالذي يسلم تظهر يداه فيحتاج اذجودرا يرمي عليه الشبكة ويخرجهمن البركة فقال اخوتى نحن نروح ولوهلكنا واناقات اروح أيضاوأما أخونا الذيفي هيئةيهودى فانه قل اناليس لى غرض فاتفقنامه على أنه يتوجه الى مصرفي صفة يهودي تاجرحتي اذامات مناأحدفى البركة ياخذالبغلة والخرجمنه ويعطيهمائة دينارفلما أتاك الاول قتله أولاد الملك الاحمر وقتلوا أخي الثاني وانالم يقدر واعلى فقبضتهم فقال أين الذين قبضتهم قال أما رأيتهم قدحبستهم في الحقين قال هذا سمك قال له المغربي ليس هذاسمكا اعاهم عفاويت. جهيئة السمك لكن ياجر دراعلم ان فتح هذاالكنز لا يكون الاعلى يديك فهل تطاوعني وتروح معى الى مدينة فاس ومكناس وتفتح الكنز واعطيك ما تطلب وأنت بقيت أخي في عهد الله وترجع الىعيالك مجبو والقلب فقال له يأسيدى الحاج أنافى وقبتي أمى وأخواى وأدركشهر زادالصباح فسكت عن المكلام المباح

( وفى ليلة ١٠٥) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان جودرا قال للمغربى أنافي رقبتى أمى وأخواى وانا الذى أجرى عليهم وان رحت معك فن يطعهم العيش فقال له هذه حجة باطلة فان كان من شان المصر وف فنحن نعطيك الفدينار تعطى أمك اياهالتصر فهاحتى ترجع الى بلادك وأنت ان غبت ترجع قبل أربعة أشهر فلما سمع جودر بالالف دينارقال هات ياحاج الالف دينار اتركها عند أمى وأروح معك فاخرج له الالف دينار فاخدها الى أمه وأخبرها بماجري بينه و بين.

وارجم سريعا فواله لا أوجع عن ذها بى الى بركة قارون حتى بنقط عن المغاربة ولا يبقى منهم أحدثم أنه في اليوم الثالث راح وروقف واذا بمغر بى راكب بغلة ومعه خرج ولكنه مهميأا كثر من الاولين وقل السلام عليك يا جودريا ابن عمر فقال فى نفسه من أين كلهم يعرفوننى ثم ردعليه السلام فقال هرا جازعلى هذا المكن مغاربة قال له اثنان قال له أين راحاقال كتفتهما ورميتهما في هذه البركة فغرقا والعاقبة لك أنت الآخر فضحك ثم قال يامسكين كل حى ووعده و نزل عن البغلة وقال له ياجو دراعمل معي كاعملت معهما وأخرج القيطان الحرير فقال له جود رادريديك حتى وقال له ياجو دراعمل معي كاعملت معهما وأخرج القيطان الحرير فقال له جود رادريديك حتى ينتظروا ذا بالمغربي في أخرج له يديه وقال له ارم الشبكة يامسكين فرمى عليه الشبكة وجذبه واذا هو ينتظروا ذا بالمغربين لو نهما أحرمثل المهرجان في كل يدسمكة وقال له افتح الحقين فوضع في كل حق مقابض في يديه سمكتين و نهما أحرمثل المهرجان في كل يدسمكة وقال له افتح الحقين فوضع في كل حق ينجيك من كل شدة والله لولا انك رميت على الشبكة واخرجتنى لكنت مازلت قابضا على ها تين ينجيك من كل شدة والله لولا انك رميت على الشبكة واخرجتنى لكنت مازلت قابضا على ها تين ينجيك من كل شدة والله لولا انك رميت على الشبكة واخرجتنى لكنت مازلت قابضا على ها تين عرقا أولا بحقيقة ها تين السمكتين و بشأن البهود وأدرك شهر عليك أن تخبرنى بشأن الله ين غرقا أولا بحقيقة ها تين السمكتين و بشأن البهود وأدرك شهر وادالصباح فسكت عن المكارم المياح

(وفي ليلة ٦٠٠١) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان جود را لما سأل المغربي وقال له اخبر في عن اللذين غرقا اولاقال له باجود راعلم اذ اللذين غرقاأ ولا اخواى أحدهما اسمه عبد السلام والثاني اسمه عبدالاحدولناااسمي عبدالصمدواليهودى اخونااسمه عبدالرحيم وماهو يهودي انماهومسلم مالكي المذهب وكان والدناء مناالرمو زو فتح الكنو زوالسحر وصرنا نعالج حتى خدمتنامرد الجن والعفاريت ونحن اربعة اخوة والدنا اسمه عبدالودودومات أبونا وخلف لنا شيئا كثيرا فقسمنا الذخائر والاموالوالارصادحتي وصاناالي الكتب فقسمناها فوقع بيننا اختلاف في كتاب اسمه أساطير الاولين ليسله مثيل ولايقدر لهعلى ثمن ولا يعادل بجواهر لانه مذكورفيه وسائرالكنو زوحل الرمو زوكان أبونا يعمل بهونحن نحفظ منه شيئا قليلا وكل مناغرضه اذيملكه حتى يطلع على مافيه فلماوقع الخلاف بنناحضر مجلسنا شيخ أبينا الذي كاذرباه وعامه السحر والكربانة وكان اسمه الكمين الابطن فقال لناها تواالكتاب فاعطيناه الكتاب فقال أنتم أولاد ولدي ولاعكن اناظلم منكم أحدا فليذهب من أرادأن ياخذهذا الكتاب الى معالجة فتحكنز فالشمردل وياتيني بدأئر الفلك والمسكحلة والخاتم والسيف فان الخاتم له مارد يخدمه اسمه الرعد القاصف ومن ملك هذا الخاتم لا يقدر عليه ملك ولاسلطان وان أراد أن علك به الارض بالطول والعرض يقدرعلى ذلك وأما السيف فانه لوجردعلى جيش وهزه حامله لهزم الجيش وان قال لهوقت هزداقتل هذا الجيش فانه يخرجمن ذلك السيف برقمن نار فيقتل جميع الجيش وأما دائر الفلك وفان الذي يملكها انشاء ان ينظر جميع البلادمن المشرق الى المغرب فانة ينظرهاو يتفرج عليها

انالبنت فتحت القصر فاخذ الخرج من فوق البغلة وقال لها انصر في بارك الله فيك واذا بالارض قد انشقت و نزات البغلة و رجعت الارض كاكانت فقال جو درياستار الحدلة الذي نجانافوق ظهرها ثم أن المغربي قال لا تعجب ياجود رفاني قلت لك البغلة عفريت لكن اطلع بنا القصر فاعاد خلا ذلك القصر اندهش جو درمن كثرة الفرش الفاخره وممارأي فيه من التحف و تعاليق الجواهر والمعادن فلها جلساأم البنت وقال يارحمة هات البقعة قالفلانية فقامت وأقبلت ببقجة ووضعتها بين يدى أبيها ففتحه اواخرج منه احلة نساوى الف دينار وقال له البسي طجود رم حبابك فلبس الحلة وصاركناية عن ملك من ماوك الدرب و وضع الخرج بين يديه ثم مديده فيه واخرج منه اصحنافيها الوان مختلفة حتى صارت سفرة فيها أربعون لونافقال يامو لاي تقدم وكل ولا تؤ اخذ ناوأ درك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ١٠ ) قالت بلغني أيها الملك السعيدان المغربي لما أدخل جود رالقصرمدله سفرة فيهاأر بعون لوناوقال له تقدم كل ولا تؤ اخذنا نحن لانعرف أىشيء تشتهي من الاطعمة فقل ماتشة بي ونحن تحضر داليك من غير تأخير فقال له والله ياسيدى الحاج انى أحب سائر الاطعمة ولاأكره شيئافلا تسالنيءن شيءفهاتجيم مايخطر ببالك وأناماعلى الااكل ثم أنه أقام عنده عشرين يوماكل يوم يلبسه حلة والاكل من الخرج والمغربي لايشترى شيئامن اللحمولا عيشاولا يطبخ ويخرجكل ما يحتاجه من الخرج حتى اصناف الهاكهة ثم ان المغربي في اليوم الحادى والعشرين قال يأجو درقم بنافان هذاه واليوم الموعود لفتح كنزالة مردل فقام معهومشيا الى آخر المدينة ثم خرجا منهافركب جودر بغلة وركب المغربي بغلة ولم يزالا مسافرين الى وقت الظهر فوص لا الي نهر ماء جار فنزل عبدالصمدوقال انزل ياجو درف زل ثم ان عبد الصمد قال هيا وأشار بيده الى عبدين فأخذ البغلتين وراح كل عبد من طريق ثم غابا قليلاوقد أقبل احدها بخيمة فنصبهاوأقبلالثاني بفرش وفرشه في الخيمة و وضع في دائرها وسائد ومساند ثم ذهب واحد منهما وجاءبالحقين الذين فيها السمكتان والثانى جاء بالخرج فقام المغربي وقال تعاليا جودرفاتي وجاس بجانبه واخرج المغربي من الخرج اصحن الطعام وتغدياو بعد ذلك أخذ الحقين ثم أنه عزم عليهما فصارامن داخل يقولان لبيك ياكهين الدنيا ارحمناوها يستغيثان وهو يعزم عليهم افصارا قطعا وتطايرت قطعهما فظهرمنهم بااثنان مكتفان يقولان الامن ماكهيز الدنيا مرادك ان تعمل فينا أيشيء فقال مرادي ان أحرق كاأوانكما تعاهداني على فتح كنن الشمردل فقالا نعاهدك ونفتح لك الكنز لكن بشرط تحضرجو درالصياد فان المكنز لايفتح الاعلى وجهه ولايقدرأحد أذيدخلفيه الاجودر بزعمرفقالهم الذي تذكرانه قدجئت بهوهوهمنا يسمعكما وينظركما فعاهداه على فتحالكنز واطلقهما ثم أنهخرج قصبة والواحامن العقيق الاحمر وجعلها على القصبة وأخدمجمرة ووضع فيها فحاونفحه انفخة واحدة فاوقدفيها النار واحضر واالبخور وقال ياجودر أنا أتلوا العزيمة والتي البخور فاذا ابتدأتبالمزيمة لاأقدران اتكام فتبطل العزيمة

المغربى وقال لهاخذي هذه الالف دينار واصرفي منهاعليك وعلى اخواي وأنامسافر مع المغربي الى الغرب فاغيب أربعة أشهر و يحصل لى خيركشر فادعى لى ياوالد تى فقالت له ياولدى توحشني وأخاف عليك فقال ياأمي ماعلى من يحفظه الله باس والمغر بى رجل طيب وصار يشكر لها حاله فقالت الله يعطف قلبه عايك رحمعه ياولدي لعله يعطيك شيئا فودع أمهو راح ولماوصل عند المغربي عبدالصمدقال لههل شاورت أمك قال نعم ودعت لي فقال له اركب و رائي فركب على ظهر البغلة وسافر من الظهرالي العصر فحاع جودر ولم يرمع المغر بي شيئايؤكل فقال ياسيدي الحاج لعلك نسيت ان تجبىء لنابشيء ناكله في الطريق فقال هل أنت جائع قال نعم فنزل من فوق ظهر البغلة هو وجودرثم قال تزل الخرج فنزله ثم قال له اي شيء تشتهي يا أخي فقال له أي شيء كان قال له بالله عليك أن تقول لي أي شيء تشتهي قال عيشا وجبنا بال يامسكين العيش والحبن ما هو مقامك فاطلب شيئًا طيباقال جودر اناعندى في هذه الساعة كل شيء طيب فقال له اتحب الفراخ المحمرة قال نعم قال أنحب الارزبالمسل قال نعم قال أتحب اللون افلاني واللون الفلاني حتى سمى له من الطعام أربعةوعشرين لوناتم قال في بالههل هومجنون من أين يجيى على بالاطعمة التي سمهاوما عنده مطبخ ولاطباخ لمن قلله يكفي فقالله يكفي هل أنت تشته بني الالوان ولاأنظر شيئا فقال المغربي مرحبا بك ياجودر وحط يد في الخرج فاخرج صحنامن الذهب فيه كباب وماز ال يخرج من الخرج حتى أخرج الاربعة والعشرين لونا التي ذكرها بالتمام والكال فبهت جودر فقال كل يرمسكين فقال ياسيدى أنتجاعل فيهذاالخرجمطبخاوناسا تطبخ فضحك المغربي وقال هذام صود له خادم لو نطلب في كل ساعة الف لون يجبى عبه الخادم و يحضرها في الوقت فقال نعم هذا الخرج وأدركشهر زادالصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفي ليلة ٩٠٦) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان جو درقال نعمهذا الخرج تم انهما أكلاحتي اكتفياوالذي فضل كباه وردالصحون فارغة في الخرج وحطيد فاخرج ابريقافشر با وتوضاوصليا العصر ورد الابريق في الخرج ثم أنه حطفيه الحقيز وحمله على تلك البغلة و ركب وقال اركب حتى نسافر ثم أنه قال ياجو درهل تعلم ماقطعنا من مصرالي هناقال له والله لا أدرى فقال له قطعنا مسيرة شهر كامل قال وكيف ذلك قال له ياجو دراعلم ان البغلة التي تحتنامارد من مردة الجن تسافر في اليوم مسافة سنة ولكن من شأن خاطرك شتعلى مهمها ثهر دبارسافر الى المغرب فلما امسيا اخرج من الخرج العشاء في الصباح أخرج الفطور وما زالا عي هذه الحالة مدة أربعة أيام وهما يسافر ان الى نصف الليل و ينزلان فينامان و يسافران في الصباح وجميع ما يشتهى حودر يطلبه من المغربي في غيرجه له من الخرج وفي اليوم الخامس وصلا الى فاس ومنكاس ودخلا المدينة فلما دخلاصاركل من قابل المغربي يسلم عليه ويقبل يده وما زالا كذلك حتى وصل الى المدينة فلما دخلاصاركل من قابل المغربي يسلم عليه ويقبل يده وما زالا كذلك حتى وصل الى الموقع والياب قدفة عرف الله القمر فقال لهايار حمد يا بنتى افتحي لنا القصر فالت على الرأس والعين ياأبت و دخات تهزأ عطافها فطارعقل جو در وقال ماهذه الا بنت ملك ثم قالت على الرأس والعين ياأبت و دخات تهزأ عطافها فطارعقل جو در وقال ماهذه الا بنت ملك ثم

وثالثاو رابعاحتي قالحفظت كل ما قلته لى اكن من يستطيع أن يواجه هـذه الارصاد التي ذكرتهاو يصبرعلي هذه الاهوال العظيمة فقالله اجودر لأتخف امهم أشباحمن غير أرواح وصار يطمنه فقال جودر توكات على الله ثمان المغربي عبد الصمدالتي البخو روصار يعزم مدة واذابالماءقد ذهب وبانت أرض النهر وظهر باب الكنز فنزل الى الباب وطرقه فسمع قائلا يقول من يطرق أبواب المكنوز ولم يعرف أذ يحل الرمو زفقال أناجودر بن عمر فانفتح الباب وخرج لهالشخص وجرد السيف وقال لهمدعنقك فمدعنقه وضربه ثمروتم وكذلك الثاني الى أف أبطل ارصاد السبعة أبواب وخرجت أمه وقالت له سلامات ياولدى فقال لها أنت أي شيء قالت أما أمك ولى عايك حق الرضاعة والتربيلة وحملتك تسعة أشهر ياولدي فقال لها اخلعي ثيابك فقالت أنت ولدى وكيف تعريني قال لهااخامي ثيابك والاأرمى رأسك بهذا السيف ومديده فاخذ السيفوشهره عليهاوقال لهماان لم تخلعي قتلتك وطال بينهاو بينه العلاج ثم انه لما أكثر عليه التهديد خلعتشيء فقال اخلعي الباقى وعالجها كثيراحتي خلعتشيءآخر ومازالاعلى هذه الحالة وهي تقول له اولدي خابت فيك التربية حتى لم يبق عليهاشيء غير اللباس فقالت ياولدي هل قلبك حجر فتفضحني بكشف العورة ياولدى أماهذا حرام فقال صدقت فلاتخلعي اللماس فلما نطق مذدالكامةصاحت وقالت قدغلط فاضر بودفنزل عليه ضرب مثل قطر المطر واجتمعت عليه خدام الكنز فضر بودعلقة لم ينسها في عمردودفعوه فرمود خارج باب الكنز وانغلقت أبوابالسكنز كاكانت فلما رمودخار جالباب أخذه المفربي في الحال وجرت المياه كما كانت. وأدرك شهر زادااصباح فسكتتءن الكلام المباح

 ومرادى أذاعامك كيف تصنع حتى تبلغ مرادك فقال له اعلم الى متى عزمت والقيت البخو رنشف الماء من النهر و بان لك من الذهب قدرباب المدينة بحلقتين من المعدن فانزل الى الداب وأطرقه علم وقد خفيفة واصبرمدة واطرق الثانية طرقة أثقل من الأولى واصبرمدة واطرقه الانطرقات متابعات وراء بعضها فأنك تسمع قائلا يقول من يطرق باب السكنو زوهو لم يعرف ان يحدل الرمو وفقل أناجو درالصياد بن عمر فيفتح لك الباب ويخر ج لك شخص بيده سيف و يقول لك ان كنت ذلك الرجل فمد عنقك حتى آرمي رأسك فمدله عنقك ولا تخف فانه متى رفع يده بالسيف وضر بك وقع بين يديك و بعدمدة تراه شخصا من غير روح وأنت لا تتألم بالضر بة ولا يجرى عليك شيء وأما اذا فالفته فانه يقتلك ثم انك اذا أبطلت رصده بالامتثال فادخل حتى تري بابا آخر فاطرقه يخر ج لك فارس را كب على فرس وعلى كتفه رمح فيقول أى شيء أوصلك الى هذا المكان الذى لا يدخله أحدمن الانس ولا من الجن ويهزعليك الرمح فافتح له صدرك فيضر بك و بقع في الذال فتراه جسما من غير روح وان خالفت قتلك ثم ادخل الباب الثالث يخر ج لك آدمى وفي يده قوس و نشاب و يرميك بالقوس فافتح لا صدرك ليضر بك و يقع قدامك جسما من غير روح وان خالفت قتلك ثم ادخل الباب الثالث يخر ج لك آدمى وفي يده قوس و نشاب و يرميك بالقوس فافتح له صدرك ليضر بك و يقع قدامك جسما من غير روح وان خالفت قتلك ثم ادخل الباب الثالث يخر المناب الرابع وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن السكلام المباح خالفت قتلك ثم ادخل الباب الرابع وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن السكلام المباح

(وفي ليلة ١٦١) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن المغربي قال لجودر فادخل الباب الرادع واطرقه يفتحاك ويخرج لكسبع عظيم الخلقة ويهجم عليك ويفتح فمه يريك أنه يقصد أكلك فلا تخف ولا تهرب منه فاذا وصل اليك فاعطيه يدك فمتى عض يدك فانه يقع في الحال ولا يصيبك شيءتم ادخل الباب الخ مس بخرج لك عبداسودو يقول لكمن أنت فقل له أنا جودر فيقول لك ان كنت ذلك ارجل فافتح الباب السادس فتقدم إلى الباب وقل له ياعيسي قل لموسى يفتح أنباب فيفتح الباب فادخل تجد ثعبانين أحدهما على الشمال والاخرعلى اليمين كل واحد منهما يفتح فاه ويهجهان عليك في الحال فمد اليم بايديك فيعض كل واحدمنهم في مد وان خالفت فتلاك تم ادخل الى الباب السابع واطرقه تخرج لك أمك وتقول لك مرحبايا بني قدم حتى أسلم عليك فقل لها خليك بعيدة عني واخلعي ثيابك فتقول يا ابني أناأه ك ولى عليك حق الرضاعة والتربية كيف تعريني فقل لهاان لم تخلعي ثيابك قتلتك وانظر جهة يمينك تجـد سيفا معلقا في الحائط فذه واسحبه عليها وقل لهااخلعي فتصير تخادعك وتتواضع اليك فلا تشفق عليها فكاماتخلعلك شيئاقل لهااخلمي الباقى ولم تزلتهددها بالقتل حتى تخلم لك جميع ماعليها وتسقط وحينتك قدحللت الرموز وأبطلت الارصاد وقدأمنت على نفسك فادخل تجد الذهب كمانا داخل الكنز فلا تعتن بشيءمنه وانماتري مقصورة في صدر الكنز وعليهاستارة فاكشف الستارة فانك ترى الكهين الشمردل راقد على سريرمن الذهب وعلى رأسه شيءمدو ريامع مثل القمرفهو دائرة الفلك وهومقلد بالسيفوفي أصبعه خاتموفي رقبته سلسلة فيها مكحلة فهات الاربع ذخابر ر إياك أن تنس شيئًا مماأخبرتك بهولا تخالف فتندم و يخشى عليك ثم كر رعليه الوصية ثانيا

( وفي ليلة ٣١٣) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن جودر أخذ المسكحلة وخرج واذا بنو بة حقت له وصار الخدام ينادونه هنيت بما عطيت ياجود رولم تزل النو بة تدق الى أب خرج من الكنز ورصل الىالمغربى فأبطل العزيمة والبخور وقام وحضنه وسلم عليه وأعطاه جودر الاربعة ذخائر فأخذها وصاح على العبدين فأخذا الخيمة وردها ورجع بالبغلتين فركباها ودخمل مدينة واس فأحضر الخرج وجعل يطلع منه الصحون وفيها الالوان، وكمات قدامه سفرة الطعام وقال يا أخي ياجودركل فأكل حتي اكتفى وفرغ بقية الاط مة ثم جاؤا بصحوب غيرهاو رموا الفوار غفى الخرج ثم اذ المغربي عبد الصمد قال ياجودر أنت فارقت أهلك و بلادك من أجلنا وقضيت حاجتناوصار لكعليناأمنية فتمن ماتطلب فازالله تعالى أعطاك وبحن السبب فاطاب مرادك ولاتستح فانك تستحق فقال باسيدى تمنيت على الله تم عليك أن تعطيني الخرج فاء به وقال خذه فانه حقك ولو كنت تمنيت غيره لاعطيناك أياه واكن امسكين هذا إماين يدك غير الاكل وأنت تعبت معنا ونحن وعدناك أن نرجه ك الى بلادك مجبور الخاطر والخرج هـذا تأكل منه ونعطيك خرجا آخر ملاً نا من الذهب والجواهر ونوصلك الى بلادك لتصير تاجرا وأكس نف ك وعيالك ولا تحتاج ألى مصروف وكل أنت وعيالك من د ذاالخرج وكيفية العمل به أنك تمد يدك فيه وتقول بحق ماعليك من الاسماء العظام باخادم هذا اخرج أن تاتيني باللون الفلاني فانه ياتيك بماتطلبه ولوطابت كل يوم الفلون مانه أحضر عبداومه بغلة وملأ به خرجاء ينامن الذهب وعينامن الجواهر والمعادز رقال له اركب هذه البغلة والعمد يمشي قدامك فانه بعر فك الطريق الى أن يوصلك الى باب دارك فاذا وصات غذا اخرجين و اعطيه البغلة فانه ياتي بهاولا تظهرأ حدعلى سرك واستودعناك الدفقالله كترالله خيرك وحط الخرجين على فاهر المغلة وركب والعبدمشي قدامه وصارت البغاة تتبع العبد طول النهار وطول الليل وثاني يوم في الصباح دخل من باب القصر فرأى أمه قاعدة تقول شيمًا لله فطار عقله ونزل من فوق ظهر المغلة ورمي روحه عليها فلمارأته بكت ثم انه أركبها على ظهر البغلة ومذى في ركابها الى أذوصل الى البيت فانزل أمه وأخذالخرجين وترك البغاة للمبدفاخذهاو راح لسيده لاز العبد شيطان والبغاة شيطان وأما ما كان من جودر فانه صعب عليه كون امه تسال فالادخل البيت قال له اياامي هل اخواي طيمان قالت طيمان قال لاي شيء تسالين في الطريق قالت بالبني من جوعي قال انا اعطيتك قبل مااسافر مائة دينار في اول يوم ومائة دينار في ثاني يوم واعطيتك الف دبناريوم أن سافرت فقالت له ياولدي ان اخو يك قد مكراعلي واخذاها مني وقالا مرادنا ان نشتري بها شيئا وادرك شهر زادالصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفى لياة غ ١٦) قالت بلغنى ايم الملك السعيد انام جود رقالت ان اخويك مكرا على فاخذاها وطردانى فصرت اسال فى الطريق من شدة الجوع فقال ياامى ماعليك باس حيث جئت فلا تحملى هما ابدا هذا خرجمالاً نذهبا وجواهروا خير كشير فقالت له ياولدى انت مسعد



حَمْ الْمُغْرُ بِي وَهُو يَعْزُمُ وَيُلْقِي الْبَخُورُ ﴾

النار وأحضر له البخور وقال له ياجودر مرادى أن أوصيك فقال له باسيدى الحاج ان كنت فسيت العاقة أكون نسيت الوصية فقال له هل أنت حافظ الوصية قال نعم قال احفظ روحك ولا تظن أن المرأة أمك واعاهى رصد في صورة أمك ومرادها أن تغلطك و ان كنت أول مرة طلعت حيا فانك في هذه المرة ان غلطت يرموك فتيلا قال الزغلطت أستحق أن يحرقوني ثم أن المغربي وضع البخو روعزم فنشف الذر فتقدم جودر الى الباب وطرقه فانفتح و أبطل الارصاد السبعة الى أن وصل الى أمه فقالت له مرحبا ياولدى فقال له امن أين أناولدك ياملعونة اخلعى فجعات تخادعه و تخلع شيئا بعدشى عتى لم يبق عليها غير اللباس اخلعي ياملعونة فلعت اللباس وصارت شبحا بلا روح فدخل و رأى الذهب كما نا فلم يعتن بشى عثم أتي المقصورة و رأى الكهين الشمر دلى راقدا متقلد ابالسيف والخاتم في أصبعه والمكحلة على صدره و رأى دائر ة الفلك فوق رأسه فتقدم وفك السيف وأخذ الخاتم ودائرة الفلك والمكحلة وخرج وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

ضعيفين من الجوع فا زالايا كلان حق شبع فتال لهم جودريا اخواي خذامنه بقية الطعام وفرقاه على الخواي خذامنه بقية الطعام وفرقاه على الفقراء والمساكين فقالا يا اخانا خله لنتعشى به فقال لهم وقت الهشاء يأتيكا أكثر منه فأخر جا بقية الاطعمة وصارا يقولان لكل فقير جاز عليهما خذ وكل حتى لم يبق شيء ثم رد الصحون وقلامه حدايها في الخرج وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٦١٦)قالت بلغني أيها الملك السعيد ان جودر لما خاص أخويه الفداه قال لامه حطى الصحوز في الخرج وعند الماء دخل القاعة وأخرج من الخرج سماطا أربعين لوناوطلع فلما جلس بين أخويه قال لامه هات العشاء فاماد خلت رأت الصحون ممتلئة فحطت السفرة و نقلت الصحون شيئا بعدشيء حتى كمات الاربعين صحنا فتعشوا وبعدالعشاء قال خذوا وأطعموا فقراءوالمساكين فأخذا بقية الاطعمة وفرقوهاو بعدالعشاءأخر جهم حلويات فاكلوا أمنها والذى فضل منهم قال أطعموه للجيران وفي ثاني يوم الفطور كذلك وماز الواعلى هذه الحاله مدة عشرةأيام ثمقال سالم لسليم ماسب هداالامران أخانا يخرج لناضيافة في الصبح وضيافة في الظهر وضيافة في المغرب وفي آخر الليل يخرج حلويات وكإشميء فضل يفرقه على الفقراء وهذا فعل السلاطين ومن أين أتته هذ والسعادة الانسأل عن هذه الاطعمة المختلفة وعن هذه الحلويات ولا نراه يشترى شيئاا بداولا يوقدنارا وليس لهمطبخ ولاطباخ فقال أخوه والله لاأدرى ولكن هل تعرف من بخرنا بحقيقة هذا الامرةالله لا يخبرنا الاأمنافد برالهاحيلة ودخلاعي أمهافي غياب أخيه اوقالا ياأمنا نحن جائعان فقالت لهماا بشراو دخلت القاعة وطلبت من خادم لخرج وأخرجت لهما أطعمة سخنة فقالا ياأمناهذاالطعامسخن وأنت لم تنبخي ولم تنفخي فقالت لهماانه من الخرج فقالا لهاأى شيءهذا الخرج فقالت لهماان الخرج مرصو دوالطلب من الرصدوأ خبرتهما بالخبر وقالت لهماا كتماالسرفقالا لهاالسرمكتوم ياأمناولكن عامينا كيفية ذلك فعامتهما وصارا عدان الاديهماو يخرجان الشيء الذي يطلبانه وأخوه باليس عنده خبر بذلك فلماعلما بصفة الخرج قال سالم لسايم ياأخي الى متى ونحن عندجودر في صفة الخدامين و ذاكل صدقته ألا نعمل عليه حيلة ونأخذ هذا الخرج، نفوز به فقال كيف تكون الحيلة قال نبيع أخانالر ئيس بحرالسويس فقال له وكيف نصنع حتى نبيعه فقال أروح أناو أنت لذلك الرئيس و تعزمه مع اثنين من جماعته والذي أقوله لجودرتصدقني فيه وآخرالليل أريك ماأصنعتم اتنقاعي بيع أخيهما وراحابيت رئيس بحر السويس ودخل سالموسلم على الرئيس وقالاله يارئيس جئناك في حاجة تسرك فقال خيراة لا له نحن اخوان ولناأخ ثالت معكوس لاخرفيه ومات أبو ناوخلف لماجانبا من المالي ثم أنناقسمنا المال واخذهومانا بهمن الميراث فصرفه في الفسق والفساد ولماافتقر تسلط علينا وصاريشكو ناالي الظلمة ويقول أنتما أخذتما مالى ومال أبى وبقينا نترافع الي الحكام وخسر ناالمال وصبرعلينا مدة واشتكانا ثانا احتىأفقر ناولميرجع عناوقد قلقنامنه والمرادأنك تشتريه منافقال لهماهل تقدران أن تحتالا عليه و تأتياني به الي هذا وأنا أرسله سريعاالي البحر فقالا مانقد رأن بجبي ، به ولكن أنت تكون

الله يرضى علبك ويزيدك من فضله قم ياابنى هات لنا عيشا فانى بائتة بشدة الجوع من غير عشاء فضحك وقال لها مرحبا بك ياامى فاطلبى أى شىء تاكلينه و انا حضره الك في هذه الساعة ولا احتاج لشراؤه من السوق ولا لمن يطبع الالوان فقالت ياولدى كل شىء حضر يسد الرمق قال صدقت فعند عدم الموجود يقنع الانسان باقل الشيء وأمااذا كان الموجود حاضرا فان الانسان بشتهى أن ياكل من الشىء يقنع الانسان باقل الشيء وأمااذا كان الموجود حاضرا فان الانسان بشتهى أن ياكل من الشىء الطيب وأناعندى الموجود وظالبى ما تشتهين قالت له ياولدى عيشا سخنا وقطعة جبن فقال ياأمى ماهذا من مقامك اللحم المحمر والفراخ المحمرة و الارز المفلفل ومن مقامي أطعمني منه فقل ياأمى أنت من والخروف المحمد الحشى والقرع المحشى والخروف المحمد الحشى واللحر المحمد والسكر والقطايف والمقلاوة فظنت أنه يضحك عليها و يسخر منها فقالت له يوه يوه أى شيء جري لك هل أنت كلم والا جننت فقال لهامن أين عامت أنى جننت قالت له لا نك تذكرلي جميع الالوان انفا خرة فن يقدر على عنها ومن يعرف أن يطبخها وأدرك شهر زادا لصاح فسكت عن الكلام المباح

(و في لياة ١٥٦) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن أم جود رلما قالت له ومن يعرف يطبخها فقال لهاوحياتي لابدأن أطعمك من جميم الذي ذكرته "عفى هذه الساعة فقالت له ماأنا ناظرة شيئا فقال لهاهات الخرج فجاءت له بالخرج وجسته فرأته فارغاوقدمته اليه فصار يمديديه ويخرج صحونا ملآنة حتى انه أخرج لهاجميع ماذكره فقالت له أمه ياولدى ان الخرج صغير وكان فارغا وليس فيهشيء وقدأخرجتمنه هذه الاطعمة كلما فهذه الصحوزأين كانت فقال لهاياأمي اعلمي أن هذا الخرج أعطانيه المغربي وهومرصود وله خادم اذا أراد الانسان شيأ وتلا عليه الاسماء وقال ياخادم هذاالخرج هاتلى اللو ذالفلاني فانه يحضر دفقالت الهأمه هل أمد يدى وأطلب منه شيئاقال مدى يدك فمدت يدهاوقالت بحق ماعليك من الاسماء إخادم هذا الخرجان تجبى الى بضلع عشى فرأت الصحن صار في الخرج فمدت يدها فأخذته فوجدت فيه ضلعا محشيان بيسائم طلبت العيش وطابت كل شيء أرادته من أنواع الطعام فقال لها ياامي بعد أن تفرغي من الآكل افرغي بقية الاطعمة في صحون غير هذه الصحون وارجعي الفوارغ في الخرجفان الرصدعلى هذه الحالة واحفظى الخرج فنقلته وحفظته وقال لهاياامي اكتمي السر وابقيه عندك وكلما احتجت لئيء أخرجيه من الخرج وتصدق واطعمي اخواي سواء كازفي حضوري أو في غيابي وجعل يا كر هو واياهاواذاباخو يه داخلان عليه وكان بلغهم الخبر من رجل من أولادحارته قال لهم أخوكم أتى وهو راكب على بغلة وقدامه عبد وعلمه حلة ليس لها نظير فقالا لبعضها باليتنا ماكناشوشناعي أمنالا بدأنها تخبره بماعملنافيها يافضيحتنا منه فقال واحد منهما أمنا شفوقة فان أخبرته فأخونا أشفق منها عليناواذا اعتذرنا اليه يقبل عذرنا ثم دخلا عليه فقام لهراعلى الاقدام وسلم عليهماغاية السلام وقال لهرا اقمدا وكلا فقعداوأ كلا وكانا

لهم الحلويات وسالمهو الذي يخدم م وجودروسايم قاعدان الى أن طلبو االمنام فقام جودرونام ونامواحتى غفل ففاموار تعاونوا عايم فلي فق الاواله قلة فى فمه وكتنو دوج لموه وخرجوا به من القصر محت الليل. وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن السكلام المباح

(وفي ليلة ٧١٧) قالت باغني أبها الملك السعيد أن جود راما أخذوه وحملو ، وخرجو ا به من كت القصريحت الايل أرسلوه الى السو بس وحطوافي رجليه القيدر أقام يخدم وهوساكت ولميزل يخدم خدمة الاسارى والعبيدسنة كاملة هذاما كان من أصرجود ر (وأما)ما كاذمن اصرأخويه فانهما لماأصبحاد خلاعلى أمءما وقالا لهايا أمنا أخانا جودرالم يستيقظ فقالت الهماأ يقظاه قالا لها أين هو راقد قالت لهماعند الضيوف قالا لمله راحمم الضيوف ونحن نا تمانيا أمي كأن أخاناذاق الغربة ورغب فى دخول الكنوز وقد سمعناه يتكلم م المغار بة فيقولون له نأخذا معناونفتح لك الكنز فقالت هل اجتمع مع المغار بة قانو الها أما كانواض وفاعند ناقالت لعله راح معهم ولكن الله يرشد طريقه هذاه سعدلا بدأن يأتى بخيركثير وبكت وعزعايها فراقه فقالا لهاياملعو نة أيحبين جو درا كل هذوالحبة وتحن ان غبناأ وحضرنا فلاتفرحي بناو لاتحزني عليناأما كحن ولداك لماان جودرا ابناك فقالت انتماولداى ولكن أنتماشقياذ ولالكماعل فضل ومن يوم مات ابوكها ما رأيت منكها خيرا وأماجود رافقدرايت منه خيرا كثيرا وجبر بخاطري وأكره ني فيحق لي ان ابكي عليه لأن خيره على وعليكا فاماسمعاه فـ االـ كلام شتماها وضر باهاود خلاومارا يفتشان على الخرج حتى عثرا به واخذا الجواهر من العين الا ولى والذهب ن العين الثانية والخرج المرصود وقالا لهاهذامال ابينافقالت لأوالله انماهومال اخيكماجود روجاء بهمن بلادالمغاربة فقالالها كذبت بل هذامال ابينانتصرف فيه فقسماه بينهماو وقع الاختلاف بينهما في الخرج المرصود فقال سالم انا آخذه وقال سايم انا آخذه ووقعت بينهما المعأندة فقالت امهمايا ولدى الخرج الدى فيه الجواهر والذهب قسمتاه وهذالا ينقسنم ولايعادل عال وان انقطم قطعتين بطلرصده والكن اتر كادعندي وانا اخرج اسماماتا كلانه في كل وقت وارضى بينكما باللقمة وان كسو تماني شيئاهن فضله كما وكل منكها يجعل الهمعاملة مع الناس والتماولداي واناامكما وخلوناعلى حالنافر بماياتي اخوكما فيحصل لكمامنه الفضيحة فماقبلا كلامهاو باتا يختصمان تلك الليلة فسمعهمارجل قواسمن اعوان الملك كاذمعة ومافى بيت بجنب بيت جو درطاقته مفتوحة فطل القواس من الطاقة وسمع جميع الخصام وما ة لوه من الكلام والقسمة فلما اصبح الصباح دخل ذلك الرجل القواس على الملك وكان اسمه شمس الدولة وكان ملك مصرفي ذلك المصرفا مادخل عليه القواس اخبره بماقد سمعه فأرسل الملك الى اخوى جودر وجاءبهماو رماهم تحت العذاب فاقروا وأخذا الخرجين منهما ووضعهما في السجن ثم انه عين الى أم جو درمن الجرايات في كل يوم مايكفيها هذاما كان من أمرهم (وأما) ما كان من أص جودر افانه أقام سنة كاملة يخدم في السويس و بعد السنة كانوا في مركب فحرج عليهم ريح يمي المركب التي هج فيهاعى جبل فانكسرت وغرق جميع مافيهاولم بحصل البرالاجودر والبقية ماتوا فاما 

ضيفنا وهات معك اثنين من غير زيادة فين ينام نتعاون عليه بحر الخسة فنقبضه و نجعل في فمه العقلة وتأخذه تحت الليل و نخرج به من البيت وأفعل معه ماشئت فقال لهم اسمعاً وطاعة أتبيعانه بأر بعين دينار افقالا له نعم و بعد العشاء تأتو الحارة الهلانية فتحدوا خادمنا ينتظر كم فقعد على باب الزاوية لبعد العشاء واذا بهم قد أقبلوا عليه فأخذ هر دخل بهم الى البيت فامار آهيجود رقال لهم مرحبا بحم و أجاسهم وعمل معهم صحبة وهو لا يعلم في الغيب منهم ثم انه طلب العشاء من أمه فجعلت



رئيس بحر السويس ومن معه وهم واضعين العقلة في فم جودر ﷺ (وهم خارجين به في الليل ليرسلوه الى السويس)

تخرج من الخرج وهو يقول هـ تاللون الفلاني حتى صار قدامهم أر بمون لونافأ كلوا حتى اكتفو اورفعت السفرة والبحربة يظنون أن هذا الاكرام من عندسالم فلمامضي ثلث الليل أخرج

تعط فقال له أمرتك أن يجيء بأخو اي من سجن الملك فنزل الى الارض ولم يخرج الامن وسط السجن وكان سالم وسلم في أشد ضيق وكرب عظيم من ألم السجن وصار ايتمنيان الموت وأحدها يقول للا خروالله به أخى قد طالت علينا المشة ة والى متى و كن في هذا السجن فلوت فيه راحة لنا فبيناه باكذلك واذا بالارض قد انشقت وخرج لهما الرعد القاصف وحمل الاثنين و نزل بهما في الارض و غشى عليهما من شدة الخوف فا ما أذ قاوجد النفسهما في بيتهما ورأي أخاهما جو درجالسا وأمه في جانبه فقال لهماس مات يا اخواي أنسيماني فطأ طاوجههما في الارض وصارا يبكيان فقال لهمالا تبكيان فالشيطان والطمع الجآكما الى ذلك وكيف تبيعانى ولكنى أتسلى بوسف فائه فعل به اخوته أبلغ من فعل معي حيث رمود في الجب: وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة • ٦٢) قالت بالخني أيها الملك السعيد ان جودر قال لاخويه كيف فعلما معي هذا الامرولكن توباالي الله واستغفراه فيغفركماوهوالغفورازحيم وقدعفوت عنكما ومرحيا بكماولا بأسعايكماوجمل يأخفهخاطره ماحتى طيب قلوبهماوصار يحكي لهما جميع واقاساه وماحصل له الى أن اجتمع بالشيخ عبد الصمد وأخبر هما بالخاتم فقالا يا أخا نالا تؤ اخذنا في هذه المرةان عدنالما كنافيه فافعل بناص ادك فقال لابأس عليكماولكن اخبراني بمافعل بكماالخلك فقالاضر بناوهددناوأخذالخرجين منافقال ماأبالي بذلك ودعك الخاتم فحضر لهالخادم فلما رآه أخواه خافا منه وظنا أنه يأمرالخادم بقتلهمافذهماالي أمهمارصارا يقولان ياأمنا نحن فيءرضك ياأمناا شفعي فينا فقالت له ما ياولدي لاتخاف ثم أنه قال للخادم أمرتك أن تأتيني بجميع مافي خزانة الملك من الجواهر وغيرهاولا تبقى فيهاشيئاوتأني بالخرج المرصود والخرج والجواهرالذين أخذها الملك م اخواى فقال السمع والطاعة وذهب في الحال وجم مافي الخزانة وعاء بالخرجين وأمانهما ووضع جميعما كانفى الخزانة قدام جودر وقالياسيدى ما بقيت فى الخزانة شيئا فاص أمه أن تحفظ خرج الجواهر وحط الخرج المرصود قدامه وقال للخادم أم تك أن تبني لي في هذه اللبلة قصراعالياوتزوقه عاءالذهب وتفرشه فرشافاخر اولايطلع النهار الاوأنت خالص من جميعه فقال لهلك على ذلك و نزل في الأرض و بمد ذلك أخرج جو در الاطعمة وأكلو اوا نبسطوا وناموا (وأما) ما كان من أمرالخادم فانه جمع أعوانه وأمرهم ببناء القدر فصار البعض منهم يقطع الاحجار والبعض يبنى والبعض يبيض والبعض ينقش والبعض يفرش فماطاع انهار حتى ثم انتظام القعمر تم طلع النه دم الى جودر وقال ياسيدي ان القصر كمل وتم نظاه ه فن ك.نت تطلع تذار ج عليه فاطلم فطلمهو وأمهوأخواهفر أواهذا القصر ليسله نظير يحيرالعقول منحسن نظامه ففرح بهجودر وكان على قارعة الطريق ومع ذلك لم يتكلف عليه شيء فقال لأمه هل تسكنين في هذا القصر فقالت ياولدى أسكن ودعت له فدعك الخاتم واذا بالخادم يقول لبك فقال أمرك أن تأتيني باربعين جاربة بيضاملاحاوار بعينجار يةسوداوار بعين مملوكا وأرحمين عبدافقال لك

حصل البرسافرحتى وصل الى تجمع عرب فسألوه عن حاله فاخبرهم أنه كان بحريا بمركب وحكى لهم قصته وكان فى النجع رجل تاجر من أهل جدة فن عليه و قال له تخدم عند نا مامصرى وأنا أكسوك وأخذك معي الى جدة فحدم عند دوسافر معه الى أن وصلا إلى جدة فاكره ماكراما كثيرا شم أن سيده التاجر طلب الحج فاحده معه الى مكرفه الدخلاه اراح جودر ليطوف الحرم فبينماه و يطوف و اذا بعاحبه المغربي عبد الصمد يطوف و أدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن السكلام المباح

(وفي ليلة ١٨ ٢) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن جود را لما كان ماشيافي الطواف واذا هو بساحبه المغربي عبد الصمد يطوف فامار آدسا عليه وساله عن حاله فبكي ثم أخبر ديما جرى له فاخذه معه الى أن دخل منز له واكر مه وألبسه حلة ليس لها نظير وقال له زال عنك الشهر ياجو در وضرب له تختر مل في ان له الذي جرى لاخو يه فقال له اسلم ياجو در أن أخو يك جرى لهما كذا و دما محبوسان في سيجن ملك مصر ولكن مرحبا بك حتى تقضى مناسكك ولا يكون الاخيرافة ل له الذن لي ياسيدى حتى أروح آخذ خاطر التاجر الذي اناعنده وأجي واليك فقال هل عليك مال قال لا فقال رح خذ بخاطر دو تعال في الحال نالهيش له حق عند أولا دا لحلال فراح وأخذ بخاطر التاجر الناجر وقال له أنبي المناع المائح عنده عنده فرأى وقال له أنبي اجتماعات عنده فرأى دو النعم وعنده خدم كثيرا فاعطاه عشرين دينا دا وقال له ابرى و ذه المغربي فاقام عنده حتى قضي مناسك وجلافتي رافاع طاه المعشرين دينا دا أشمر دل وقال له خذه المغربي فاقام عنده حتى قضي مناسك محاد مها المعاد المائح الذي أخرجه من كنز الشمر دل وقال له خذه المغربي فاقام عنده حتى قضي مناسك خادمه اسمه الرعد القاصف فجميع ما تحتاج اليه من حوائح الدنيا فادعكه يظهر لك الحادم و جميع ما تمامره به يف له لك و دعك قدامه فظهر له الخادم و ذادى لبيك باسيدى أي شيء تطلب فتعطى فهل ما ما تمارة فرية خربة أو تخرب مدينة عامرة أو تقتل ما كاأوت كسرع كرافقال المغربي بارعاد رك شهر زاد الصداح فسكت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٩ ٢٦) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن الخادم قال المغربى ما تطاب قال له هذا صار سيدك فاستوص به ثم صرفه وقال له ادعك الخاتم يحضر بين يديك خادمه فامر و بمافى مرادك فانه لا يخالفك وامض الى بلادك واحتفظ عليه فانك تيد به أعداء كولا تجهل هقدار هذا الخاتم فقال له ياسيدى عن اذنك أسير إلى بلادى قال له ادعك الخاتم يظهر لك الخادم فارك على ظهر دوان قلت له أوصلنى في هذا اليوم الى بلادى فلا يخالف أمرك ثم ودع جود رعبد الصمدود على الخاتم خضر له الوعد القاصف وقال له لبيات اطأب تعطفقال له أوصانى الى مصر في هذا اليوم فقال له لك ذلك المحاوطار به من وقت الظهر الى نصف الليل ثم نزليه في بيت أمه وانصرف فدخل على أمه فله ا رأته قامت وبكت وسلمت عليه وأخبر ته بما جري لا خويه من الملك وكيف ضربه ما وأخذ المخرج المرصود والخرج الذهب والجواهر فلما سمع جود رذلك لم يهن عليه اخواه فقال لا مه لا تحزنى على ذلك فنى هذه الساعة أريك ما أصنع وأجبي ء بأخواى ثم انه دعك الخاتم فحضر له الخادم وقل لبيك أطلب

مرادك انت لاحقه ما ملك الزمان فقال الملك دبر لى تدبيرا ياو زير قال له ارسل له اميرا واعزمه مم اتقيد لك به له الود واسأله عن حاله وبعد ذلك ننظر ان كان عزمه شديد انحتال عليه ران كان عزمه ضديدا نحتال عليه وان كان عزمه ضدينا فاقبض عليه وافعل به مرادك فقال الملك ارسل اعزمه فامر أميرا اسمه الامير عثمان النيروح الى جودرو يعزمه و يقول له الملك يدعوك للضيافة وقال له الملك لا تجبى والا به



الامير عثمان واقف امام طواشى جودروهو جالس ومتكى ععلى الكرسى كوكان ذلك الامير احمق متدكيرا في نفسه فلما يزلراي قدام باب القصر طواشيا جالساعلى كرسى في باب القصر فلما وصل الامير عثمان الى القصر لم يقم الموكان لم يكن مقبلا عليه احدوم ذلك كان

ذلك وذهب مع أر بعين من أعوانه الى بلاد الهندوالسند والعجم وصاروا كلما رأوا بنتا جميلة تخطفونها اوغاما يخطفونه وانفذ ار بعين عرنا اخر فجاؤا بجوار سود ظراف وار بعين جاؤا بعبيد واتى الجميع دارجود رفعلؤ وهاوأ درك شهرزادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٢٦٦) قالت بلغنى ايها الملك السعيد ان الاعوان جاؤ وابالجوار والعبيدود خلوا على جود رفقال يارعد هات لـكل شخص حلة من الخر الملبوس قال حاضر وقال هات حلة تابسها المي وحلة البسها انا فأتى بالجميع والبس الجوارى وقال لهم هـذه سيدتك فقباوا يدها ولا تخالفو هاوا خدموها بيضاوسودا والبس المهاليك وقبلوا يدجودر والبساخويه وصار جودر كناية عن ملك واخواه مثل الوزراء وكان بيته واسعافاسكن سالم وجواريه في جهة وسكن هو وامه في القصر الجديدوم اركل منهم في محله مثل السلطان هذا ما كان من امرهم (واما) ماكان من خازندار الملك فانه ارادان ياخذ بعض مصالح من الخزانة فدخل فلم يرفيها شيأ بل وجدها كقول من قال

كانت خليات نحل وهي عامرة لما خلا نحلها صارت خليات

فصاح صيحة عظيمة ووقع مغشيا عليه ولما افاق خرج من الخزانة وترك بابها مفتو حاود خل على الملك شمس الدولة وقال ياامير المؤمنين الذي نعامك به ان الخزانة فرغت في هذه اللياة فقال لهما صنعت بامو الى التى في خزانتى فقال والله ماصنعت فيها شيئا و لا ادرى ماسبب فراغها بالامس دخلتها فرأيتها ممتلئة واليوم دخلتها فرايتها فارغة ليس فيها شيء والابواب مغلوقة ولا نقبت و لا كسرت ضبتها ولم يدخلها سارق فقال هل واحمنها الخرجان فقال نعم فطارعقله من واسه وأدرك شهر زاد الصماح فسكتت عن الكلام المباج

(وفي ليلة ٦٣٣) قاات بلغني ايماالك السعيدان خاز ندارالملك الدخل عايه واعلمه ان ما في الخزانة ضاع وكذلك الخرجان طارعقله من راسه الاوا قواس الذي بلغه سابقا على سايم وسالم داخل على الماك وقال ياملك الزمان طول الليل وانااتفر جعلى بنائين يبنون فلما طلع عنها النهار رايت قصرا مبنياليس له نظير فسالت لمن هذا القصر فقيل لى انجودر اتى و بني هذا القصر فقال الملك وعبيد وجاء باموال كثيرة وخلص اخو يهمن السجن وهو في داره كأنه سلطان فقال الملك انظر واالسجن فنظر وه فلم ير واسالم وسليم فرجموا واعلموه بحاجرى فقال الملك بان غريمي فالذي خلص سالم وسليم من السجن هو الذي اخساري من هو قال الملك انظر والحم حودر واخذ الخرجين ولكرن ياوزير ارسل لهم امير مخمسين رجلا يقبضوا عليه وعلى اخو يه و يضعون الختم على مله و يا تون بهم حتى اشنقهم جميعا وغضب غضبا شديدا وقال هيابالعجل ابعث لهم اميرا يا تني بهم لا قتلهم فقال له الوزير احلم فان الله حليم لا يحجل على عده اذا عمان الذي يبني قصر افي ليلة و احدة كاقالوا لم يقس عليه احدى الدنيا وانى اخاف على الاميران يجرى له مشقة من حودر فاصبر حتى ادبراك تدبيرا و تنظر حقيقة الامر والذى فى على الاميران يجرى له مشقة من حودر فاصبر حتى ادبراك تدبيرا و تنظر حقيقة الامر والذى فى

سيدى فقال على الرأس ثم انه طلع و دخل على جود رفرآه أعظم من الملك جالساعلى فراس لا يقد رالملك ان يفرش مثله فتحرفكره من حسن القصر ومن نقشه و فرشه حتى كان الوزير بالنسبة اليه فقير فقبل الأرض و دعاله فقال له ماشا نك أيها الوزير فقال له ياسيدى ان الملك شمس الدولة حبيبك يقرؤك السلام وهوه شتاق الى النظر لوجهك وقد عمل لك ضيافة فهل تجبر خاطره فقال جود رحيث كان حبيبي فسلم عليه وقل له يجيء هو عندي فقال له على الرأس ثم أخرج الخاتم و دعكه خضر الخادم فقال له هات لى حاله من خيار الملبوس فأ حضر له حلة فقال البس هذه ياوزير فلبسها ثم قال له رحاعلم فقال له على الملك بما قلته فنزل لا بساتلك الحلة التى لم يابس مثله اثم دخل على الملك و أخبره بحال جو در و شكر القصر ومافيه وقال ان جو در وأماجو درقا عزمك فقال قوم واياعسكر فقام والكهم على الا تدام و قل الركبوا خيل حرد وأماجو درقانه قال المارد من ادي ان تأت لنامن أعوانك عفاريت في صفة الانس يكونون حسكر او يقنون في ساحة البيت حتى يراهم الملك فيرعبونه و يفزعونه فيرتجف قلبه و يعلم ان عسكر او يقنون في ساحة البيت حتى يراهم الملك فيرعبونه و يفزعونه فيرتجف قلبه و يعلم ان علما وصل الملك رأى القوم الشداد الفلاط في في منه منهم ثم اله طلم القصر و دخل على جود دوراً من سطوته و الشداد الفلاط في منه على ومنه عنه بن يديه وجود دلم يقم له ولم يعمل له مقاما ولم يقل له اجلسة لم يجلسها ملك و القدار الشمر زاد الصداح فسكت عن الكلام المباح

(وفى ليلة خ ٢٦) قالت بلغنى أيم الملك السعبد ان جودر لما دخل عليه الملك لم يقم له ولم يعتبره ولم يقل له اجلس بل تركه واقفاحتى داخله الخوف فصار لا يقدر أن يجلس ولا يخوج وصار يقول فى نفسه لوكان خائما منى ما كان تركنى عن باله ور بما يؤذينى بسبب ما فعات مع أخو يه ثم ان جو در قال ياملك الزمان ليس شيئاً مند كم ان يظلم الناس و يأخذ أمو الهم وقال له ياسيدى لا تؤاخذنى قان الطمع أحوجنى الى ذلك ونفذ القضاء ولولا الذنب ما كانت المغفرة وصار يعتذر البه على ماسلف منه و ما المناحة من المناهدة و المناهدة و

ويطلب منه العفو والماح حتى من جملة الاعتذار أنشد هذاالشعر

ياأصيل الجدود سمح السجايا لاتامني فيم حصل مني ان تكن ظالما فعنك عفونا وان أكن ظالما فعفوك عني

ومازال يتواضع بين يديه حتى قال له عنه الله عنك وأمره بالجلوس فجلس وخلع عليه ثياب الامان وأمر أخو يه بمد السماطو بعدان أكلوا كسى جماعة الملك وأكرمهم و بعد ذلك أم الملك بالمسير خوج من بيت جودر وصار كل يوم يأتى الي بيت جودر و لا ينصب الديوان الا في بيت جودر وزادت بينه ما العشرة و المحبة ثم انهم قام و الحرف الحالة مدة و بعد ذلك خلابوزيره وقال له ياوزير أناخائف أن فتلنى جودر و يأخذ الملك من فتال له ياملك الزمان أمامن قضية أخذ الملك فلا أخذ الملك فلا قدره فان كنت خائفا أن فتلك فان الك بنتافز وجه اله وتصيرانت و اياه حالة واحدة فقال له ياوزير أنت تكون واسطة أن فتلك فان لك بنتافز وجه اله وتصيرانت و اياه حالة واحدة فقال له ياوزير أنت تكون واسطة

مع الاميرعثمان خمسون رجلاوادركشهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح ( وفي ليلة ٣٢٣) قالت بلغني إيها الملك السعيد ان الطو أشي لماراي الاميرعثمان لم يعتن به وكأنلم يكن مقبلاعليه أحد وكان مع الأمير عثمان خمسوذ رجلا فوصل ألامير عثمان وقال ياعبد ابن سيدك قال في القصر وصار يكلمه وهومتكي وفغضب الامير عمان رقال له ياعبد النحس امه تستحى منى وانااكاك وانت مضطجع مثل العلوق فقال له امش لا تكن كثيرالكلام فلم سمع منهه ذاالكلام حتى امتزج بالغضب وسحب الدبوس وارادان يضرب الطواشي ولم يعلم انه شيطان فلما رآهسحب ألد بوس قام واندفع عليه واخد نمنه الدبوس وضر به اربع ضربات فلما رآه الخسون رجلا صعب عليهم ضرب سيدهم فسحبو االسيوف وارادرا ان يقتلوا العبد فقال لهم اتسحبون السيوف ياكلاب وقام عليهم وصاركل من لطشهد بوسا يهشمه و يفرقه في الدم فانهزمو اقدامه ومازالواهار بينوهو يضربهم الىأن بعدواعن باب القصر ورجع وجلسعلي كرسيه ولم ببال باحد (واما)ما كان من امر الامير عمان وجماعته فانهم رجعوا منهزمين مضروبين الىانوقفو اقدام الملك شمس الدولة واخبر وهبماجرى لهم وقال الاميرعثمان للملك **يا**ملك الزمان لماوصلت الى باب القصر رأيت طو اشياجالسا على الباب على كرسى من الذهب **وهو** متكبر فلمارآني مقبلا عليه إضطجع بعد إن كان جالسا واحتقرني ولم يقم لي فصرت أكله فيجيبني وهومضطجع فأخذتني الحدة وسحبتءليه الدبوس وأردت ضربه فأخذ الدبوس مني وضربني وضرب جماءى وبطحهم فهر بنامن قدامه ولم نقدرعليه فحصل للملك غيظ وقال ينزل اليهمائة رجل فنزلو االيه واقبلواعليه فقام لهم بالدبوس وماز ال يضرب فيهم حتى هر بوامن قدامه فرجع وجلس على الكرسي فرجع المائة رجل ولماوصلوا الى الملك أخبروه وقالو الهياملك الزمان هربنا من قدامه خوفامنه فقال الملك تنزل مائتان فنزلوا فكسرهم ثمر رجعوا فقال الملك للوزير ألزمتك أيهاالوزيرأن تنزل بخمسائة رجل وتأتيني بهذاالطواشي سريعاوتاتي بسيده جودروأخو يهفقال ياملك الزمان لا أحتاج لعسكر بل أروح اليه وحدى من غيرسلاح فقال له رح وافعل الذي تراه مناسبافرى الوزير السلاح ولبسحلة بيضاء وأخذفي يدهسبحة رمشي وحددمن غيرتأنحتي وصل الىقصر جودرفر أى العبد جالسافام ارآه أقبل عليه من غيرسلاح وجلس جنبه بادب ثم قال السلام عليكم فقال وعليكم السلام يا انسي ماتر يده فاماسمعه يقول يا انسى ماتريده علم انهمن الجن فارتعش من خو فه وقال له ياسيدى هل سيدك جودر هناقال لعم في القصر فقال له ياسيدى إذهب اليهوقل لهان الملك شمس الدولة يدعوك وعامر لكضيافة ويقرؤك السلام ويقول لك شرف منزله واحضرضيافته فقال لهقف أنت هناحتي أنهاوره فوقف الوزير متأدبا وطلع المارد القصر وقال لجودر إعلم ياسيدى أن الملك أرسل اليك أمير افضر بته وكان معه خمسون رجلًا فهزمتهم ثم أرسل مائةرجل فضر بتهم ثم أرسل مائتي رجل فهزمتهم تم أرسل اليك الوزيرمن غيرسلاح يدعوك اليه لتأكل من ضيافته فماذا تقول فقال لهرح هات الوزير اليه: المنزل من القصر وقال له ياوزير كلم

وصاريخادعانه ويقولان له اجبرخاطر ناوكل ضيافتنافقال لا بأس فالضيافة في بيت من فيكم قال سالم في بيتى و بعدماتا كل ضيافتى تأكل ضيافة أخى قالالا باس و ذهب مع سليم الى بيته فوضع له الضيافة وحط فيها السم فاما أثر تمتت لجه مع عظمه فقام سالم ليآ خذالخاتم من أصبعه فعدى منه فقطع أصبعه بالسكين ثم انه دعك الخاتم فضرله المارد وقال لديك فاطلب متريد فقال له امسك أخى واقتله واحمل الاثنين المسموم والمقتول وارمهماقدام العسكر فاخذ سليا وقتله وحمل الاثنين وخرج بهما و رماهاقدام أكابر العسكر وكانوا جالسين على السفرة في مقعد البيت يأكلون فلما فظروا جو درا وسليامقتولين و فعوا أيديهم من الطعام وأزعجهم الخوف وقالو اللمارد من فعل بالملك والوزير هذه الفعال فقال لهم أخوه سالم وإذا بسالم أقبل عليهم وقال ياعسكر كاو او انبسطوا فاني ملكت الخاتم من أخى جو در وهذا المارد خادم الخاتم قدامكم وأم ته بقتل أخى سليم حتى لا ينازعنى في الملك لا نه خائن وأنا أخاف ان يخوننى وهذا جو در صارمقتولا وأنا بقيت سلطانا عايم هل ترضون في والا أدعك الخاتم في قتلكم خادمه كبارا وصغارا و أدرك شهرزاد الصباح فسكت عالم هل ترضون في والا أدعك الخاتم في قتلكم خادمه كبارا وصغارا و أدرك شهرزاد الصباح فسكت عن السكرة الحكام المباح

(وفي ليلة ٢٥) قالت بلغني أيه الملك السعيد ان سالما لما فالعسكرهل ترضون بي عليكم سلطانا والا أدعك الخاتم في قتلك على خاده كبار اوصغارا قالو العرضينا بك ما كاوسلطانا ثم أمر بدفن أخو يه ولصب الديوان و ذهب ناس في تلك الجنازة و ناس مشوا قدامه بالموكب ولما وصلوا الى الديوان جلس على الكرسي و با يعوه على الماك و بعد ذلك قال أريدان أكتب كتابى على زوجة أخى ققالواله حتى تنقضي العدة فقال لهم أنا لا أعرف عدة ولا غيرها وحياة رأسي لا بدأن أدخل عليها في هذه الميلة فكتبو اله الكتاب وارسلوا أعلم وازوجة جودر بنت الملك شمس الدولة فقالت دعوه المدخل فلما دخل عليها أظهرت له الفرح وأخذ ته بانتر حيب وحطت له السم في الما فاهلك ته ثم أنها أخذت الخاتم وكسرته حتى لا يملك أحدر شقت الخرج ثم أرسات أخبرت شيخ الاسلام وأرسلت تقول لهم اختار والسكم ملكا يكون عليكم سلطانا وهذا ما انتهى الينا من حكاية جودر بالتام والكال

معلى حكاية هند بنت النعان الله

(وحكى أيضا) ان هند بنت النّع ان كانت أحسن نساء زمانها فوصف الحجاج حسنها وجمالها عظمها و بذل لها مالا كثيرا و تزوج بها وشرط لها عليه بعد الصداق مائتي الف درهم فلما دخل بها مكثم مهامد قطويلة ثم دخل عليها في بعض الايام وهي تنظر وجهها في المرآة و تقول

وماهند الأمهرة عربية سلالة أفراس تحللهابغل فانولدت فلا فلله درها وانولدت بغلا فجاءبه البغل

فلماسم الحجاج ذلك انصرف راجعا ولم بدخل عليها ولم تسكن عامت به فاراد الحجاج طلاقها فبعث اليها عبد الله بن طاهر عليها فقال لها يقول لك الحجاج أبو محمد كان

بينى و بينه فقال له اعزمه عندك ثم اننا نسهر في قاعة وأمر به بمك ان تتزين بافحر زينة وقر عليه من باب القاعة فانه متى رآها عشقها فاذا فهمنامنه ذلك فانا أميل عليه و أخبره انها إبنتك وأدخل و أخرج معه في الكلام بحيث انه لم يكن عندك خبر بشيء من ذلك حتى يخطبها منك ومتى زوجته البنت صرت أنت وايا دشيئاً واحد داو تأمن منه وان مات ترث منه المثيرة قال له صدقت ياوزير وعمل الضيافة وعزمه في اليسر اية السلطان وقعد وافي القاعة في انس زائد إلى آخر النهار وكان الملك أرسل الى زوجته أن تزين البنت بأفر زينة وقرمه اعلى بالقاعة فعمات كاقل ومرت بالبنت في فنظرها جود روكانت ذات حسن وجمال وليس لها نظير فاما حقق جود رالنظر في باغال آه و تفك كمت فنظرها جود روكانت ذات حسن وجمال وليس لها نظير فاما حقق جود رالنظر في باغال آه و تفك كمت فنظرها جود روكانت ذات حسن وجمال وليس لها نظير فاما حقق وحود رالنظر في باغال آه و تفك كمت باسيدي ملى أراك متغيرا متواجعا فقال ياوزير هذه البنت بنت من فانها سلمتنى وأخذت عقلى فقال باسيدي ملى أراك متغيرا متواجعا فقال ياوزير هذه البنت بنت من فانها سلمتنى وأخذت عقلى فقال وحياتي أعطيك ما لملك وأن كانت أعجمتك أنا أتكام مع الملك يزوجك اياها فقال ياوزير لا بدوحياتي أعطيك ثم ان الوزير حدث الملك سراوقال له ياملك الزمان ان جود راحبيك يويد وحياتي أعطيك وقد توسل بى اليك أن تزوجه ا بنتك السيدة آسية فلا تخيبنى و اقبل سياقى مهما تطلبه في مهرها يدفعه فقال الملك المهر قدوصانى والبنت جارية في خدمته وأنا أزوجه إياها وله الفضل في مهرها يدفعه فقال الملك المهر قدوصانى والبنت جارية في خدمته وأنا أزوجه إياها وله الفضل في مهرها يدفعه فقال الملك المهر قدوصانى والبنت عرب الملام المباح

روفى ليلة ٢٥ ٦٣) قالت باختى أيها الملك السعيدان الملك شمس الدولة لما قال له وزيره ان جودر ير يد القرب منك بتز و يجه ابنتك قال له المهرقد وصانى والبنت جارية في خدمته وله الفضل في القبول وباتو اتلك الليلة ثم لما أصبح الملك نصب ديوا ناوأ حضر فيه الخاص والعام وحضر شيخ الاسلام وجود رخطب البنت وقال المهر قد وصل وكتبوا الكتاب فارسل جود رلاحضار الخرج الذي فيه الجواهر وأعظاها الملك في مهر البنت ودقت الطبول وغنت الزمور وانتظمت عقود الفرح ودخل على البنت وصارهو والملك شيئاً واحداوا قامامع بعضهما مدة من الأيام ثم مات الملك فصارت العساكر تطلب جودر اللسلطنة ولم يز الواير غبونه وهو ي عتبع منهم حتى رضي أبنية وجامعا وقد سميت الحارقبه وصار اسمها المجود ربي حارة الميانية فلما تسلطن بني أبنية وجامعا وقد سميت الحارقبه وصار اسمها المجود ربي قال سالما السليم يا أخى الى متي هذا الحالفهل نقضى عمر ناكله ونحن خادمان لجود رولا نفر ح بسيادة ولا سعادة ما دام جو درحياقال وكيف نقضى عمر ناكله ونحن خادمان لجود رولا نفر ح بسيادة ولا سعادة ما دام جو درحياقال وكيف نقضى عمر ناكله ونحن خادمان لجود رولا نفر ح بسيادة ولا سعادة ما دام جو درحياقال وكيف نقضى عمر ناكله ونحن خادمان لجود رولا نفر ح بسيادة ولا سعادة ما دام جود رحياقال وكيف نقته بهافقال اذاد برت لك حيلة على قتله هل ترضى أن أكون أناسلطانا وأنت وزير ميمنة ويكون نقتله بهافقال اذاد برت لك حيلة على قتله هل ترضى أن أكون أناسلطانا وأنت وزير ميمنة ويكون نقته بهافقال اذاد برقال درسيات فاتفقاعل قتل جود رمن شأن حبالدنيا والرياسة ثم أن سلم اوسلما للها ترافع الموسلة المناه و كبر خاطر نا

الحداهن بالتراب وقال اغسلى القذى عن محل الاستعهال فلها قرات كتاب امير المؤمنين لم عكنها الخالفة وكتبت اليه تقول بعد الذناء على الله تعالى بالمير المؤمنين الى لا اجرى العقد الابشرط فان قلت ما الشرط اقول ان يقود الحجاج محملى الى بلدك التى أنت فيها و يكون حافياً علبوسه الذى هو لا بسه فلما قرأ عبد الملك السكتاب ضحك ضحكا عالياً شديد او أرسل الى الحجاج يامره بذلك فلما قرأ الحجاج رسالة أمير المؤمنين أجاب ولم بخالف وامتثل الام ثم ارسل الحجاج الى هند يامرها بالتجهيز فتجهزت في محمل وجاء الحجاج في موكبه حتى وصل الى باب هند فلما ركبت المحمل وركب حواليها جواريها وخدمها ترجل الحجاج في موكبه حتى وصل الى باب هند فلما ركبت المحمل ومات منه وتهزأ به وتضحك عليه مع بلانتها وجواريها ثم انها قالت لبلانتها اكشفى لى ستارة المحمل فسكن منه وتهزأ به وتضحك عليه مع بلانتها وجواريها ثم انها قالت لبلانتها اكشفى لى ستارة المحمل في كشفتها حتى قابل وجهها وجهه فضحك عليه فانشد هذا البيت

فان تضحكي ياهند يارب ليلة تركتك فيها تسهرين نواحا

وأدركشهرزادالصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفي ليلة ٦٢٧) قالت بلغني أيها الملك السميد ان الحجاج لما انشد البيت أجابته هند بهذين البيتين

ومانبالى اذا أرواحنا سلمت ثما فقدناهمن مال ومن نشب المال مكتسب والعزم تجع اذا اشتنى المرءمن داءومن عطب

ولم تزل تضحك وتلعب الى ان قر بت من بلدا لخليفة فلما وصات الى البلدرمت من يدها دينارا على الأرض وقالت له ياجال انهقد سقط منادرهم فانظره وناولنا إياه فنظر الحجاج الى الارض فلم ير الادينار افقال لها هذا دينار فقالت الحديث الذي عوضنا بالدرهم الساقط دينارا فناولنا اياه فخجل الحجاج من ذلك ثم انه أوصلها الى قصر أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان و دخلت عليه وكانت محظية عنده

﴿ حَكَايَةُ هُرُونَ الرشيدُ مِعِ البنتِ العربيةُ ﴾

(وحكى أيضا) ان أمير المؤمنين هرون الرشيد مرفى بعض الأيام وصحبته جعفر البرمكي واذاهو بعدة بنات يسقين الماء فعرج عليهن يريدااشرب واذااحداهن التفتت اليهم وأنشدت هذه الأبيات

قولى لطيفك ينذى عن مضجعي وقت المنام كي أستريح وتنطفي نار تأجيج في العظام دنف تقلبه الاكفف على بساط من سهام أما أنا فيكما عامت فهل لوصاك من دوام فاعجب أميرا لمؤ منين ملاحتها وفصاحتها وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفي ليلة ٦٢٨) قالت بلغني ايها الملك السعيدان اميرا لمؤمنين لماسمع هذه الابيات من البنت اعجبته ملاحتها وفصاحتها فقال لها يابنت الكرام اهذا من مقولك ام من منقولك قالت من مقولي قال إذا كان كلامك صحيحاً فامسكي المعنى وغيرى القافية فانشدت تقول

تأخراك عليه من الصداق مائتي الف درهم وهي هذه حضرت معي ووكاني في الطلاق فقالت اعلم يا ابن طاهر اننا كنام عليه أبداوهذد! لمائتا الف درهم لله بشارة بخلاصي من كاب ثقيف ثم بعد ذلك باغ أمير المؤ منين عبد الملك بن مروان خبرها ووصف وحسنها وجمالها وقدها واعتدالها وعذو بة الفاظها وتغزل ألحاظها فارسل اليها يخطبها وأدرك شهر وادالصباح فسكتت عن الكلام المباح



هند بنت النعمانوهي تنظر وجهها في المرآة وتنشد الشعر وجهها في مراق وتنشد الشعر وجهها في المرآة وتنشد الشعر وحمها في المراق وفي ليلة (وفي ليلة ٦٢٦) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان لما بلغه حسن الجارية وجمالها أرسل اليها يخطبها فارسلت اليه كتابا تقول فيه بعد الثناء على الشوالصلاة على نبيه عدم المناق أمابعد فاعلم الميرالمؤمنين ان الكاب ولغ في الاناء فاماقرأ كتابها الميرالمؤمنين حكمن قوطا وكتب لهاقو له عين في إذاولغ الكاب في إناء احد كم فليغسله سبعا

(وفي ليلة ٦٢٩) قالت بلغني أيها الملك السعيد ن الأصمور قال لامير المؤمنين لقد سمعت كثيرا ولم يعجبني سوى ثلاثة أبيات أنشد من ثلاث بنات فقال حديثى بحديثهن فقال اعلم يا أمير المؤمنين انى أقمت سنة في البصرة فاشتدعلي الحريومامن الايام فطابت مقيلا أقيل فيه فلم أجد فبينما أنا التفت عيناوشمالا واذاببساط مكنوس مرشوش وفيه دكة من خشب وعليها شباك منتوح تفوح منهرا يحاالمسك فدخلت البساط وجلست على الدكة وأردت الاضطجاع فسمعت كالرماعذ بامن جارية وهي تقول يااخواتي انناجلسنا يومناهذا على وجه المؤانسة فتعالين نطرح ثاثمائة دينار وكل واحدة مناتقول بيتامن الشعرفكل من قالت البيت الاعذب الماييح كات الثالمائة دينارها فقلنا حبا وكرامة فقالت المبرى بيتاوهوهذا

> عجبتله ن زار فى النوم مضجعى ولوزارنى مستيقظاكان أعجبا فقالت الوسطى بيتا وهوهذا

وما زارني في النوم الأخياله فقات له أهلاوسهـــلا ومرحبا فقالت الصغرى بيتاوهوهذا

منفسى وأهلىمن ارى كل ليلة ضجيعي وريادمن المسك أطيبا فقلت أن كان لهذا المنال جال فقد تم الاسعلى كل حال فنزلت من على الدكة وأردت الانصراف واذابالباب قدفة حوخرجت منهجارية وهي تقول اجلس باشيخ فطلعت على الدكة ثانيا وجلست فدفعتلى ورقة فنظرت فيهاخطافي نهاية الحسن مستقيم الالفات مجوف الهاآت مدو رالواوات مضمونها نعلم الشيخ أطال الله بقاءه انناثلاث بنات اخوات جلسن على وجه المؤانسة وطرحنا ثلثمائة دينار وشرطنا انكلمن قالت البيت الاعذب الاملحكان لها ثائمائة دينار وقد جعلناك الحاكم فىذلك فاحكم بماترى والسلام فقات للجارية على بدواة وقرطاس فغابت قليلا وخرجت الى بدواة مفضضة وأقلام مذهبة فكتبت هذه الابيات

أحدث عن خود تحدثن مرة حديث امرىء قاسى الامور وجربا خلون وقد نامت عيون كنيرة فبحن بما يخفين من داخل الحشا فقالت عروب ذات تيه غزيزة عجبتله اذزارفي النوممضجعي فلماانقضي مازخرفت بتضاحك ومأزارني فيالنوم الا خياله وأحسنت الصغرى وقالت مجيبة بنفسى وأهلى من أرى َ لله

ثلاث كبكرات الصباح صباح تملكن قلبا لامشوق معذبا من الرأي قد أعرض عمن تجنيا نعم وانخذن الشعر لهو! وملعما تسم عن عذب القالة أشنبا ولو زارني مستيقظا كان أعجيا تناست الوسطى وقالت تطربا فقات له أهلا وسهلا ومرحما بلفظ لهاقد كان اشهى وأعذبا ضحيعي ورياه من المساك أطيما

قولى لطيفك ينشى عن مضجعي وقت الوسن كى استريح وتنطفى نار تأجج فى البدن دنف تقلبه الأكفف على بساط من شحن أما أنافكما عامت فهل لوصاك من ثمن فقال الكافكال كلامك أيضا فامسكى المعنى وغيرى القافية فجعلت تقول

قولى لطيفك ينشى عن مضجه مي وقت الرقاد كي استريخ وتنطفي نار تأجيج في الذؤاد دنف تقلبه الاكفف على بساط من سهاد أما انا فكما عامت فهدل لوصاك من سداد فقال لها والآخر مسروق فقالت بل كلامي فقال لها ان كان كلامك فامسكي المعنى

وغيرى القافية فقالت

قولى لطيفك ينشىء نمضجعى وقت الهجوع كى استر يح و تنطنى نار تأجيج فى الضاوع دنف تقلبه الاكفف على بساط من دموع أما أنا فكما عامت فهل لوصاك من رجوع فقال لها أميرا لمؤمنين من أى هذا الحي أنت قالت من أوسطه بيتاوا علاد عمودا فعلم أميرا لمؤمنين فقال لها أميرا لمؤمنين ودعت له ثم انصرفت مع بنات العرب فقال الخليفة لجعفر الارض وقالت أيدك الله يا أمير المؤمنين ودعت له ثم انصرفت مع بنات العرب فقال الخليفة لجعفر لا بدمن زواجها فتوجه جعفر الى أبيا وقال له ان أمير المؤمنين يريدا بنتك فقال حبا وكرامة تهدى طرية الى حضرة مولا ناأميرا لمؤمنين ثم جهزها وجملها اليه فتز وجها ودخل بها فكانت عنده من أعز نسائه وأعطي والدها مايستره بين العرب من الانعام ثم بعدذلك انتقل والدها الى رحمة الله تعلى فو ردعلى الخليفة خبرو فاقا بيها فدخل عليها وهو كئيب فلما شاهدته وعليه الكابة تهضت على فو ردعلى الخليفة خبرو فاقا أبيها فدخل عليها وهو كئيب فلما شاهدته وعليه الكابة تهضت علية فقيل لهاما سبب هذا قالت ما ثوالدى فضوا الى الخليفة فاخبر وه فقام وأتي اليها وسألها من المنب الخبرك بهذا الخبر قالت وجهك يا أمير المؤمنين قال وكيف ذلك قالت لا في من منذ ما استقريت عندك ما رأيت هكذا الخبر قالت وجهك يا أمير المؤمنين فتغرغرت عينا ما الدموع وعزاها فيه وأقامت مدة حزينة على والدها ثم لم عند المناه عين فالميرا لمؤمنين فتغرغرت عينا ما الدموع وعزاها فيه وأقامت مدة حزينة على والدها ثم لم قت به رحمة الله عليهم اجمعين

وما حكاه الاصمعى لهر ون الرشيد من أخبار النساء واشعارهن الله وما حكاه الاصمعى لهر ون الرشيد أرق ارقاشديدافي لياة من السيالي فقام من فر الشهوة المالك السعيدان أمير المؤمنين هر ون الرشيد أرق ارقاشديدافي لياة من الليالي فقام من فر الله و تشهر من مقصو رة الي مقصو رة رلم يزل قلقافي نفسه قلقازائدا فله المسعى قال على الاصمعى قلى المناب الماليات المعلى المناب المناب المناب المناب و المناب و المناب المناب و المناب و المناب و المناب و المناب و المناب عن المناب المناب و المناب و المناب المناب المناب فلا أبيات انشدهن ثلاث بنات وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن المناب المن

هزنى الشوق اليهافقمت وشددت رحلي على ناقتي وتعممت بمامتي ولبست أطهاري وتقلدت بسيفي واعتقلت رمحي وركبت ناقتي وخرجت طاابالها وكنت اسرعفى المسيرفسرت ذات ليلة وكانت ليلة مظامة مدله مةوأ نامع ذلك اكابدهبوط الاودية وصعود الجبال فاسمع زئير الاساد وعواء الذئاب وأصوات الوحوش من كل جانب وقدذهل عقلي وطاش لبي ولساني لا يفترعن ذكر الله تعالى فبينها أناأسيرعلي هذاالحال اذغلبني النوم فاخذت بى الناقة على غيرالطريق التي كنت فيهوغلب على النوم واذاأ نابشي الطمني في رأسي فانتبهت فزعام عو باواذا بأشجار وانهار وأطيار على تلك الاغصان تغرد بلغاتها والحانها وأشجارذاك المرج مشتبك بعضها ببعض فنزلت عن ناقتي وأخذت بزمامها في يدي ولم أزل اتلطف في الخلاص الى أن خرجت بهامن تلك الاشجار الى أرض فلاة فأصلحت كورها واستويت راكباعلى ظهرهاولاادرى الى أين اذهب ولاالي أى مكان تسوقني الاقدار فمددت نظرى في تلك البرية فلاحت في نارفي صدرها فوكزت ناقتي وسرت متوجها اليهاحتي وصات الى تلك النارفقر بتمنها وتأمات واذا بخباء مضر وبورمح مركو زودابة قائمة وخيل واقفةوا بلسانمة فقات في نفسي يوشك ان يكون لهذا الخباء شأن عظيم فأني لا أرى في تلك البريه سوادتم تقدمت الى حهة الخباء وقات السلام عليكم يا هل الخباء ورحمة الله و بركاته فحر جالي من الخباء غلام من أبناء التسم عشرة سنة ف كانه البدراذ ااشرق والشجاعة بين عينيه فقال وعليك السلام ورحمة الله وبركاته بأخا العرب انى أظنك ضالا عن الطريق فقلت الامركذلك أرشدني يرحمك اللهوأدرك شهر زادالصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفي ليلة ٢٣٢) قالت بلغنى أيم الله السعيدان جميل قال المغلام أرشد في يرحمك الله فقال في أخا العرب ان بلدا هذه مسبعة وهذه الليلة مظامة موحشة شديدة الظامه والبرد ولااً من عليك من الوحوش ان تدبترسك فانزل عندى على الرحب والسعة فاذا كان الغدار شد تك الى الطريق فنزلت عن ناقتى وعقاتها بغضل زمامها و نزعت ما كان على من النياب و تخففت وجلست ساعة واذا بلشاب قدعمدالى شاذ فذ بحهاوالى نارفأ ضرمها وأججها ثم دخل الخباء واخرج ابراراناعمة وملحاطيبا وأقبل يقطع من ذلك اللحم قطعا ويشو يها على النار ويعطيني ويتنهد ساعة ويبكى وملحاطيبا وأقبل يقطع من ذلك اللحم قطعا ويشو يها على النار ويعطيني ويتنهد ساعة ويبكى أخري ثم شهق شهقة عظيمة و بكى بكاء شديدا وأنشد يقول هذه الابيات

لَمْ بَقَ اللَّا فَسَ هَافَتَ وَمَقَلَةَ انسَانُهَا بَاهْتَ لَمْ يَبَقَ فَى أَعْضَائُهُ مَفْصَلَ اللَّا وَفِيه اللَّا وَفِيهُ سَقَمَ كَابِتَ وَدَمَهُ جَارُواحَشَاؤُهُ تُوقَدُ اللَّا أَنْهُ سَاكَتَ تَبَكِيلُهُ اعْدَاؤُهُ رَحْمَةً يَاوِيجُ مِنْ يَرْحَمُهُ الشَّامَتَ

قال جميل فعامت عند ذاك ياأمير المؤمنين الالفلام عاشق ولهان ولا يعرف الهوى الامن ذاق طعم الهوي فقات في نفسى هل أسأله ثم راجعت نفسى وقات كيف الهجم عليه في السؤال وأنافى منزله فردعت نفسى واكات من ذلك الاحم كفايتي فلما فرغنامن الاكر قام

فلماتدبرت الذي قلن وانبرى لى الحديم لم اترك لذى اللب معتبا حكمت لصغراهن في الشعرانني وأيت الذي قالت الى الحق أقربا

وأدركشهر زادالصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفى ليلة • ٦٣) قالت بلغى أيها الملك السعيد ان الاصمعى قال و بعد ما كتبت الابيات دفعت الورقة الى الجارية فالماصعدت نظرت الى القصر واذا برقص وصفق وقيامة قائمة فقات ما بى اقامة فنزلت من فوق الدكة وأردت الانصر اف واذا بالجارية تنادى و تقول اجاس يا اصمعى فقالت ومن أعلمك الى الاصمعى فقالت ياشيخ ان خفى علينا اسمك فما خفى علينا نظمك فجلست واذا بالباب قدفت وخرجت منها فحال رية الاولى وفي يدها طبق من فاكهة وطبق من حلوى فتفكمت وتعليت وشكر تصنيع او أردت الانصراف واذا بالجارية تنادى و تقول اجلسيا أصمعى فرفعت بعيري اليها فنظرت كفا أحمر فى كأصفر في المنابد ريشر ق من محت الفهام و رمت صرة فيها نلكما ته بعيري اليها فنظرت كفا أحمر فى كاليك هدية فى نظير حكو متك فقال له أمير المؤمنين لما حكمت الصغرى فقال يا أمير المؤمنين لما حكمت الصغرى فقال يا أمير المؤمنين في النوم فسلمت عليه وأما فقال يا أمير المؤمنية أنفاسا أطيب من المسك معلق على شرط قد يقو وقد لا يقع و وأما الوسطي فقد مربها طيف خيال فى النوم فسلمت عليه وأما وفد ته بنفسها وأهلها ولا يفدى بالنفس الامن هو أعزمنها فقال الخليفة أحسنت يا أصمعي و دفع وفد ته بنفسها وأهلها ولا يفدى بالنفس الامن هو أعزمنها فقال الخليفة أحسنت يا أصمعي و دفع اله ثاما أديز ار مثلها فى نظير حكايته اله مثارة مثلها فى نظير حكايته اله مثارة مثلها فى نظير حكايته المها ولا يفدى بالنفس الامن هو أعزمنها فقال الخليفة أحسنت يا أصمعي و دفع الهده ثاما أديز ار مثلها فى نظير حكايته المها في نظير حكايته المها في نظير حكايته المها و لا يفدى بالنفس الامن هو أعزمنها فقال الخليفة أحسنت يا أصمعي و دفع المها في نظير حكايته المها في نظير حكايته المها في نظير حكاية المها في نظير حكاية المها في نظير حكاية المها في نظير حكاية و من المها في نظير حكاية المها في المؤمنة المها في نظير عكاية المها و المها في نظير عكاية المها في المؤمنة المؤمنة و المؤمنة المها و المؤمنة و المؤمنة ال

مر حكاية جميل بن معمرلاميرالمؤمنين هرون الرشيد ١٠٠٠

(وحكي أيضا) ان مسر و رالخادم قال أرق أمير المؤمنين هر ون الرشيد ليلة أرقاشد يدافقال لي يامسر و رمن بالباب من الشعراء فحرجت الى الدهايز فوجدت جميل بن معمر العذرى فقات له أجب أمير المؤمنين فقال سمعاو طاعة فدخات و دخل معى الى ان صار بين يدى هر ون الرشيدى فسلم بسلام الخلافة فردعليه السلام وأمره بالجلوس ثم قال له هر ون الرشيديا جميل أعندك شيء من الاحديث العجيبة قال نعميا أمير المؤمنين اعاجب اليك ماعاينه و رأيته أوماسمعته و وعيته فقال حدثنى عاعاينته و رأيته قال نعميا أمير المؤمنين اقبل على بكليتك واصغ الى بأذنيك فعمد الرشيد الى مخدة من الديباج الاحمر المزركش بالذهب محشوة بريش النعام فعلم الحت فذيه ثم مكن منها مرفقيه وقال هام بحديثك ياجيل فقال اعلميا أمير المؤمنين اني كنت مفتو نا بفتاة محبا ها وكنت الكلام المباح

(وفي ليلة ٦٣٦) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان أمير المؤمنين هرون الرشيد لما انكاعلى مخدة من الديباج قال هلم محديثك ياجميل فقال اعلم يا أمير المؤمنين الى كنت مفتو نابغتاة محبا لهاوكنت اتردد اليها اذهي سؤالي و بغيتي من الدنيا ثم ان أهلها رحلوا بها لقلة المرعي فاقت مدة لم أرها ثم ان الشوق اقلقني وجذبني اليها فحدثتني نفسى بالمسير اليها فلما كانت ذات ليلة من الليالي

فقات له يا بن العم وهل لك أن أدلك على حيلة أشير بهاعليك و فيها ان شاء الله عين الصلاح وسبيل الرشد والنجاح وبهايزيل الله عنك الذي تخشاه فقال الغلاء قل لي يا بن العم نقلت له اذا كان الليل وجاءت الجار ية فاطرحها على ناقتي فانهاسر يعة الرواح واركب أنت جوادك وأناأركب بعض هذه النياق وأسير بكما الليلة جميعها فايصبح الصباح الاوقد قطعت بكها براري وقفارا وتكون قد بلغت مرادك وظفرت بمحبوبة قلبك وأرض الله واسعة فضاهاوأ باو الله مساعدك ماحييت بروحي ومالى وسيفي . وأدرك شهرزادااصباح فسكتت عن الـ كادم المباح

(وفى ليلة ٦٣٣) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن جيلا الحاللابن عمه على أخذ الجارية ويذهبان بهافى الليلو يكوزعو الهومساعدا مدةحياته فلماسمه ذلك قاليا ابن العم حتى أشاورها فىذلك فانهاعاقلة لبيبة بصيرة بالامو رقال جميل فلماجن الليل وحاذ وقت مجيئها وهو ينتظرها في الوقت المعلوم فأبطأت عن عادتها فرأيت الفتي خرج من باب الخماء وفتح فأه وجعل يتنسم هبوب

الريح الذي يهب من تحوها وينشدهذين البيتين

ريح الصبايهدي الى نسيم من بلدة فيها الحبيب مقيم يار بح فيك من الحبيب علامة 🏻 أفتعامين ٥- تي يكون قـــدوم

ثم دخل الخباء وقعدساعة زمانية وهو يبكي ثم قال يا ابن الم مان لا بنة عمى في هذه الليلة نبأ وقد حدث لها حادث أوعاقها عنى عائق ثم قللى كن مكانك حتى آتيك بالخبرثم أخذسيفه وترسه وغاب عنى ساعة من الليل ثم اقبل وعلى يددشي و يحمله ثم صاح على فاسرعت اليه فقال يا بن المم الدرى ما الخبرفقات لاوالله فقال لقد فجعت في ابنة عي هذه الليلة لانهاقد توجهت الينافة ورضلها في طريقهاأسد فافترسها ولم ببق منها الأه ترى تم طرحما كان على يده فاذا هوه شاش الجارية ومافضل من عظامها ثم بكى بكاءشديداورمي القوسمن يده وأخذ كيساعلي يده ثم قال للا تبرح الى أن T تيك ان شاء الله تعالى تم سارفغاب عنى ساعة ثم عادو بيده رأس أسد فطرحه من يدد ثم طلبماء فأتيته به فغسل فم الاسدوجعل يقبله وبمكي وزادحزنه عليها وجمل ينشدهده الابيات

الا أبها اللث المغر بنفسه هلكت وقدهيجت لي بعدها حزنا وصيرتني فرادا وقد كنت ألفها وصيرت بطن الارض قبرالها رهنا أقول الدهر ساءني بفراقها معاذ اليها ان تريني لها خدنا

ثم قاليا ابن العمسا لتك بالله و بحق القرابة والرحم التي بيني و بينك أن تحفظ وصيتي فستراني الساعةميتا بين يديك فاذا كاز ذلك فغسلني وكفني أناوهذاالفاضل من عظام ابنة عمي في هذا النوب وأدفنا جميعافي قبرواحدوا كتبعلي قبرناهذين البيتين

> كنا على ظهرها والعيشفى رغد والشمل مجتمع والدار والوطن ففرق الدهر والتصريف الفتنا وصار يجمعنا في بطنها الكفن وأدركشهرزادااصباح فسكتتءناا كلام المباح

م- } ( الف لياه المجلد الثالث

الشاب ودخل الخباء واخرج طشتا نظيفاوابر يقاحسنا ومند ولامن الحرير واطرافه مزركشة بالذهب إلا حمر وقمقما ممتلئا من ماء الورد المسك فعجبت من ظرفه ورقة حاشيته وقلت في نفسي لم اعرف الظرف في البادية تم غسلنايدينا وحد ثناساعة تم قام ودخل الخباء وفصل بيني و بينه بفاصل من الديباج الاحمر وقال ادخل ياوجه العرب وخذمضجعك فقد لحقك في هذه الليلة تعب وفي سفرتك هـ ذه نصب مفرط فد خلت واذا أنا بفراش من الديباج الأخضر فعند ذلك نزعت ماعلى من الثياب وبتليله لمأبت في عمرى مثلها. وأدرك شهر زادالصباح فسكنت عن السكار مالمباح وفي ليلة (٦٣٣) قالت بلغني أيه الملك السعيد أن جميلا قال فيت ليلة لم أبت عمرى مثله اوكل ذلك وأنا متفكرفي أمر هذاالشاب الى أنجن الليل ونامت العيون فلم أشعر الابصوت خفي لم أسمع الطف منه ولاأرق حاشية فرفعت الفاحسل المضروب بينناواذا أنابصبية لمأرأحسن منهاوجها وهيف جانبه وهايبكيان ويتشاكيان ألمالهوى والصبابة والجوى وبسدة اشتياقهماالي التلاقي فقلت باللعجب من هـ ذاالشخص الثاني لاني لما دخلت هذا البيت لمأرفيه غيرهذا الفتي وماعنده وأحدثم قلت في نفسي لاشك ان هذه من بنات الجن تهوى و ذاالغلام وقد تفرد بها في هذا المكان وتفردت بهتم أمعنت النظر فيهافاذاهي أنسيةعر بية اذا أسفرت عن وجها تخجل الشمس المضيئة وقدأضاءالخباءمن نوروجههافلما تحققتا نهامحبو بتهتذكر تغيرة المحبة فارخيت الستروغطيت وجهى وغت فلماأصبحت نبست ثيابي وتوص أت لصلاتي وصليت ما كان على من الفرض تم قلت له ما أخاالعرب هل المكأن ترشد في الى الطريق وقد تفضلت على فنظر الى وقال على رساك يا وجه العرب أذالضيافة ثلاثة أيام وماكنت بالذي يداك الابعد ثلاثة أيام قال جميل فأقمت عنده ثلاثة أيام فلما كاذفى اليوم الرابع جلسناللحديث فحدثته وسألته عن اسمه ونسبه فقال أمانسي فانامن بني عذرة فقلت يا بن العمم احملك على ماأر اهمنك من الانفراد في هذه البرية وكيف تركت نعمتك ونعمة آ بائك وكيف تركت عبيدك واماءك وانفردت بنفسك في هذاالمكان فلماسمم ياأم يرالمؤمنين كلامي تغرغوت عيناه بالدموع والبكاء ثم قال ياابن العم انى كنت محبالا بنة عمى مفتو نا بهاها مما بخبها مجنونافي هواهالا أطيق الفراق عنهافز ادعشقي لها فخطبتهامن عمي فابى وزوجها لرجل من بني عذرة ودخل بهاوأخذهاالي المحلة التي هوفيهامن العام الاول فاما بعدت عنى واحتجبت عن النظر اليها حملتني لوعات الهوى وشدة الشوق والجوي على ترك أهلى ومفارقة عشيرتي وخلاني وجميع نعمتى وانفردت بهذاالبيت في هذه البرية وألفت وحدتي فقلت وأين بيو تهم قال هي قريب في ذروة هذاالجبلوهي كل ليلة عندنوم العيون وهدوالليل تنسل من الحي سرا بحيث لايشعر بهاأحد فاقضى منهابالحديث وطراوتقضى هي كذلك وهاأنامقيم على ذلك ألحال أتسلى بهاساعة من الليل ليقضى الله أمرا كان مفعولا أويا تيني الامرعلى رغم الحاسدين أو يحكم الله لي وهو خيرا الحاكمين تمقال جميل فلماأخبرني الغلام ياأمير المؤمنين غني أمره وسيرت من ذلك حيران لماأم ابني من الغيرة

وكذا كفصنى بانة فوق روضة نشم جنى اللذات فى عيشة رغد فافرد هذا النصرمن ذاك قاطع فيا من رأى فردا يحن الى فرد قلت باهد ذافا بلغ من عشقك لهذاالفتى قالت ارى الشمس على حيطان أهله فاحسب أنها هو وربحا أراه بغتة فابهت ويهرب الدم والروح من جسدى والقى الاسبوع والاسبو عين بغير عقل خقلت لها عدرينى فانى على مثل ما بك من العسابة مشتغل البال بالهوى وانتحال الجسم وضعف القوى أرى بك من شحوب اللون ورقة البصرة مايشهد بتباريح الهوى وكيف لا يحث الهوى وأنت مقيمة في أرض البصرة قالت والله كنت قبل محبتي هذا الفلام في غاية الدلال بهيئة الجال والكهال ولقد فننت جميع ملوك البصرة حتى افتتن بى هذا الفلام قات ياهذه مالذى فرق بينكا قالت نوائب الدهرو لحديثه همأ ن عجيب وذلك اني قعدت في يوم نيروز ودعوت عدة من حوارى البصرة وفي تلك الجوارى جارية سيراذ وكان عنها عليه من عمان عانين الف درهم وكانت لي يتهيأط هامنا و يتكامل مرور ناوكانت تلاعنى والاعبها فتاره أنا فوقها وتارة هي فوقي لحملها يتهيأط هامنا و يتكامل مرور ناوكانت تلاعنى والاعبها فتاره أنا فوقها وتارة هي فوقي لحملها كذلك اذاد خل هو على حين غفلة فر أى ذلك فاغتاظ لذلك وانصرف عنى انصراف المهرة العربية كذلك اذاد خل هو على حين غفلة فر أى ذلك فاغتاظ لذلك وانصرف عنى انصراف المهرة العربية كذلك اذاد حل هو على حين غفلة فر أى ذلك فاغتاظ لذلك وانصرف عنى انصراف المهرة العربية كذلك اذات عت الكلام المباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي لية ٣٣٦) قالت بلمنى أيما الملك السعيدان الجارية قالت لحسين الخليم أن مجبوبي للمراف كرت الكمن ملاعبتي معجارية سيران خرج مفضيا منى فاناياشيخ من منذ ثلاث سنين لم أؤل اعتذراليه والتلطف به واستعدفه فلا ينظر الى بطرف ولا يكتب الي بحرف ولا يكام لى رسولا ولا يسمع منى قايلا قات لها إهذه أمن العرب هو أم من العجم قالت و يحك هو من القمر لياة البدر البصرة فقات لها أشيخ هو أم شاب فنظرت الى شزرا وقالت انك أحمق هو منل القمر لياة البدر أمرد لا يعيبه شيء غيرا نحراف عنى فقات لها ما اسمه قالت ما تصنع به قات اجتهد منى لقائه التحصيل الوصال بين كما قالت على شرطان تحمل اليه رقعة قات لاا كر هذلك فقالت اسمه ضمرة ابن المغيرة و يكنى بأى السخاء وقصره بلاريد ثم صاحت على من في الدراه اتوا الدواة والقرطاس وشمرت عن ساعدين كانه ما طوفان من فضة وكتبت بعد البسملة سيدى ترك الدعاء في صدر رقعتى فارقتنى ولولا أن الجهد تجاوز بي حد التقصير لكان ما تكلفته خادمتك من كتابة هذه الرقعة معيبا فارقتنى ولولا أن الجهد تجاوز بي حد التقصير لكان ما تكلفته خادمتك من كتابة هذه الرقعة معيبا الشارع الى الدهليز تجبي بهانفسامية و اجل من ذلك عندها أن تحفظ بخطيدك بسطها الله بكل الشارع الى الدهليز تجبي بهانفسامية و اجل من ذلك عندها أن تحفظ بخطيدك بسطها الله بكل الشارع الى الدهليز تجبي بهانفسامية و اجل من ذلك عندها أن تحفظ بخطيدك بسطها الله بكل الشارع الى الدهليات التى أنت ذا كرلها الشارع الى الست لك محبة مد نفة فان أحبت الى المسالة كنت لك شاكرة و لله حامدة والسلام فتناولت مسيدى الست لك عبة مد نفة فان أحبت الى المسالة كنت لك شاكرة و لله حامدة والسلام فتناولت مسيدى الست لك عبة مد نفة فان أحبت الى المسالة كنت لك شاكرة و لله حامدة والسلام فتناولت مسيدى الست لك عبة مد نفة فان أحبت الى المسالة كنت لك شاكرة و لله حامدة والسلام فتناولت السيالة كنت الكشارة و لله حامدة والسلام فتناولت التي المسالة كنت الكالم المسالة كنت الكالم المسالة كنت الكتابة هداله المسالة كنت الكالم المسالة كنت الكالم المسالة كنت الكالم المسالة كنت المسالة كنت المسالة كنت المسالة كنت المسالة كنت المسالة كنت الكالم المسالة كنت الكالم المسالة كنت المسالة كنت المسالة كنت المسالة كنت المسالة كنت المسالة كناب المسالة كنت المسالة كنت المسالة كناب المسالة كنت الكالم المسلم المسالة كلاك المسالة كناب المسالة كناب

(في ليلة عَمَّمً ) قالت باغنى أيه االملك السعيد أن الغلام وصى جيل دن يكتب بعد و و ته على قبره بيتين الشعر ثم بكى بكا و شد اود خل الخباء وغاب عنى ساعة و خرج وصاريت بهدويصيح ثمر شهرة شهرة ففه وقالدنيا فله ارأيت داك و به على و برعندى حتى ك تأز الحق به ورشدة حزنى عليه ثم تقده تاليه فأضح عته وفعات به ما أمرنى و نالعمل وكفتهما و دفنتهما جميعافى قبر واحدواقت عندة برها ثلاثة أيم ثم ارتحت واقت سنتين أتردد الى زيارتهما وهذا مكان من حديثهما يا أمير المؤمنين فلما سمع الرشيد كلامه أست حسنه و خام عايه واجازه جائزة حسنة

وحكاية ضمرة بن المغيرة التى حكاها حسين الخايع لهرون الرشيدي

(وحكى أيضا) أيه الملك السعيد أن هرون الرشيد أرق ليلة فوجه الى الاصمعى والى حسين الخليع فأحضرها وقال حدثانى وابدا أنت ياحسين فقال نعم يا أمير المؤمنين خرجت في بعض السنين منحد را الى البصرة ممتدحا على بن سايمان الربعي بقصيدة فقبلها و أمرنى بالمقام فخرجت ذات يوم الى المريد وجعات المهالبة طريقى فاصابنى حرشد يدفد نوت من باب كبير لاستسقى واذا أنا بجارية كانها قضيب يننى سناء العينين زجاء الحاجبين أسيلة الخدين عليها قيص جلنارى ورداء صنعانى قد غلبت شدة بياض يديها حرة قيصها يتلأ لا من تحت القميص ثديان كرمانتين و بطن كطي القباطي بعكن كالقراطيس الناصعة المعقودة بالمسك محشوة وهى يا أمير المؤمنين متقلدة بخرزمن الذهب الاحمروهو بين نهديها وعلى صحن جبينها طرة كالسبح ولها حاجبان مقرونان وعينان نجلاوان وخدان اسيلان وانف اقنى تحته ثغر كاللؤ لؤ وأسنان كالدر وقد غلب عليه الطيب وهى والهة حيرانة ذاهبة تروح و تجبىء تخطو على اكباد محبيها في مشيها وقد على عليه الطيب وهى والهة حيرانة ذاهبة تروح و تجبىء تخطو على اكباد محبيها في مشيها وقد على الماد عبيها في منان على الماد عبيها في مشيها وقد على الماد عبيها في مشيها وقد عبيها في مسيها وقد عبيها في مسيه عبيها في مسيه وقد عبيها في مسيه وقد عبيها في مسيه وقد على الماد عبيها في مسيه وقد عبيها في ماد عبيها في مسيه وقد عبيه وقد عبيه مسيه وقد عبيها في مسيه وقد عبيه والميه و مسيه والميه و مسيه و مس

كل جزء في محاسنها مرسل من حسنها منلا

فهبتها يأميرالمؤمنين ثم دنوت منها لاسلم عليها فاذا الدار والدها ليز والشارع قدعبق بالمسك فسلمت عليها فردت على بلسان خاشع وقلب حزين بلهب الوجد محترق فقات لها ياسيدتى انى شيخ غريب وأصابنى عطش افتاص بن لى بشر بة ماء تؤجر ين عليها قالت اليك عنى ياشيخ فانى مشغولة عن الماء والزاد. وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٢٣٥) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن الجارية قالت انى مشغوله عن الماء والزاد فقلت لاى علة ياسيد تى قالت انى أعشق من لا ينصفنى وأريد من لا يربدني ومع ذلك فانى ممتحنة بحراقبة الرقباء فقلت وهل ياسيد تى على بسيطة الارض من تريد نه ولا يريد كقالت نعم وذلك لفضل ماركب فيه من الجمال والدلال قلت وماوقو فك في هذا الدهليز قالت همناطريقه وهذا وقت اجتيازه وقات طاياسيد تى فهل اجتمعتما في وقت من الاوقات و تحدثها حديثا أوجب هذا الوجد فتنفست الصعداء وارخت دم وعها على خدها كظل سقط على وردثم انشدت هذين البيتين

لنامن يسالعنا وكان زوج الدليلة مقدم بغدادسابقا وكان له عندالخليفة في كل شهر الف دينار فات عن بنتين بنت متز وجة ومعها ولديسمي احمد اللقيط و بنت عاز بة تسمى زينب النصابة وكانت الدليلة صاحبة حيل وخداع ومناصف وكانت تتحيل على الثعبان حتى تطلعه من وكره وكان ابليس يتعلم منها المكر وكان زوجها براجاعند الخايفة وكان له جامكية في كل شهر الف دينار وكان يربى حمام البطاقة الذي يسافر بالكتب والرسائل وكان عند الخليفة كل طير لوقت حاجته أعزمن واحدمن أولاده فقالت زينب لامهاقومي اعملي حيلا ومناصف لعل بذلك يشتهر لنا حيت في بغداد وتكون لناجامكية أبينا وأدرك شهر زاء الصباح فسكتت عن الكلام المداح

(وفى ليلة ١٣٧) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن زينب النصابه لماقالت لامها قومي اعملي لناحياز ومناصف اعل بذلك يشيع لناصيت في بغداد فتكون لناجامكية أبينا فقالت لحاوحياتك يابنتي لاامبن في بغداد مناصف أقوى من مناصف احمدالدنف وحسن شو مان فقاه ت ضربت لثاما ولبست لباس الفقرآء من الصوفية ولبست لباسا نازلا لكعبها وجبة صوف وتحزمت بمنطقة عريضة وأخذت ابريقاوملاً تهماء لرقبته وحطت في فمه ثلاث دنانير وغطت فم الابريق بليفة وتقادت بسج قدر حملة حطب وأخذت راية في يدهاو فيها شراميط حمر وصفر وطلعت تقول الله الله واللسان ناطق بالتسبيح والقاب واكفر في ميدان القبيح وصارت تتاه جلاصف تلعبه في البلدفسارت من زقاق الى زقاق حتى وصلت الى زقاق مكنوس مرشوش و بالرخام مفروش فرأت بابا مقوصرا بعتبةمن مرمرو رجلامغر بيابواباواقفار لبابوكانت تلك الدارلر تيس الشاويشية عند الخلينة وكان ماحب الدار ذازرع وبلاد وجامكية واسعة وكان يسمى حسن شر الطريق وما سموه بذلك الالكونضر بته تسبق كانه وكان متزوجا بصبية مليحة وكان يحمها وكانت ليلة دخانه بهاحلفته أنه لا يتزوج عليه اولايبيت في غير بيته الى أذ طلم زوجها يوما من الايام الى الديوان فرأي كل أميرمه ولداو ولدان وكان قددخل الحامو رأى وجهه في المرآ ذفر أي بياض شورذقنه غطى سوادهافقال في نفسه هل الذي أخذ أباك لاير زقك ولدا ثم دخل على زوجته وهو متغاظ فقالت المساء الخير فقال لهار وحي من قدامي من يوم رأيتاكمار أيت خيرافقالت له لاي شيء فقال لهالياة دخلت عليك حلفتيني أني . أنز وج عليك فني هـ ذااليوم رأيت الامراء كل واحدممه ولد و بعضهممعه ولدان فتذكرت الموت وأنامار زقت بولد ولا بنتومن لاذكر له لايذكر وهذاسب غيظي فانك عاقرلا تحبلين مني فقالت له اسم الله عليك انا خرقت الاهوان من دق الصوف والعقاقير وأنامالى ذنب والعاقة منك لانك بغل أفطس وبيضك رائق لايحبل ولايجيءباولادفقال لهالماارجع من السفر أتز وج عليك فقالت له نصيبي على الله تعالى وطلع من عندهاوندماعلى معاشرة بعضها فبينماز وجته تطل من طاقتها وهي كأنها عروسة كنزمن المصاغ الذى عليها واذا بدليلة واقفة فرأتها فنظرت عليها صيغة وثيابا مثمنة فقالت في نفسها يا دليلة لاأصنع من أن تاخذي هذه الصبية من بيت زوجها وتعريها من المصاغ والثياب وتأخذي جميم

الكتاب وخرجت وأصبحت غدوت الياب محمدابن سايان فوجدت مجاسا محنفلا بالملوك ورأيت غلاماوقدزان المجلس وفاق علىمن فيهجمالا وبهجة قدرفعه الاميرفو قه فسألت عنه فاذاهو ضمرة بن المغيرة فقلت في نفسي معذورة المسكينة بماحل بهائم قِمت وقصدت المربد ووقفت على باب داره فاذاهو قدور دافي موكب فوثبت اليهو بلغت في الدعاء والولته الرقعة فلماقرأها وعرف قال لى ياشيخ قد استبد لنا بها فهل لك أن تنظر البديل قلت نعم فصاح على فتاة واذاهى جارية تخجل ناهدة الثديين تمشى مشية مستعجل من غير وجل فناولها الرقعة وقال أجييءنها فلهاقرأتها اصفر لونهاحيث عرفت مافيها وقالت ياشيخ استغفر الله بماجئت فيه فحرجت ياأمير المؤمنين وأنا أجر رجلى حتى أتيتها واستأذنت عليها ودخلت فقالت ماوراءك قلت البأس واليأس قالت ماعليك منه فاين والله والقدرة تم أمرت لى بخمسائة دينار وخرجت تم جزت على ذلك المكان بعد أيام فوجدت غلماناوفرسانا فدخلت واذاهم أصحاب ضمرة يسألونها الرجوع فيه وهي تقول والله مانظرت له في وجه فسجدت شكر الله يا أمير المؤمنين شماتة بضمرة وتقر بت من الجارية فابرزت لي رقعة فاذا فيها بعد التسمية سيدتى لولا أبقائي عليك أدام الله حياتك لو وصفت شطرا مما حصل منك وبسطت عذرى في ظلامتك اياى اذاكانت الجازية على نفسك ونفسي المظهرة لسوءاا مهد وقلة الوفاء والمؤثرة علينا غيرنا فخالفت هواي والله المستعان على ماكان من اختيارك والسلام وأوقفتني على ماحمله اليهامن المدايا والتحف واذاهو عقدار ثلاثين الف دينار ثمر أيتها بعد ذلك وقد تزوج بهاضمرة فقال الرشيدلولا أنضمرة سبقني اليهالكان لى معهاشأن من الشئون وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن السكلام المباح

وحكى أيضا المالمالك السعيد أنه كان في زمن خلافة هرون الرشيد رجل يسمي احمد الدنف وآخر يسمي حسن شومان وكاناصاحي مكر وحيل ولها أفعال عجيبة فبسبب ذلك خلع الخليفة على احمد الذنف خلعة وجعله مقدم الميمنة وخلع على حسن شومان خلعة وجعله مقدم الميمنة وخلع على حسن شومان خلعة وجعله مقدم الميسرة وجعل لكل منهما جامكية في كل شهرالف دينار وكان الكل واحد منها أربعون رجلا من تحتيده وكان مكتو باعلى احمد الدنف درك البرفنزل احمد الدنف ومعه حسن شومان والذين من عتأيديهما راكبين والاميرخالد الوالى بصبحتهم والمنادى ينادى حسمارمهم الخليفه انه لامقدم بغداد في الميمنة الاالمقدم احمد الدنف ولامقدم ببغداد في الميسرة الاحسن شومان وانهما مسمو عاالكلمة واجبالكرمة وكان في البلدة عجوز تسمى الدليلة الحتالة ولهابنت تسمى وانهما مسمو عاالكلمة واجبالكرمة وكان في البلدة عجوز تسمى الدليلة الخيالة ولهابنت تسمى الولد الاقرع عدسن شومان مقدم الميسرة وله سماط في الغداء وسماط في العشاء ولهما جوامك الولد الاقرع حسن شومان مقدم الميسرة وله سماط في الغداء وسماط في العشاء ولهما جوامك الميل واحدمنهما الفدينار في كل شهرو كن معطلون في هذا البيت لامقام لنا ولا حرمة وليس الكل واحدمنهما الفدينار في كل شهرو كن معطلون في هذا البيت لامقام لنا ولا حرمة وليس الكل واحدمنهما الفدينار في كل شهرو كن معطلون في هذا البيت لامقام لنا ولا حرمة وليس

وادرك شهرزادااصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفي ليلة ٦٣٩) فالت بلغني ايم اللك السعيد أن الصبية أا قالت الحارية التي نظرك على البيت قالت سمعاوطاعة ثم نزلت فقابلهاالشيخ ابو على البواب فقال لهاالي اين ياسيدتي فقالت انا رائحة لازور الشيخ ابوالحملات فقال البواب صوم العام يلزمني ان هذه الشيخة من الاولياء وملآ نةبالولاية وهي ياسيدتي من أصحاب التصريف لاتهاأ عطتني ثلاثة دنانير من الذهب الاحمر وكاشفت على من غيرأن أسالها وعامت أني محتاج فحرجت العجوز والصبية زرجة الاميرحسن شر الطريق معهاوالعجوز الدليلة المحتالة تقول للصبية انشاءالله يابنتي لماتز ورين الشيخ أبا الحلات يحصل اك جبرالخاطر وتحيلين باذن الله تعالى و يحبك زوجك الآمير حسن ببركة هذا الشيخ ولايسممك كلة تؤذى خاطرك بعد ذلك فقالت لهاأزوره ياأمي ثم قالت العجوز في نفسها اني أعريها رآخذ ثيابهاوالناس رامحة وغادية فقالت لها يابنتي اذا مشيت فامشى وراثيعلي قدر ماتنظر ينني لازأمك ماحبة حمل كثيرة وكل من كان عليه حمل يرميهاعلى وكل من كان معه نذريهطيهلى ويقبل يدى فشت الصبية وراءها بعيداعنها والعجوز قدامها الم وصلتاسوق التجار والخلخال يرن والعقوص تشن فمرت على دكان ابن تاجر يسمى سيدى حسن وكان مليحا جدا لانبات عارضيه فرأى الصبية مقبلة فصار ياحظهاشز رافا بالحظت ذلك العجوز غمزت الصبية وقالت لحااق دي على هذا الدكان حتى أجبى اليك فامتثات امرهاوق متتدام دكان ابن التاجر فنظرها ابن التاجر نظرة أعقبته الفحسرة تم الته المجوز وسلمت عليه وقالت له دل أنت اسمك. سيدي حسن ابن الناجر محسن فقال لها نعم من أعامك باسمي فقالت دلني عليك اهل الخير واعلم أن هذ. الصبية بنتى وكان ابوها تاحرافات وخلف لهامالا كثيرا وهي بالفة وقالت العقلاء اخطب لبنتك ولا تخطب لابنك وعمرهاماخرجت الافي هذا اليوم وقد جاءت الاشارة ونويت في سرى أن از وجك بهاوان كنت فقيرا اعطيتك رأس ال وافتحاك عوض الدكان اثنين فقال ابن التاجر في نفسه قدسالت الله عروسة فن على بثلاثة اشياء كيس وكس وكساء ثم قال لها ياامي. نعم ماشرت به على فان امى طالما قالت لى اريد ان ازوجك ولم ارض بل اقول اناما اتر وج الاعلى نظرعيني فقالت له قم على قدميك واتبعني وانا أريها لكعريانة فقام مم اواخذمه الف ينار وقال في نفسه ربما تحتاج الى شيء فنشتر يه وأدرك شهر زا دالصباح فسكت عن الكلام المباح (وفي اياة و ٦٤) قالت بلغني ايها الملك السعيد ان العجوزة التلحسن ابن التاجر محسن قم واتبعنى وانا اريهالك عريانة فقام معها واخذمه الف دينار وقلف نفسه ربما تحتاج الىشىء فنشتريه ونحط معاوم العقدثم قالت له العجو زكن ماشيا بعيداعنها على تدرمات ظرها بالمين وقالت العجوزفي نفسهااين تروحين بابن التاجر وقدقفل دكانه فتعريههو والصبيةثم مشت والصبيه تابعة لهاوا بن التاجر تابع الصبيه الى ان اقبات على مصبغة وكان بهاواحد معلم يسمي. الحاج عدوكان مثل سكين القلاقسي يقطع الذكر والانثى يحب اكل التين والرمان فسمم الخلخال.

ذلك فوقة توذكرت تحت شباك القصر وقالت الله الله فرأت الصبية ها والعجوزة وهي لابسة من الثياب البيض مايشبه قبة من نور متهيئة بهيئة الصوفية وهي تقول احضروا ياأولياء الله فظات النساء من الطيقان وقالت شيء الله من المدد هذه شيخة طالم من وجهها النور فبكت خاتون زوجة الامير حسن وقالت لجاريتها انزلى قبلي يد الشيخ أبوعي البواب وقولي له خليه يدخل الشيخة لنتبرك بها فنزلت وقبلت يدهوقالت سيدتي تقول لك خل هذه الشيخة تدخل الى سيدتي لنتبرك بها وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ١٣٦٨) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان الجارية لما نزلت المواب وقالت المسيدتي تقول التخلهذه الشيخة تدخل لنتبركها لعل بركتها تعم علينا فتقدم البواب وقبل يدها خمنعته وقالت له ابعد عني لئلا تنقض وضولى أنت الأخر مجذوب وماحوظ من أولياء الله الله يعتقك من هذه الخدمة ياأباعلى وكانالبواب أجرة ثلاثة أشهر على الامير وكان معسرا ولم يعرف أن يخلصهامن ذلك الاميرفقال له الأمي اسقيني من ابريقك لا تبرك بك فاخذت الابريق من على كتفها و برمت به في الهوا وهزت يدها حتى طارت الليفةمن فم الابريق فنزلت الثلاثة حنا نيرعلى الأرض فنظرها البواب والتقطها وقال في نفسه شيء لله هذدالشيخة من أصحاب التصرف فانها كاشفت على وعرفت أنى محتاج للمصروف فتصرفت لى فى حصول ثلا ثقد نا نير من الهواء ثم اخذهما في يد؛ وقال لماخذي بإخالة الثلاثة ذنانير التي وقعت على الأرض من ابر بقك فقالت له العجوز ابعدهاءني فانيمن السلايشتغلون بدنيا ابداخ فهاووسع بهاعلى نفسك عوضاعن الذى لك عند الامير فقال شيء للهمن المدد وهذامن باب الكشف واذا بالجارية قملت بدها وأطلعتها لسيدتهافلهادخلت رأتسيدة الجارية كأنها كنز انفكت عنه الطلاسم فرحبت بها وقبلت يدهافقالت لهايا بنتي آنا ماجئتك الابمشورة فقدمت لها الاكل فقالت لها يابنتي آنا ما آكل الامن وأكل الجنةواديم صيامي فلا افطر الاخمسة ايام في السنةولكن يابنتي انا انظرك مكدرة ومرادى ان تقول لى على سبب تكديرا فقالت ياامي في ليلة مادخلت حلفت ذوجي انهلايتزوج غيرى فرأى الاولاد فتشوق اليهم فقال لىأنت عاقر فقلتله انت بغل لا تحبل فحر جغضبان وقال لى لماارجم من السفر أنز وج عليك وأناخائفة ياامي ان يطاقني وياخذغيرى فان له بلاداو زروعا وجامهية واسعة فاذاجاء لهاولاد من غيرى يملكون المال والبلاد مني فقالت لها يابنتي هل انتعمياء عن شيخي ابي الحملات فسكل من كازمديونا وزاره قضى الله دينه وانزارته عاقر فانها تحبل فقالت يا مي اناه بن يوم دخات واخرجت لامهزية ولا مهنيه فقالت لهاالعجوزيا بنتي انا آخذك معي وازورك اباالحملات وارمي حملتك عليه وانذرى له نذراعسي ان يجيء زوجك من السفر و يجامعك فتحبلي منه ببنت اوو لدوكل شيء ولدتيه ان كان انثى اوذكر يبقى درويش الشيخ ابى الحملات فقامت الصبية ولبست مصاغها جميعه ولبست افخرما كان عندهامن الثياب وقالت الجارية التي نظرك على البيت فقالت سمعا وطاعة ياسيدتي

النيلة فقالت الهيا ابنى معظمه شهر اوشهران حتى نعمرالبيت و عن ناس غرباء فاجهل مكن الضيوف مشتركا بينناو بينك وحياتك يا ابني ان طلبت ان ضيوفك تكوز ضيوفنا فرحبابهم ناكل معهم وننام معهم فاعطاها المفاتيح واحداكبيراو آخر صغيرا وه فتاح اعوج وقال لها المفتاح الكبير لابيت والاعوج للقاعة والصغير للطبقة فأخذت المفاتيح وتبهتها الصبية ووراء ها ابن التاجر الى ان اقبلت على زقاق فرات البابذة عنه ودخات ودخات الصبية وقالت له يا بنتى هذا بيت اشبخ الى الحجيدة في واشارت لها الى القاعة ولكن اطلعي العامقة وحلى از رارك حتى اجبىء اليك فدخات الصبية في العلبقة وقعدت فاقبل ابن التاجر فاستقبلته العجوز وقالت له اقد دفى انقاعة حتى اجبى البيك بنتى لتنظرها وادرك شهر زاد الصباح فكتت الكلام عن المباح

(وفي ليلة ١٦٢) قالت بلغني أنها الملك السعيد أن العجوز استقبات ابن التاجر وقالت اقعدفي القاعة حتى اجيء اليك فدخل وقعد في القاعة ودخلت العجو زعلي الصبية فقالت لها الصمية انام ادى أن أزور اباالحلات قبل أن يجيء الناس فقالت لهايا بنتي يخشى عليك فقالت لها من أى شيءفقالت لهاهناك ولدى اهبل لا يعرف صفامن شتاء دائما عريان وهو نقيب الشيخ فاندخات بنتملك مثلك لتزورالشيخ بأخذ حلقهاو يشرم اذنهاو يقطع ثيابها الحرير فانت تقلعين صيغتك وثيابك لاحفظهانك حتى تزورى فقلعت الصبية الصيغة والثياب وأعطت العجوز اياها وقالت لهااني اضمها لك على ستر الشديخ فتحصل لك البركة ثم أخذتها العجوز وطلعت وخاتها بالقميص واللباس وخبأتها فيمحل السلالم تم دخلت على ابن التاجر فوجدته في انتظار الصبية فقال لها أين بنتك حتى انظر هافلطمت على صدره افقال لهامالك فقالت له لاعاش الجار السوء ولا كان جيران يحسدون لانهم رأوك داخلامعي فسألوني عنك فقات انا خطبت لدنتي هـذا العريس فحسدوني عليك فقالوالبنتي هل أمك تعبت من مؤنتك حتى تز وجك لواحدمبتلي فحلفت لها اني مااخليها تنظرك الاوأنت عريان فقال أعوذ باللهمن الحاسدين وكشف عن ذراعيه فرأتهم امثل الفضة فقالت له لا تخش من شيء فاني أدعك تنظرها عريانة مثل متنظرك عريانا فقال لها خليها تجيء لتنظرني وقلع الفروة السمور والحياصة والسكين وجميه الثياب حتى صاربا لقميص واللباس وحط الالف دينار في الحوا أنج فقالت له هات حوا تجك حتى احفظهالك وأخذتها و وضعتها على حوائج الصبية وحمات جميع ذلك وخرجت بهمن الباب وقفلته عايهما وراحت الي حال سبيلم ا وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن المكارم المباح

(وفى ايلة ٢ ٢٦) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن العجوز لما أخذت حوائج ابن التاجر وحوائج السبية وقفات الباب عليه ماوراحت الى حال سبياما واردعت الذى كان معها عند رجل عطار وراحت الى الصبا فرأته قاعدا في انتظارها فقال لها ان شاء الله يكون البيت اعجبكم فقالت فيه بركة وأنارائحة أجى عبالح الين يحملون حوا مجنا وفر شناو أولادى قدد اشته واعلى عيشاً بلحم فنات تأخذ هذا الدينار وتعمل لهما عيشا بلحم وتروح تتغذى معهم فقال الصباغ ومن يحرص فانت تأخذ هذا الدينار وتعمل لهما عيشا بلحم وتروح تتغذى معهم فقال الصباغ ومن يحرص

يرن فرفع عينه فراى الصبية والفلام واذابالعجوز قعدت عنده وسلمت عليه وقالت له انت الحاجهد الصباغ فقال لها نعم اناالحاج عداى شيء تطلبين فقالت له انادلنى عليك اهل الخير فانظر هذه الصبية المليحة بنتى وهذا الشاب الامرد المليح ابنى واناربيتها وصرفت عليها امو الاكثيرة واعلم انى بيتا كبيرا قد خسع وصلبته على خشب وقالى المهندس اسكنى في مطرح غيره لربحا يقع عليك حتى تعمريه و بعد ذلك ارجعى اليه واسكنى فيه فطلحت افتش لى على مكان فدلنى عليك اهل الخير ومن ادى ان اسكنى عندك بنتى و ابنى فقال الصباغ في نفسه قد جاءتك زبدة على فطيرة وقال له الصيحيح ان لى بيتا وقاعة وطبقة ولكن أماما استغنى عن مكان منه اللضيوف والفلاحين أصحاب فقال الماستغنى عن مكان منه اللضيوف والفلاحين أصحاب

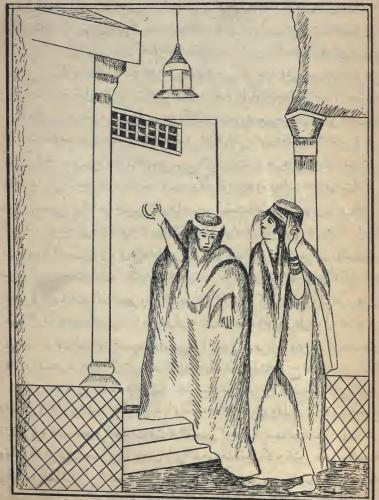

لمارأى الصباغ استأمن العجوز على المصبغة والذي فيها فقال واحد يامعلم لما سكنتها عندك وجب عليك انك يجي وله بحماره ثم تحشو افاصدين البيت لهم كلام يأتي (وأما) ابن التاجر فانه إنتظر مجى والعجوز حتى يجي وبنتها (وأما) الصبية فانها انتظر تالعجوزان يجي وله ابابن التاجر يقول لها حين الذي هو نقيب الشيخ أبي الحولات فلم ترجع اليها فقامت لتزوره واذا بابن التاجر يقول لها حين دخلت تعالى أين أمك التي جاءت في لا تزوج بك فقالت ان أمي ما تت فهل أنت ابنها المجذوب نقيب الشيح أبي الحولات وقال هذه ماهي أمي هذه عجوز نصابة نصبت على حتى أخذت ثيابي والالف دينار فقالت العالمية تقول له أناما أعرف حوائجي وصيغتي يقول المصبية أناما أعرف وأنا الإخرى نصبت على وجاءت في لا زور أبا الحملات وعرتني فصاربن التاجر يقول المصبية أناما أعرف حوائجي وصيغتي الامنك فاحضرلي أمك واذابا لصباغ حائل عليهما فرأى ابن التاجر جميع ماجرى له فقال الصباغ ياضياع الى أين أمكاف حكت الصبية جميع ما وقع لها وحكى ابن التاجر جميع ماجرى له فقال الصباغ ياضياع ما الى ومال الناس وقال الحمالي ان ندخل بيتك لا بسين و نخر جمنه عربانين و ادرك شهر زاد فقال ابن التاجر يكون عبيا عليك ان ندخل بيتك لا بسين و نخر جمنه عربانين و ادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ع ع ٦) قالت بلغني أيها الملك السعيدان ابن التاجر قال المصباغ يكون عيب عليك انندخل بيتك لابسين وتخرج عريانين فكساه وكسى الصمية وروحها بيتهاولها كلام يأتي بعد قدوم زوجهامن السفر (وأما)ما كان من أمرالصباغ فانه قفل المصبغة وقال لا بن التاجر إذهب بنا. لنفتش على العجوزونسلم اللوالي فراح معه وصحبته ماالحار ودخلوا بيت الوالي وشكو االيه فقال لهما ياناس أيشى عخبر كم فحكو الهماجري لهم وقال كم عجوز في البلدر وحوا فتشوا عليها وامسكوها وأناأقرره الكم فدار وايفتشون عليهاو لهم كلام يأتى (وأما) المجوز الدليلة المحتاله فانها قالت لبنتها زينبيا بنتى أناأر يدان أعمل منصفافقالت لهاياأمي أناأخاف عليك فقالت لهاأ نامثل سقط الفول عاص على الماء والنار فقامت ولبست ثياب خادمة من خدام الاكابر وطلعت تتلمح لمنصف تعمله فرتعلى زقاق مفروش فيه قماش ومعلق فيه قناديل وسمعت فيه أغاني ونقرد فرف ورأت جارية على كتفهاولد بلباس مطرز بالفضة وعليه ثياب جميلة وعلى رأسه طربو شمكال ماللؤ لؤوفي رقبته طوق ذهب مجوهر وعليه عباءة من قطيفة وكان هذاالبيت لشاه بندرالتجار ببغدادوالولدابنه وله أيضا بنت بدر مخطو بةوه يعملون أمار كهافى ذلك اليوم وكان عند أمهاجمة نساء ومغنيات فكاما تطلع أمه أوتنزل يشبط معها الولدفنادت الجارية وقالت لهاخذي سيدك لاعبيه حتى ينفض المجلس تمان المجوز دليلة لمادخلت رأت الولدعي كتف الجارية فقالت لهاأي شيء عندسيد تك اليوم من الفرح فقالت تعمل أملاك بنتم اوعندها المغنيات فقالت في نفسها ياد ليلة مامنصف الأأخذهذا الولدمن هذه الجارية وأدركشهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٥ ٤٦) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان العجوز لماقالت لنفسها يادليلة مامنصف.

المصبغة وحوائج الناس فيها فقالت صبيك قال وهوكذلك ثم أخذ فصحنا ومكبة معه وراح يعمل الغداءهذا ما كانمن أمرالصباغ وله كلام آتي (وأما)ما كانمن أمرالعجوز فانهاأخذتمن العطار حواتج الصبية وابن التاجرود خلت المصبغة رقالت اصى الصباغ الحق معامك وأنالاأبرح حتى تأتياني فقال لهاسمعاوطاعة ثم أخذت جميع مافيها واذابرجل حمارحشاش له اسبوع وهـو يطال فقالت له العجوز تمال ياحمار فجاءها فقالت له هل انت تعرف ابني الصباغ قال لها اعرفه قالت لههذامسكين قدأفلس وبقى عليه ديون وكلما يحبس أطلقه ومرادنا ان نثبت اعساره وأنا رائحة أعطى الحوائج لأصحابهاوم ادىأن تعطيني الحمارحتي أحمل عليه الحوائج للناس وخلدهما الدينار كراءه وبعدان أروح تأخذالدسترة وتنزح بهاالذى فى الخوابي ثم تكسرالخوابي والدنان لأجلاذانزل كشف من طرف القاضي لا يجدشي عنى المصمغة فقال لهاان المعلم فضله على واعمل شيء لله فاخذت الحوائج وحملتها فوق الحمار وسترعليها الستار وعمدت الى بيتها فدخات على بنتها وينب فقالت الهاقاي عندك ياأمي أى شيء عملت من المناصف فقالت لهاأ نالعبت أربع مناصف على أر بعة أشخاص ابن تاجر وامرأة شاويش وصه اغ وحمار وجئت لك بجميع حوائجهم على حمار الحمار فقالت لهاياأمي مابقيت تقدرى انتشتى فى البلد من الشاويش الذى أخذت حوائج امرأته وابن التاجرالذي عرتيه والصباغ الذي أخذت حواتج الناس من مصبغته والحمار صاحب الحمار فقالت آها بنتي اناما احسب الاحساب الحمارةانه يعرفني (واما) ماكان من امر المعلم الصباغ فانه جهزالعيش باللحم وحمله على راس خادمه وفات على المصبغه فراى الحمار يكسر في الخوابي ولم يبق فيها هاشولا حوائجوراى المصبغة خرابافقال له ارفع يدك ياحمار فرفع يده الحمار وقال له إلحمار الحداثه على السلامة يامعلم قلبى عليك فقال لهلأى شيء وماحصل لى فقال له قد مصرت مفلسا وكتبو احجة إعسارك فقال لهمن قال لك فقال امك قالت لى وامرتني بكسر الخوابي ونزح الدنان خوفا من والمكشاف اذاجاء بمايجدفي المصبغة شيء فقال الله يخيب البعيد ان امي ماتت من زمان ودف صدره بيده وقال ياضياع مالى ومال الناس غبكي الحمار وقال ياضيعة حمارى ثمقال الصباغ ياصباغ هاتلى حادى من أمك فتعلق الصباغ بالحار وصاريلكمه ويقول احضر لى العجوز فقال له احضر لى الحمار فاجتمعت عليهما الخلائق وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٣٤) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن الصباغ تعلق بالحهار والحهار تعلق بالصباغ و تضار باوصار كل واحد منهما يدعى على صاحبه فاجتمعت عليهم الخلائق فقال واحد منهم أي شيء الحكاية يامعلم على قال أن الحكى لسكم الحكاية وحدثهم عاجرى له وقال انى اظن أني مشكور عند المعلم فدق صدره وقال لى أمى ما تت وانا الاخر أطلب حهارى منه لانه عمل على هذا المنصف لا جل الدين يضيع حهارى فقالت الناسيام علم عهد وهذه أنت تعرفها لانك استأمنتها على المصبغة والذي فيها فقال لاأعرفها او اعتمال واحد في المصبغة والذي فيها فقال لاأعرفها وانعاس كنت عندى في هذا اليوم هى وابنها و بنتها فقال واحد في خمتى ان الحهار في عهدة الصباغ فقيل له ما أصله فقال لان الحمار ما اطمأن وأعطى العجوز حماره إلا

الذي أخذته وماائتمنتها الااكوني أعرف انه فاالولدولدك فقال التاجران ابنتي لانحتاج الي حميغة فاحضرلي ثياب الولد فصرخ اليهودي وقال ادركوني إمسامين واذابالحمار والصماغ وابن التاجر دائر وزيفتشون على المجوزف ألواالتاجر واليهودي عن سبب خناقهما فحكيالهم ماحصل فقالوا انهذه عجوز نصابة ونصبت علينه قبلكا وحكواجميع ماجري لهم معها فقال شاه بندر التجارلما لمقيت ولدى فالثياب فداه وان وقعت العجو زطلبت الثياب منها فتوجه شاه بندراا تجار بابنه لامه ففرحت بسلامته وأماليهودى فانهسأل الثلاثة وقال لهماين تذهبون أنتم فقالوا لهانا نريدان فقتش عليها فقال لهم خذونى معكم تم قال لهم هل فيكم من يعرفها قال الحماراً فاأعرفها فقال لهم اليهودي إنطلعناسواءلايمكن ان مجدهاوتهرب مناولكن كل واحدمنايروح من طريق ويكون اجتماعنا على دكان الحاج مسمود المزين المغربي فتوجه كل واحدمن طريق واذاهي ظاءت لتعمل منصفا فرآها الحارفعرفها فتعلق بهاوقال لهاويلك ألك زمان على هذا الامرفقالت لهماخبر كقال لهاحماري هاتيه فقالت له استرماستر الله يابني أنت طالب حهادك والاحوائج الناس فقال طالب حهارى فقط فقالتله انارأيتك فقيرا وحمارك أودعته اكعند المزين المغربي فقف بعيد أحتى أصل اليك وأقول له بلطافة ن يعطيك الادو تقدمت المغربي وقبلت يددو بكت فقال الهامابالك فقالت له ياولدي انظر ولدى الذي واقف كان ضعيفا واستهوى فافسداله واعتقله وكان يقنى الحميرفان قام يقول حماري وانقعديةولحمارى وانرمشي يقول حماري فقال ليحكيم من الحركماء انه اختل في عقله ولا يطيبه الاقام ضرسين و يكوى في أصداغه من تين فخذهذا الدينار وناده وقل له حمارك عندي فقال المغربي صوم رمضأن الزمني لاعطينه حاره في كفه وكان عنده اثنان صناعية فقال لواحد منهار حاحممسارين ثم نادالحار والعجوز راحت الى حال سبيام اوأد ركشهرز ادالصباح فسكتت عنالكلامالماح

الاأخذهذاالولدمن هذدالجارية قالت بعدذلك يافضيحة الشوم ثم أطلعت من جيمها برقة صغيرة من الصفرمثل الدينار وكانت الجارية غشيمة ثم قالت العجوز للجارية خذي هذاالدينار وادخلي لسيدتك وقولي لهاأم الخيرفرحت لك وفضلك عليهاو وم المحضر تجبيءهي وبناتها وينعمن على المواشط بالنقوط فقالت الجارية ياأمي وسيدى هذاكا اينظر أمه يتعلق برافقالت هاتيه مميحتي تروحي وتجيئي فأخذت الجارية البرقة ودخلت وأماالعجوز فانها أخذت الولد وراحت الى زقاق فقلعته الصيغة والثياب التي عليه وقالت لنفسها يادليلة ماشطارة الامثل مالعبت على الجارية وأخذتيه منها ان تعملي منصفا وتجعليه رهناعلىشيءبالف دينار تم ذهبت الىسوق الجواهرجيه فرأت مهودياصا لغاوقدامه قفص ملا نصيغة فقالت في نفسهاما شطارة الاان تحتالي على هذااليهودي وتأخذي منه صيغة بالف دينار وتحطى الولدرهنا عنده عليها فنظر اليهودي بعينه فرأى الولد مع العجوز فعرف انه ابنشاه بندرالتجار وكاذالبهودي صاحب ملكثير وكان يحسد جاره اذا باع بيعة ولم يبعه و فقال لهاأى شيء تطلبين ياسيدتى فقالت له أنت المعلم عذرة اليهودي لانها سآلت عن اسمه فقال لها نعم فقالت له اخت هذا الولد بنت اه بندرالتجار مخطو بة وفي هـ ذااليوم عملوا أملاكها وهي محتاجة لصيغة فأت لنابزوجين خلاخل ذهبا رزوج أساور ذهبا وحلق لؤلؤ وحياصة وخنجر وخانم فأخذت منه شيئابالف دينار وقالت لهانا آخذه فداالمصاغ على المشاورة فالذى وعجبهم بأخذونه وآتى اليك بثمنه وخذهذا الولدعندك فقال الامركاتر يدين فأخذت الصيغة وراحت بيتهافقالت لهابنهااىشىءفعلت من المنامف فقالت لعبت منصفا فأخذت ابن شاه بندرالتجار واعريته ثمرحت رهنته على مصاغ بالف دينارفا خذتها من يهودي فقالت لها بنتهاما بقيت تقدرى أن عشى فى البلد (واما) الجارية فأنها دخات لسيدتها وقالت ياسيدتى ام الخير تسلم عليك وفرحت لك ويوم المحضر تجيءهي وبناتها ويعطين النقوط فقالت لهاسيدتها وأين سيدك فقالت لهاخليته عندهاخو فاان يتعلق بكواعط تني نقوطا للمغنيات فقالت لرئيسة المغنيات خذى نقوطك فأخذته فوجدته برقةمن الصفرفقالت لهاسيدتها انزلي ياعاهرة انظري سيدك فنزلت الجارية فلم تجد الولدولا العجوز فصرخت وانقلبت على وجهها وتبدل فرحهم بحزن وأدرك شهرزادااصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٢ ك٢) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان الجارية لما نزلت لتنظرسيدها والعجوز فلم تجدها فضرخت وانقلبت على وجهها وأخبرت سيدتها فتبدل فرحهم بحزن واذا بشاه بندرالتجار أقبل فحكت لهزوجته جميع ماجرى فطلع يفتش عليه وصاركل تاجر يفتش من طريق ولم يزل شاه بندرالتجار يفتش على ابنه حتى رأى ابنه عريا ناعل دكان اليهودى فقال هذا ولدى فقال اليهودى نعم فاخذه أبوه ولم يسأل عن ثيا به لشدة فرحه به وأما اليهودي فانه لمارأى التاجر أخذا بنه ته لمق به وقال الله ينصر فيك الخليفة فقال له التاجر مالك يا يهودى فقال اليهودى ان العجوز أخذت منى صيغة بنتك بالف دينار و رهنت هذا الولد عندى وما أعطيتها الالانها نركت هذا الولد عندى وهناء على بنتك بالف دينار و رهنت هذا الولد عندى وهناء على المناولة عندى وهناء على المناولة عندى وهناء على المناولة عندى ومناء على المناولة والمناولة ولمناولة والمناولة وال

(وفي ليلة ٩ ٤ ) قالت بلغني أيها الملك السعيدان الوالي لما نزلور أى اليهودي والحمار والمغربي والصباغ وابن التاجر فقال يامقدمين ابن الخسة مماليك الذين اشتريناهم من العجوز بالف دينار فقالوا ماهنا ،اليك ولا رأينا الاهؤلاء الحسة الذبن أمسكوا العجوز وقبضوا عليها فنمنا كلنائم أنها انسات ودخلت الحريم وأتت الجارية تقول هل الخسة الذين جاءت بهم العجو زعندكم فقلنا نعم فقال الوالي والله انهذا أكبر منصف والحمسة يقولون مانعرف حوائجناالامنك فقال لهمال العجو زصاحبتكم باعتكم لى بالف دينار فقالوا ما يحل من الله تحن أحرار لانباع ونحن واياك للحليفة فقال لهم ماعرف العجوز طريق البيت الاانتم ولكن أنا أبيعكم للاغراب كل واحد بمائتي دينار فبينماهم كذلك واذابالاميرحسن شر الطريق جاءمن سفردو رأى زوجته عريانة وحكتله جميع ماجري لها فقال أناماخهمي الاالوالي فدخل عايه وقلله هل أنت تأذن للعجائزان تدورفي البلدوتنصب على الناس وتأخذأمو الهم هذاعهدتك ولاأعرف حوائج ووجتى الامنك ثم قال للخمسة ماخبركم فحكموا جميم ماجرى فقال لهم أنتم مظلومون والتفت للوالي رقالله لاي شيء تسحنهم فقال له ماعرف العجو زطريق بيتي الأهؤ لاء الخسة حتى أخذت مالى الالف دينار وباعتهم للحريم فقال يا أمير حسن انت وكيانا في هذه الدعوة ثم أن الوالى قال للاميرحسن حواثج امرانك عندي وضمان العجو زعلى ولكن من يعرفها منكم قالوا كامه نحن نعرفهاأرسل معناعشرة مقدمين ونحن نمسكها فاعطاهم عشرة مقدمير فقال لهماالحار اتبعوني فأني اعرفها بعيون ذرق واذابالعجو زدليلة مقبلة من زقاق واذابهم قبضوها وساروا مهاالي بيت الوالى فلمارآها الوالى قالأين حوائج الناس فقالت لااخذت ولارأ يت فقال السجار احبسها عندك لغد قال السجان أنالا آخذها ولا أسجنها مخافة ان تعمل منصفا وأصير أناملز وما بهافر كب الوالي وأخذ العجو زوالجاعة وخرجبهم الى شاطيء الدجلة ونادى المشاعل وأمره بصلبهامن شعرها فسحبها المشاعلى في البكر واستحة ظ عليها عشرة من الناس وتوجه الوالى لبيته الى ان أقبل الظلام وغلب النوم على المحافظين واذا برجل بدوى سمع رجل يقول لرفيقه الحمد لله على السلامة أين هذه الغيبة فقال لهفى بغداد وتغديت زلابية بعسل فقال البدوي لابدمن دخولي بغدادوآ كل فيها زلابية بعسل وكان عمره مارآ هاولا دخل بغداد فركب حصانه وساروه ويقول لنفسه ألزلا بية أكلمازين وذمة العرب ما آكل الازلابية بعسل وأدركشهر زادااصباح فسكتت عن السكادم المباح

وف ليلة • ٦٥ ) قالت بلغنى أيها الملك السعيد آذالبدوى لماركب حصانة وأراددخول بغدادسار وهو يقول لنفسه أكل الزلابية بعسل الى ان وصل عندمصلب دليلة فسمعته وهو يقول لنفسه هذا الكلام فأقبل عليها وقال لهاأي شيء أنت فقالت له أفا في جرتك ياشيخ العرب فقال لهاأن الله قد أجارك ولكن ماسبب صلبك فقالت له عدولى زيات يقلى الزلابية فوقفت الشترى منه شيئا فبزقت فوقعت بزقتى على الزلابية فوقفت الشترى منه شيئا فبزقت فوقعت بزقتى على الزلابية فوقفت الشرى منه شيئا فبزة الماكن والله وتطعمونها وللحاكم فأمرا لحاكم بصلى وتطعمونها

واليهودى وابن التاجر مقبلون فرأو اللغربي متعلقا بالحار والحمار مكوى على أصداغه فقالوا له ماجرى لك يا حمارف كي قصته فقالوالهانه في حكى قصته فقالوالهانه في حكى قصته فقالوالهانه في حكى قصته فقالوالهانه في في نصابة نصبت علينا وحكو الهماوقع فقفل دكانه وراح معهم الى بيت الوالى وقالواللوالى ما نعرف حالنا ومالنا إلا منك فقال الوالى وكم عائز في البلدهل في كم من يعرفها فقال الحمار أنا أعرفها ولها ولكن اعطنا عشرة من اتباعك فخر جالحار با تباع الوالى والباقى وراء هو دار الحاربالجيع واذا بالعجوز دليلة مقبلة فقبضها هو وأتباع الوالى وراحو ابها الى الوالى فوقفوا تحت شباك القصر حتى يخر جالوالى مم مقبلة فقبضها هو وأتباع الوالى وراحو ابها الى الوالى فوقفوا تحت شباك القصر حتى يخر جالوالى مم النائمة فناه الحمار ورفقاؤه كذلك فانسلت منهم ودخلت الى حريم الوالى فقبلت يدى سيدة الحريم رقالت لها اين الوالى فقالت نائم فانسلت منهم وهوم سافر فقا بلنى أى شيء تطلبين فقالت اذ روجى يبيع الرقيق فأعطانى خسة تماليك أبيعهم وهوم سافر فقا بلنى الوالى فقصلهم منى بالف دينار ومائم تين لى وقالى اوصليهم الى البيت فأنا جئت بهم وأدرك شهر زاد الصابح فسكة تنابهم وأدرك شهر زاد الصابح فسكة تنابهم وأدرك شهر زاد الصابح فسكة تعالى خسكة تنا المسلام المال المنابع المنابع فسكة تنابهم وأدرك شهر زاد المسابح فسكة تنابه و منابطة المالال المنابع فسكة تنابه وأدرك شهر زاد المعابع فسكة تنابط فسكة تنابه و منابطة في المنابع فسكة تنابه و منابطة في المالية و فقول الماله المنابع فسكة تنابه و أدرك شهر زاد المنابع فسكة تنابط في المنابع و المنابع و المالية و المنابع و المنابع

(وفي ليلة ٨٤) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان العجوز لما طلعت الى حريم الوالي قالت لزوجته ازالواني فصل مني المماليك بالف دينار ومائتي دينار وقال اوصليهم الى البيت وكان الوالي عنده ألف دينار وقال لز وجته احفظيها حتى نشترى بها مماليك فلماسمعت من العجوز هذا الكلام تحققت من زوجها ذلك فقالت واين المماليك فالتالعجو زياسيدتي هم نائمون تحت شباك القصرالذي أنت فيه وطات السيدة من الشباك فرأت المغربي لابسا ابس الماليك وابن التاجر في صورة مملوك والصباغ والحمار واليهودي في صورة الماليك الحليق فقالت زوجة الوالى هؤ لاءكل ملوك أحسن من الف دينار ففتحت الصندوق وأعطت العجوز الالف دينار وقالب لهااصبرى حتى يقوم الوالى من النوم و نأخذلك منه المائتي دينا رفقالت لهاياسيدتي ، نهما مائة دينار لك تحت القلة الشربات التي شربتها والمائة الاخرى إحفظهالى عندك حتى أحضر ثمة لت ياسيدتي اطلعيني من بابالسر فاطلعتهامنه وسترعليهاالستار وراحت لبنتها فقالت لهاياأمي مافعات فقالت يابنتي لعبت منصفا وأخذت منه هذا الالف دينارمن زوجة الوالى وبعت الخسة رجال ها الحمار واليهودي والصباغ والمزين وابز التاجر وجعلتهم مماليك ولكن يابنتي ماعلى أضر من الحمار فانه يعرفني فقالت لهاياأه ي اقعدي يكني افعات فما كر مرة تسلم الجرة (وأما) الوالى فانه لماقام من النوم قالت له زوجته فرحت الثبالخمسة بماليك الذين اشتريتهم من العجوز فقال لهاأي بماليك فقالت لاي شيء تنكرمني انشاء الله يصيرون مثلك أصحاب مناصب فقال لهاوحياة رأسي مااشتريت مماليك من قال ذلك فقالت العجوز الدلالة التي فصلتهم منها وواعدتها أنك تعطيها حقهم الف دينار ومائتين لهافقال لهاوهسل أعطيتها المال قالت لهنعم وأنارأيت الماليك بميني كل واحدعليه بدلة تساوى الف دينار وأرسلت وصبت عليهم المقدمين فنزل الوالي فرأى اليهودي والحار والمغربي والصباغ وابن التاجر . وأدرك شهرز ادااهما حفسكتت عن الكلام المباح

قضناا ياهاوكم عجائز في البلد فقال واحدمنهم يقال له على كتف الجل لاحمد الدنف على أي شيء تشاور ونحسن شومان وهلحسن شومان امرعظيم فقالحسن ياعلي كيف تستقاني والاسم الاعظم لاارافقكم في هذه الم ِ قوقام غضبان فقال احمد الدنف ياشبان كل قيم يأخذ عشرة ويتوجهبهم الىحارة لينتشواعلي دليلة فذهب على كتف الجل بمشرة وكذلك كل قيم ويتوجه كل جياعة المحارة وقالوا قبل توجههم واعتراقهم يكون اجماعنا في الحارة الفلانية في الرق ق اندلاني فشاع فى البلدان احمد الدنف انتزه بالقبض على الدلبلة المحتالة فقالت زينب ياامى ان كنت شاطرة تلعبي على الممدالد نف وجماعته فقالت يابنتي انامااخاف الامن حسن شومان فقالت البنت وحياة مقصوصي لأخذلك ثياب الواحد واربعين ثم قامت ولبست بدلة وتبرقمت وأقبات على واحد عطارله قاعة بمايين فسامت عليه وأعطته دينار وةلت له خذهذا الدينار حاوان قاعتك واعطنيم الى اخراانهار فاعطاها المفاتيج وراحت أخذت فرشاعلي حهارالجمار وفرشت اتقاعة وحطت في كل ايوان سفرة طعام رمدام ووقفت على ألباب مكشوفة الوجه وآذا بعلى كتف الجمل وجهاعته مقباون فقبات يده فرآهاصية مليحة فبهارقال لهاأى شيء تطلبين فقالت لههل أنت المقدم أحمد الدنف فقال لابل أنامن جماعته واسمي على كتف الجل فقالت لهم أين تذهبون فقال تحن دائر وف نفتش على عجو زنصابة أخذت أرزاق الناس ومرادناان نقبض عليها واكن من أنتوما شأنك فقالت اذأبي كانخارافي الموصلي فاتوخاف لي مالاكثير الجئت هذه البلدة خوفامن الحكام وسألت الناس و يحميني فقالوا لى ما يحميك الااحمد الدنف فقال لهاجهاعته اليوم تجتمعين به فقالت لهم اقصد وأجبر خاطري باقمة وشرىةما فلماأجا بوها ادخلتهم فاكلوا وسكروا وحطت لهم البنج فبنجتهم وقلعتهم حوائعهم ومثل ماعمات فيهم عمات في الباقي فدارأ حمدالد نف يفتش على دليلة فلي بحدها ولميره فن أتباعه أحد الى ال أقبل على الصبية فقملت يداه فرآها فيها فقالت له أنت المقدم أحمد الدنف فقالها نعم ومن أنت قالت غريبة من الموصل وأبيكان خمار اومات وخلف لى مالا كشيرا وجئت به الىهمنا خوفامن الحكام ففتحت هذه الخارة فجمل الوالى على قانونا ومرادي ان أكوذ في حماينك والذي يأخذه الوالى أنت أولى به فقال أحمد الدنف لا ته طيه شيئًا و ورحبابك فقاات لهاقصد جبرخاطري وكلطه امي فدخل وأكل وشرب مدامافا نقلب من السكر فبنجته وأخذت ثيابه وحملت الجيع على فرس البدوى وحهارالحار وأيقظت عذيا كتف الجمل وراحت فلما أفاق رأي نفسه عرياناو رأى احمد الدنف والجماعة مبنجين فايقظهم بضد البنح فلماأ فاقوارأ وانفسهم عرايانقال أحمد ألدنف مهذاالحال ياشباب عن دائرون ننتش عايهما لنصطادها فاصطادتنا هذدالهاهرة يافرحة حسن شومان فيناولكن نصبر حتى تدخل العتمة ونروح وكان حسن شومن قلاانقب أبن الجبهدة فبينهاه ويسأل عنهم واذا بهم تد أقباوا وهم ورايا فانشد حسن شومازهذين البيين

والناس مشتبهون في ايرادهم وتباين الاقوال في الاسدار م- ١٥ الف ليلة المجد الثالث

وفي لية ( 0 7 ) قالت بلغى أيها الملك السعيد ان الحافظين قانوا او ان الامان ياسيدى فقال لهم احكوالي ماجرى فقالوا ابحن كناسهر نامعك في الغسس وقلنا دليلة مصلوبة و نعسنا فالما صحونا رأيناهذ اللبدوى مصلوبا و بحن بين بديك فقال يا ناس هذه نصابة وأمان الله عليك فلو اللبدوى فتعلق البدوى بالو الى وقال الله ينصر فيك الخليفة أماما أعرف حصائى وثيا بى الامنك فسأله الوالى فقال الجماعة نحن ما نعر فحمية وقال له لاى شىء حللتها فقال لهماعندى خبر انها نصابة فقال الجماعة نحن ما نعر ف حوائجنا الامنك يا والي فانناسام اها اليك وصارت في عهد تلك و يحن واياك الى ديوان الخليفة وكان حسن شر الطريق طلع الديوان واذا بالوالى والبدوى والحسة مقبلون و يقولون اننام ظلومون فقال الخليفة من نظم المحرور و هيقولون اننام ظلومون فقال الخليفة من نامها في المحتى الوالى قالم الموالى فقال الخليفة جميع ماعدم لكي عندى وقال للوالى ألزمتك بالعجوز فنفض الوالى طوقة وقال لا التزم بذلك بعدماعا قته افى المصلب فلعبت على هذا البدوى حتى خلصها وعلمة تعنى وضعها وأخذت حصانه وثيا به فقال الخليفة الزم بهاغيرك فقال له الزم بها أحد الدنف فان له في كل شهر مائة دينار ولاحمد الدنف من الاتباع أحدوار بعون لكل واحد في كل شهر مائة دينار فقال البخليفة دينار ولاحمد الدنف من الاتباع أحدوار بعون لكل واحد في كل شهر مائة دينار فقال الخليفة ينام قال بديك يا أمير المؤمنين قال له الزمة بحضوراا وجوز فقال ضهائها على ثم ان الخليفة عامة دم الحدون المناح المسة والبدوى عند دوأ درك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي لياة ٦٥٢) قالت بلغنى أيها المالك السعيدان الخليفه لما الزم أحمد الدنف باحض المالعجوزة ل لهضانها على ياأمير المؤمنين ثم نزل هو واتباعه الى القاعة فقالوا لبعظ مم كيف

وانفضوا كلهم هذاماجرى لدليله المحتالة في مديدة بغداد (واما)ما كان من أمر على الزيبق المصري فانه كانشاطراعصرفي زمن رجل يسمى صلاح المصرى مقدم ديوان مصر وكانله اربعون تابعا وكان اتباع صلاح المصرى يعملون مكايد للشاطرعلي ويظنون أنه يقع فيها فيفتشون عليه فيجدونه قدهربكما يهرب الزيبق فمن أجلذلك لقبودبازيبق المصري ثم اذالشاطر على كان جالسا يوما من الايام في قاعة بين اتباعه فانقبض قلبه رضاق صدره فرآه نقيب القاعة قاعدا عابس الوجه فقال لهماكيا كيرى ازضاق صدرك فشقشقة في مصرفانه يزول عنك الهم اذامشيت فى أسواقهافقام وخرج ليشق في مصرفاز دارغماوها فمرعلى خمارة فقال لنفسه ادخل واسكر فدخل فرأى في الخارة سبمة منموف من الخلق فقال ياخمار أنام أقعد الا وحدى فاجلسه الخارفي طبقة وحده واحضرله المدام فشرب حتى غاب عن الوجود تم طلع من الخارة وسار في مصرو لم يزل سائرا في شوارعهاحتى وصل الى الدرب الاحمر وخلت الطريق قدامه من الناس هيبة له فالتفت فرأى رجل سقاءيسقي بالكوزويقول فيااطريق امعوض ماشراب الامن زبيب ولاوصال الامن حبيب ولايجلس في الصدر إلا لبيب فقال له تمالي احقني فنظر اليه السقاءوأعطاه الكوز فطل في الكوز وخبضه وكبه على الارض فقال له السقاء أمر تشرب فقال اسقنى فملا مو خضه وكبه في الارض وثالث مرة كذلك فقالله ان كنت ماتشرب اروح فقالله اسقنى فملا الكوز واعطاه اياه فأخذه منه وشربتم أعطاه دينار اواذا بالسقاء نظراليه واستقل اهوقال لهانعم بك ياغلام مسفارقوم كبار آخرين. وادركشهرزادالصباح فسكتت عن السكارم المباح

(وفى ليلة ٥٥٥) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن الشاطر على لمااعطي السقاء دينارا نظر اليه واستقل به وقال له المم بك صغار قوم كبار قوم آخرين فنهض الشاطر على وقبض على جلابيب السقاء وسحب عليه خنجرا مثمنا كاقبل في هذان البيتان

اضرب بخنجرك العنيدولاتخف أحدد سوى من سطوة الخلاق وتجنب الخلق الذميم ولا تكن أبدا بغير مكارم الاخلاق

فقال ياسيخ كلمنى بمعقول فاذقر بتك ال غلاثمنها يبلغ ثلاثة دراهم والسكوز ان اللذان دلقتهما على الارض مقدار وطل من الماء قال له نعم قال له فانا اعطية كدينارامن الذهب ولاى شيء تستقل بى فهل رأيت أحد أشجع منى أو اكرم منى فقال له رأيت أشجع منى فقال له اعلم النساء تا دعلى الدنيا لاشجاع ولاكريم فقال له من الذى رأيت أشجع منى وأكرم منى فقال له اعلم ان لى واقعة من العجب وذلك ان أبى كان شيخ السقائين بالشربية في مصرفات وخلف لى خسة جالو بغلا و دكانا وبيتا ولكن الفقير لا يستغنى واذا استغنى مات فقات في نفسى أنا أطلع الحجاز فاخذت قطار جال ومازلت اقترض حتى صار على خسة مائة دينار وضاع منى جميع ذلك في الحج فقات في نفسى ان رجعت الى مصر ومن حلب الى بغداد ثم سألت عن شيخ السقائين ببغداد فدلونى عليه فدخلت وقرأت الفاتحة ومن حلب الى بغداد ثم سألت عن شيخ السقائين ببغداد فدلونى عليه فدخلت وقرأت الفاتحة

ومن الرجال معالم ومجاهل ومن النجوم غوامض ودرارى وأدرك شهر زادالصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفى ليلة ٢٥٣) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن حسن شومان قال الجياعة من لعب عليكم وأعراكم فقالواتمهد نابعجوز نفتش عايهاولااعرانا الاصبية مايحة فقال حسن شومان نعم مافعلت بكم فقالواهل أنت تعرفها ياحسن فقال أعرفها وأعرف العجوز فقالواله أي شيء تقول عند الخليفة فقال شومان يادنف نفض طوقك قدامه فانقال لك لاىشىء ماقبضت عليها فقل أنا ماأعرفها والزمبها حسن شومان فان الزمني بهافانا أتبضها وباتو أفلها صبحوا طلعوا الى ديوان الخليفة فقبلوا الارض بين يديه فقال الخليفة أين العجو زيامقدم أحمد فنفض طوقه فقال له لايشيء فقال أناما أعرفها والزم بهاحسن شومان فانه يعرفها هى وبنتها وقال انهاما عملت هذه الملاعب طمعا فيحوائج الناس ولكن لبيان شطارتها وشطارة بنتها لأجل ان ترتب لهارا تبزوجها ولينتها مثل راتب أبيها فشنمع فيهاشومان من القتل وهو يأتي بهافقال الخليفة وحيات أجدادي ان اعادب حوائج الناس عليها الامان وهي في شفاعتك فقال شومان اعطني الامان يا أمير المؤمذ رفقال له هي فيشفاعتك وأعطاه منديل الامان فنزل شومان وراح الى دليله فصاح عليها فجاوبته بنتهازينب فقال لهاأين أمك فقالت موجوده فقال قولي لهاتجيء بحوائج الناس وتذهب محي لتقابل الخليفة وقدجئت لها عنديل الامان فأن كانت لايجىء بالمرروف لاتلوم الانفسها فنزلت دليله وعلقت المحرمة في رقبتها وأعطته حوالج الناس على حمارا لحمار وفرس البدوى فقال لهاشومان بقي ثياب كبيرى وثياب جماعته فقالت والاسم الاعظم أنى ماأعريتهم فقال صدقت ولكن هذامنصف بنتك زينب وهذه جميله عملتهامعك وسار وهيمعه الىديوان الخليفة فتقدم حسن وعرض حوائج الناس على الخليفة وقدم دليله بيزيديه فلهارآها أمر برميها في بقعة الدم فقاات أنافي جيرتك ياشومان فقام شومان وقبل أيادى الخليفة وقال له العفو أنت أعطيتها الامان فقال الخليفة هي في كرامتك تعالى ياعجوز مااسمك فقالت اسمى دليله فقال ماأنت الاحيالة محتاله فلقبت بدليله المحتالة ثم قال اللايشيء عملت هذه المناصف واتعبت قلو بنا فقالت أناما فعلت هذه بقصد الطمع في متاع الناس ول كن سمعت بمناصف احمد الدنف التي لعبها في بغداد ومناصف حسن شومان فقات أناالا خرى اعمل مثلهم اوقدرددت حوالج الناس اليهم فقام الحمار وقال شرع الله بيني وبينها فانهاما كفاهاأخذ حارى حتى سلطت على المزين المغربي فقلع اضراسي وكواني في أسداغي كيين وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة خ ٥٥) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن الحمار لما قام وقال شرع الله بينى و بينها فانها ما كفاها أخذ حمارى حتى سلطت على المزين فقلع اضراسى وكوانى فى اصداغى كيين امر الخليفة للحمار بمائة دينار والمصباغ بمائة دينار وقال انزل عمر مصبغك فدعو اللخليفة ونزلا وأخذ البدوى حوا مجهوحصانه وقال حرام على دخول بغدادوأ كل الزلابية بالعسل وكل من كان له شىء أخذه

ك.تبت اليك يازين الملاح على ورق يسيرمع الرياح ولو أنى أطير لطرت شوقا وكيف يطير مقصوص الجناح

و بعد فالسلام من المقدم أحمد الدنف الى أ كبر أولاد على الزيبق المصرى والذي نعلمك به الى تقصدت صلاح الدين المصرى ولعبت معه مناصف حتى دفنته بالحياة واطاعتني صبانه ومن جملتهم على كتف الجل وتوليت مقدم مدينة بغداد في ديوان الخايفة ومكتوب على درك البرفان كنت ترعى العهدالذي ديني وبينك فأت عندي لعلك تلعب منصة افي بغداديقربك من خدمة الخليفة فيكت لك جاه كمية وجراية ويه لانك قاعة وهذاهو المرام والسلام فالاقرأال كمتاب قبله وحطه على رأسه وأعطى السقاء عشرة دنانير بشارة ثم توجه الى اقادة ودخل على صبيانه واعلمهم بالخبر وقللهم أوميكم ببعضكم ثمقاء ماكاذعايه ولبس مشاحاوطر بوشاوأخذعليه فيها مزراق منء ودا قناطرله أربعه وعشرون ذرعاوه ومعشق في بعضه فقال له النقيب أتسافر والخزن تدفوغ فقاللهاذاوصلت اليالشام ارسل اليكم مايكفيكم وسارالى حالسبيله فلحق ركبامسافوافرأي فيه شاه بندرالتجار ومعمه أربعون تاجراقد حملوا حوامم وحمول شاه بنسدالتجار على الارض ورأى مقدمه رجلاشاميا وهو يقول للبغالين واحد منكريساعدني فسيوه وشتموه فقالفي نفسمه لايحسن سفرى الامع هذا المقدم وكان على أص دامليها فتقدم اليه وسلم عليه فرحب به وقال له اى شيء تطاب فقال له يآعمي رأيتك وحيدا وحمولتك أربعون بغلاو لاي شيء ماجئت لك بناس يساعدونك فقال ياولدي قداكتريت ولدين وكسوته ماو وضعت لكل واحدفي جيبه مائتي دينار فساعداني الى الخانكة وهر بافقال له واليأبن تذهبون قال الى حلب فقال له أناأسا عدك فملوا الحمول وساروا وركب شاه بندرالتجار بغلته وسارففرح المقدم الشامي بعلى وعشقه الى أذ أقبل الليل فنزلوا واكلواوشربوا فجاءوقت النوم فحط على جنبه وجعل نفسه نائمافنام المقدم قريبا منه فقام على من مكا نه وقعد على بال صيم ان التاجر فانقلب المقدم وأراد أن يأخذ عليا في حضنه فلم يج ده فقال في نفسه لعله واعدوا حدافاً حُذه ولكن أناأولى وفي غيرهذه الليلة احجز هو اماعلى فانه لم يزل على باب صيوان التاجر الى أذ قرب النجر فجاء ورقد عند المقدم فلما استيقظ المقدم وجده فقال فى نفسه اذ قلت له أين كنت يتركني و بروح ولم يزل يخادعه الى أن اقبلوا الى مغارة فيهاغا بة وفي تلك الغابةسبع كاسروكاياتمرقافله يعملون القرعة بينهم فكرمن خرجت عليه القرعة يرمو نه الي السبع فعملواالقرعة فلم تخرج الاعلى شاه بندرالتجار واذابالسبع قطع عليهم الطريق ينتظر الذي يأخذه من القافلة فصارها و بندرالتجار في كرب شديدو قال المقدم الله يخيب كعبك و سفرتك ولكن وصيتك بعدموتى أن تعطي أولادي حمولي فقال الشاطر على ماسب هذه الحكاية فأخبروه بالقصة وأدرك شهر زادالصباح فسكتتءن الكلام المباح

( وفى ليلة ٨٥٨ ) قالت بلغتى أيها الملك السعيد أن التجار أخبرواعلى المصرى بالقصة فقال ولاى شيء تهر بون من قط البرفأ نا التزم لكم بقتله فراح المقدم الى التاجر واخبره فقال ان

فسألنى عن حالى فحكيت له جميع ماجرى لى فاخلى لى دكاناواعطاني قر قوعدة وسرحت على بابالله وطفت فى البلده عطيت واحدال كو زايشرب فقاللى لم آكل شيء حتى اشرب عليه لا به مرعلى بخيل في هذا اليوم وجاء في بقلتين بين يديه فقلت له يا ابن الخسيس هل اطمعتنى شيأ حتى تسقينى عليه فرح ياسقاء حتى آكل شيأ و بعد ذلك اسقنى فئت للثاني فقال الله يرزقك فصرت على هذا الحال الى وقت الظهر ولم يعطنى أحدشى وفقات ياليتنى ماجئت الى بنداد واذا أنا بناس يسرعون فى الجرى فتبعتهم فرأيت موكباعظ عامن عرا اثنين اثنين وكالهم بالطواقى والشدرد والبرانس واللبد والفو لا ذفقات لو احدهدام وكب من فقال موكب المقدم أحمد الدنف وادرك شهرزاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفى لياة ٦٥ كالت بلغى أيه الملك السعيد أن السقاقال فسألت واحدا من الموكب فقال لاحمد الدنف فقات له أى شيء رتبته فقال مقدم الديوان ومقدم بغداد وعليه درك البروله على الخليفة في كل شهر الف دينار وهم نازلون من الديوان الى قاعتهم واذا بأحمد الدنف رآنى فقال تعالى اسقنى فلات الكوز و أعطيته اياه فضه وكبه و ثانى مرة كذلك و ثالث مرة شرب رشفة مثلك وقال يسقاء من أين أن فقات له من مصر فقال حياالله ه صروا هلم او ماسب محيئك الى هذه المدينة فقال الدين والعيلة فقال مرحبابك ثم اعطانى خمسة فكيت له قصتي وافهمته الى مديون و هر بان من الدين والعيلة فقال مرحبابك ثم اعطانى خمسة دنا نيروق للا تباعه اقصدو اوجه الله واحسنو الله وعطاني كل واحدد يناراوة لياشيخ مادمت في بغداد ذلك علينالك كالم اسقيتنا فصرت اتردد عليهم وصارياً تينى الخيرمن الناس ثم بعد أيام أحصيت الذي الكراسة منهم فوجد ته ألف دينارفقات في نفسي صارر واحك الى البلاد اصوب فرحت له القاعة رقبلت يديه فقال أي شيء تطاب فقات له أريد السفر وانشد ته هذين البيتين

اقامت الفريب بكل أرض كبنيان القصور على الرياح يهب الرواح يهب الرواح يهب الرواح وقاتله القافاة متوجهة الى مصروم ادى أن أروح الى عيالى فاعطا فى بغلة ومائة دينار وقال غرضنا أن نرسل معك أمانة ياشيخ فهل أنت تعرف أهل مصر فقات له نعم وأدرك شهر زاد الصاح فسكت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٧٥٧) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن السقاء لما قال ان أحمد الدنف أعطاني بغلة ومائة دينار وقال غرضنا أن نرسل معك أمنة فهل أنت تعرف أهل مصرقل السقاء فقلت له نعم فقال خذهذا الكتاب وأوصله الى على الزيبق المصرى وقل له كبيرك يسلم عليك وهو الآن عند الخليفة فاخذت منه الكتاب وسافرت حتى دخلت مصرفرا في أرباب الديون فاعطيتهم الذي على ثم عملت سقاء ولم أو صل الكتاب لاني لم أعرف قاعة على الزيبق المصرى فقال له ياشيخ طب نفساوقر عينافأ ناعلى الزيبق المصرى أول صبيان المقدم أحمد الدنف فهات الكتاب فأعطاه الماه فالى فتحه وقرأه رأى فيه هذين اليتين

والشرب فشربوا وسكرواالي الصباح ثمقال أحمدالدنف لعلى المصرى اياك أن تشق في بغداد بل استمرجالسا في هذه القاعة فقال له لاي شيء فهل جئت لاحبس أناماجئت الالاجل أن اتفرج فقال له ياولدي لأتحسب ان بغداد مثل مصرهذه بغداد على الخلافة وفيها شطاركثيرون ورتبت فيهاالشطارة كاينبت البقلفى الارض فاقام على فى القاعة ثلاثة أيام فقال أحمد الدنف لعلى المورى أريدأن أقربك عندالخليفة لاجل أن يكتباك جامكية فقال المحتى يؤون الاوان فتركسبيله ثم انعلياكان قاعدافي القاعة يومامن يومافانقبض قابه وضاق صدره فقال لنفسه قمشق في بغداد ينشرح صدرك فحرج وسارمن زقاق الىزقاق فرأي في وسطالسوق دكانافدخل وتغدى فيهوطلع يغسل يديه واذابأر بعين عبدابالشريطات البولادواللبدوهم سائرون اثنين اثنين وآخر الكل دليلة المحتالة راكبة فوق بغلة وعلى رأسها خودة مطلية بالذهب وبيضة من بولاد وزردية وما يناسب ذلك وكانت دليلة نازلة من الديوان رائحة الى الخان فلمارأت عليا الزيبق المصري تأمت فيهفرأته يشبهأحمد الدنف فيطوله وعرضه وعليه عياءة وبرنس وشريطمن بولاد ونحو ذلك والشجاعة لأنحةعليه تشهدلهولا تشهدعليه فسارت فيالخان واجتمعت ببنتها زينب واحضرت شخت رمل فضر بت الرمل فطلع لهااسمه على المصرى وسعده غالب على سعدها وسعد بنتها زينب فقالت لها ياأمي أيشيء ظهر لكحين ضربت هذاالتخت فقالت أنارأيت اليوم شابايشبه أحمد الدنف وخائفة أن يسمع انك أعريت أحمد الدنف وصبيانه فيدخل الخان ويلعب معنا منصفا لاجل أذ يخلص الركبيره وأآرالار بعين وأظن أنه نازل في قاعة أحمد الدنف فقالت لها بنتها زينب مَ أي شيء هذا أظن انك حسبت حسابه تم لبست بدلة من أفخر ماعندهاو خرجت تشق في البلد وأدركشهرز ادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي ليلة ١٦٥) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن زينب بنت الدلية المحتالة خرجت الشوق البلد فلمارآها الناس صار وايتعشقون فيها وهي توعد وتخلف وتسمع وتسطح وسارت من السوق اليسوق حتى رأت عليا المصرى مقبلا عليها فزاحمته بكتفها والتفتت وقالت الله يحيى أهل النظر فقال لها اما أحسن شكلك لمن أنت فقالت الغندو رالذى مناك فقال لها هل أنت متزوجه النظر فقال لها اما أحسن شكلك لمن أنت فقالت الغندو والذى مناك فقال الما المن وجه فقال لها عندى أو عندك فقالت أنا بنت تاجر و زوجي تاجر وعمري المخرجة إلا في هذا اليوم وماذاك إلا الى طبخت طعاما وأردت أن آكل فما قيت لى نفساً ولمارأيتك المخرجة بلا في منافق المن وقال المن تقصد حبر قلبي وتأكل عندى لقمة فقال لهامن دعي فليجب المنافقة وتبعها من زقاق الى زقاق أي قال في في عند بناه والمنافقة والضبة منافقة فقال المنافقة في المنافقة في

قتله اعطيته ألف ديناروقال بقية التجارونحن كذلك نعطيه فقام على وخلع المشلح فبان عايه عدةمن بولادفاخذشر يطبو لادوفرك لولبهوان ردقدام السبع وصرخ عليه فهجم عليه السبع فضربه على المصرى بالسيف بينعينيه فقسمه نصفين والمقدم والتجارينظرونه قال المقدم لأمخف ياعمى فقال له ياولدى أنابقيت مبيك فقام التاجروا حتضنه وقبله برز عينيه واعطاء الالف دينار وكل تاجر أعطاه عشرين دينار فحط جميع المال عندالتاجر وباتو اوأصبحوا عامدين الى بغدادفوصلواالي غابة الأسادووادي انكلاب واذافيه رجل بدويعاص قاطع الطريق ومعمه قبيلة فطلع عليهم فولت الناس من بين أيديهم فقال التاجرض اعمالي واذا بعلى أفبل عايهم وهو لابساجلداملا ناجلاجل واطلع المزراق وركب عقله في بعضها واختلس حصانا من خيل البدوي وركبه وقال البدوى بارزى بالرمح وهز الجلاجل ففلت فرس البدوى من الجلاجل وضرب مزراق البدوي فكسره وضربه على رقبته فرمى دماغه فنظره قوه ه فانطبقوا على على فقال الله أنبر ومل علبهم فهزمهم وولواهار بينتم رفع دماغ البدوي على رمحوا نعم علبه التجاروسافر واحتي وصلوا الى بغداد فطاب الشاطر على المال من التاجر فاعطاه اياه فسله فألى المقدم زقال له حين تروح مصر اسألعن قاعتي واعط المال لنقيب القاعة ثم باتعلى وأصبح دخل المدينة وشق فيهاوسال عن قاعةأحمد الدنف فلم يدله أحد عليهاتم عشىحتى وصل الىساحة النفض فرأى أولادا يلعبون وفيهم ولديسمي أحمداللقيط فقال على لاتأخذ أخبارهم الامن صغارهم فالتفت على فرأى حلوانية فاشترى منه حلاوة وصاح على الاولاد واذاباحمدالا قيط طرد الاولاد عنه ثم تقدم هو وقال لعلى أيشيء تطلب قالله أناكان معي ولدومات فرأيت في المنام يطاب حلاوة فاشتريتها فاريد أن أعطى لكل ولدقطعة واعطى أحمد الاقيط قطعة فنظرها فرأى فيهادينارالاصقابها فقالله رح أناماعندى فاحشة واسأل عنى فقال ياولدى مايأخذال كراء الاشاطر ولا يحطال كراء الاشاطر أنادرت والملدافتش على قاعة أحمد الدنف فلم يدلني عليها أحدوهذ اللديناركر ائك وتدلني على قاعة أحمد الدنف فقال له أناأروح اجرى قداماك وأنت يجرى ورائي الى ان اقبل على القاعة فاتخذ فى رجلي حصوة فارميها على الباب فته رفها فجري الراد وجرى على وراءه الى أن أخذا لمصوة برجل ورماهاعلى بابالقاعة فعرفهاو أدرك شهرزاد الصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفى ليله 9 0 7) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن أحمد اللقيط لما جرى قدام الشاطرة لى وارا القاعة وعرفها قبض على الولد وأراد أن يخاص منه الدينا رفام يقدر فقال له رح تستاهل الاكرا لانك زكى كامل المقل والشجاعة وان شاء الله تعالى ان عملت مقدما عند الخليفة اجعلك من صبيا المواحد الديم الزيبق المصرى فانه اقبل على القاعة وطرق الباب فقال أحمد الدنف يانقيم افتح الباب هذه طرقة على الزيبق المصرى ففتح له الباب و دخل على أحمد الدنف وسلم عليه وقا بالمناق وسلم عليه والما المناق وسلم عليه والعلم فأكا عنده كسى صبياني فأ بقيت لك هذه الحالة ثم اجلسوه في صدر المجلس بينهم واحضر واالطعام فأكا

كذلك واذابهادقت عليصدرهاوقالت انزوجي كان عنده خاتم من ياقوت مرهون على خسمائة دينار فلبسته فجاءواسعاً فضيقته بشمعة فلماأدليت الدلوسقط الخاتم في البئر ولسكن التفت الى جمة البابُ حتى أتعرى وانزل البئرلاجي عبه فقال لهاء يب على أن تنزلي واناموجود فما ينزل الا أنا فقله ثيابه وربط نفسه في السلبة واداته في البئر وكان الماء فيه غزير اثم قالت له ان السلبة قد قصرت منى ولكن فك نفسك والزل ففك وتزل في الماء وغطس فيه قامات ولم يحصل قراراابير وأما هي فأنها البست ازارهاوأخذت ثيابه وراحت الى أمهاوادر كشهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفي ليلة ١٦٦) قالت بلغني أيم الملك السعيد أن عليا المصري لما نزل في البئر وزينب أخذت ثيابه راحت الى أمهاوقالت لهاقد أعريت علىاالمصرى وأوقعته في بئر الامير حسن صاحب الدار وهيهات أن يخلص واماالامير حسن صاحب الدار فانه كان في وقتم اغائبا في الديوان فلما أقبل رأى بيته مفتوحا فقال للسائس لأىشىءمااغلقت الضبة فقال ياسيدى انى اغلقتها بيدى فقال وحياة رأسى ان بيتي قددخله حرامي ثم دخل الامير حسن وتلفت في البيت فلم يجد أحدافقال للسائس املاً الابريق حتى أتوضأ فاخذالسائس الدلو وادلا دفلم سحبه وجده تقيلا فطل في البئر فرأي شيئاقاعدا فى السطل فالقادفي البئر ثانياونادى وقال ياسيدى قد طلعلى عفريت من البئر فقال له الامير حسن رح هات اربهة فقهاء يقر ؤن القرآن عليه حتى ينصرف فأما أحضر الفقهاء قال لهم احتاطوا بهذا البئر واقر واعى مذا العفريت تم جاء العبد والسائس وانزلا الدلو واذابعلى المصرى تعلق به وخبأ نفسه فيالدلو وصبرحتى صارقر يبامنهم ووثب من الدلو وقمد بين الفقهاء فصاروا يلطشون بعضهم ويقولون عفريت عفريت ورآدالاميرحسن غلاماانسيافقال لههل انتحرامي فقال لا فقال له ماسبب نز ولك في البئر فقال له اناعت واحتامت فنزلت لاغتسل في بحر الدجله فغطست فجذ بني الماء تحت الارضحتي خرجت من هذه البئر فقال لهقل الصدق في كه جميع ماجري له فاخرجه من البيت بثوب قديم فتوجه الي قاعة احمد الدنف وحكى له ماوقع له فقال اماقلت لك ان بغداد فيها نساء تامب على الرجال فقال على كتف الجمل بحق الاسم الاعظم أن تخبر ني كيف تكوز رئيس فتيان مصروتم يكمسية فصعب عليهذاك وندمف كسأه احمدالدنف بدلةغيرهاتم قال المحسن شومان هل انت تعرف الصبية فقال لافقال هذه زينب بنت الدليله المحتالة وابةخان الخليفة فهل وقعت في شبكتهاياعلى قال نعم فقال له ياعلى ان هذه أخذت ثياب كبيرك وثياب جميع صبيانه فقال هذاعار عليكم فقال له وأى شيءمر ادك فقال مرادى ان اتر و عجبها فقال له هيهات سل فؤاذك عنها وادرك شهر زاد الصباح فساتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٦٦٢) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن حسن شومان قال لعلى المصرى هيهات سلوفو ادك عنها فقال له وماحيلتى في زواجها يا شومان فقال مرحبا بك ان كنت تشرب من كفى و تمشى تحت رايتى بلغت مرادك منها فقال له نعم فقال له ياعلى اقلع ليا بك فقلع ثيا به واخذ قدرا وغلى فيه شيئام ثل الزفت و دهنه به فصار مثل العبد الاسود و دهن شفتيه و خديه و كحله

حتى افتحها بلامفتاح فكشفت الازارعن وجهها فنظرها نظرة أعقبته الف حسرة ثم اسبله ازارها على الضبة وقرأت عليها أسماء أم موسى ففتحتها بلا مفتاح ودخات فتبعها فرأى سيو وأسلحة من البولاد ثم انها خلعت الازار وقعدت معهفقال فى نفسه استوف ماقدره الله عليلا ثم مل عليها يا خذقبلة من خدها فوضعت كفها على خدها وقالت له ماصفاء الافي الليل وأحضرت



( العبدوالسائس وهمايرفعان الدلوالذي فيه على المصرى من البئر والفقها عواقفون يتلون القرآن ) سفرة طعام ومدام فاكلاوشر باوقاه ت ملائت الابريق من البئر وكبت على يديه فغسلهما فبينما هر

لياة أمس فقال عدس وأرزوشر بة ويخنى وماء وردية ولون سابع وهو حب الرمان وفى العشاء مثالها فقال المبيد صدق فقالت لهم ادخلوا معه فازعرف المطبخ والكرار فهوا بن عمكم والا فاقتلود وكان لاطباخ قدر بي قطاف كلما يدخل الطباخ يقف القط على باب المطبخ ثم ينطعلى أكتافه اذا دخل فلماد خل وراء والقط نطعلى أكتافه فرماه فجرى قدامه الى المطبخ فلحظ ان القط ماوقف الاعلى باب المطبخ فاخد المفاتيح فرأى مفتاحا عليه أثر الريش فعرف انه مفتاح المطبخ ففتحه وحط الخضار وخرج فرى القط قدامه وعمد ان باب المكر ارفلحظ انه المرار فاخذ المفاتيح ورأى مفتاح الكرار ففتحه فقال العبيدياد ليلة لوكان غريبا ماعرف مفتاح المطبخ والكرار ولاعرف مفتاح كل مكان من بين المفاتيح واناهذا ابن عمنا سعد الله وادرك شهر زاد الصاح فسكت عن الكلام المباح

( وفي ليلة ٢٦٤) قالت لمغني أيهاالملك السعيدأن العبيدة لواللدليلة المحتالة هذا ابن عمنا سعدالله فقالت اغاعرف الاماكن من القط وميز المفاتيح من بعضها بالقرينة وهذا الامرلايدخل على ثم انه دخل المطبخ وطبخ الطعام وطلغ سفرة الى زينب فرأى جميم الثياب في قصرها ثم نزل وحط سفرة لدليلة وغدي العبيد وأطعم الكلاب وفى المشاء كذلك وكان الباب لا يعتج ولا يقفل الافى الغداة والعشي ثم ان علياقام ونادى في الخان ياسكان قد سهرت العبيد للحرس وأطلقنا الكلاب وكل من يطلم فلا يلوم الا نفسه وكان على أخرعشاء المكلاب وحط فيه السم ثم قدمه اليهافلماأ كلته ماتت وبنج جميع العبيد ودليلة وبنتهازينب تم طلع فاخذ جميع الثياب وحمام البطاقة وفتح الخان وخرجوسار الى أنوصل الى القاعة فرآه حسن شومان فقال له أى شيء فعلت فحكى له جميع ما كان خشكره ثم انهقام ونزع ثيا بهوغلي له عشباوغسله بهذماد أبيض كاكان وراح الىالعبد والبسه ثيابه وأيقظه من البذج فقام العبدوذهب الى الخضرى فاخذ الخضار ورجع الى الخان هذاما كاذمن أمر على الزيبق المصري (وأما) ماكان من امر الدليلة المحتاله فانه طلع من طبقته ارجل تاجر من السكان عندما لاح الفجر فرأي باب الخان مفتو حاوالمبيد مبنجة والكلاب ميتة فنزل الى دليلة فراها مبنجة وفي رقبتهاور قة ورأى عندراسهاسفنج اضدالبنج فحطهاعلى مناخيرها فافاقت فلما أفاقت قالتأين أنافقال لهاالتاجر أنانزات فرأيت باب الخان مفتوحاور أيتك مبنجة وكذلك العبيدو أما الكلاب فرأيتهاميتة فاخذت الورقة فرأيت فيهاما عمل هذاالعمل الاعلى المصري فشممت العبيد وزينب بنتها ضد البنج وقالت أماقلت لسكم ان هذاعلى المصرى ثم قالت للمبيد اكتموا هذا الأص وقالت لبنتهاكم قلت انعلياما يخلى أاردوقدع لهذاالعمل في نظيرمافعات معه وكاذ قادراأن يفعل ممك شيءغيرهذاولكنهاقتصرعلي هذاا بقاءالممروف وطالباللمحبة بينناثم أن دليلة خلمت الباس الفتوة ولبست لباس النساءور بطت المحرمة في رقبتها وقصدت قاعة أحمد الدنف وكان على حين دخل القاعة بالثياب وحمام الرسائل قام شومان وأعطى للنقيب حق أربعين حمامة ذاشتر اهاو طبخها يين الرجال وإذا بدليلة تدق الباب فقال أحمد الدنف هذود قةد ليلة قم افتح لهايا نقيب فقام وفتح

بكحل أحمر وألبسه ثياب خدام وأحضرعنده سفرة كباب ومدام وقالله انفى الخان عبدا طبلخا وأنتصرت شبيهه ولايحتاج من السوق الااللحمه والخضارفتوجه اليه بلطف وكله بكلام العبيد وسلم عليه وقلله الممن زمان مااجتمعت بك في البوظة فيقول الك أنا مشغول وفي رقبتي أربعون عبدأأطبخ لهم سماطا في الغداء وسماطا في الغشاء واطعم الكلاب وسفرة الدليلة وسفرة لبنتهازيذب تمقلله تعالى أكل كباباويشرب بوظة وادخل وايادالقاعة واسكره ثم اسألهعن الذي يطبخه كم لون هو وعن أكل الكلاب وعن مفتاح المطبخ وعن مفتاح البكرار فانه يخبرك لان السكران يخبر بجميع مايكتمه في حال صحوه و بعد ذلك بنجه والبس ثيابه وخذ السكاكين في وسطك وخذ مقطف الخضار واذهبالي السوق واشتر اللحم والخضارثم ادخل المطبخ والكرار وأطبح الطبيخ تماغرفه وخذ الطعام وادخل به على دليلة في الخان وحط البنج في الطعام حتى تبنج الكلاب والعبيد ودليلة وبنتهازينب ثم اطلع القصر وائت بجميع الثياب منه وان كان مرادك أن تتزوج بزينب تجيىء معك بالار بعين طير التي تحمل الرسائل فطلع فرأى العبد الطباخ فسلم عليه وقال له زمان مااجتمعنا بك في البوظة فقال له انامشغول بالطبيخ للعبيد والكلاب فأخذه واسكره وسأله عن الطبيخ لم لون هوفقال له كل يوم خمسة ألوان في العشاء وطلبوا مني أمس لوناسادسا وهوالزردة ولوناسا بعاوهو طبيخ حب الرمان فقال وأى شيء حال السفرة التي تعملها فقال اودى سفرة الى زينب و بعدها اودى سفرة لدليلة واعشى العبيد و بعده اعشى الكلاب وأطعمكل واحدكفايته من اللحم وأقل ما يكفيه رطل وأنسته المقاديران يساله عن المفاتيح ثم قلعه ثيابه ولبسهاهو وأخذ المقطف وراح الى السوق فاخذ الاحم والخضار وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٣٦٣) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان عليا الزيبق المصرى لما بنج العبد الطباخ أخذ السكاكين وحطها في حزامه وأخذ مقطف الخضار ثم ذهب الى السوق واشترى اللحم والخضار ثم وجع و دخل الخان فرأى ، دليلة قاعدة تنفد الداخل والخارج ورأى الاربوين عبد امساحة فقوى قلبه فله ارأته دليلة عرفته فقالت له ارجع يارئيس الحرامية اتعمل على منصفاً في الخان فالتفت على المصرى وهو في صورة العبد الى دليلة وقال لهام تقولين يابو ابة فقالت له ماذاصنعت بالعبد الطباح وأى شيء فعات فيه فهل قتلته أو بنجته فقال لها أى عبد طباخ فهل هذاك عبد طباخ غيرى فقالت تكذب أنت على الزيبق المصرى فقال لها باغة العبيد يابو ابة هل المصرية بيضة أوسودة أناما بقيت أخدم فقال العبيد ماهو ابن عمم هذاعلى الزيبق المصرى وكانه بنج ابن عمم أوقته فقالو اهذا ابن عمنا سعد الله الطباخ فقالت لهم ماهو ابن عمم بله هوعلى المصرى ومسبخ جلده فقال لهامن على أناسعد الله فقالت ان عندى دهان الاختبار وجاءت بدهان فدهنت بعذراعه و حكته فلى يطلع السو ادفقال العبيد خليه يروح ليعمل لنا الغداء فقالت لهم انكان ابن عمم يعرف أي شيء طلبتم منه ليلة أمس ويعرف كم إن يطبخ في كل يوم فسألوه عن الالوان و عماطلبوه يعرف أي شيء طلبتم منه ليلة أمس ويعرف كم إن يطبخ في كل يوم فسألوه عن الالوان و عماطلبوه يعرف أي شيء طلبتم منه ليلة أمس ويعرف كم إن يطبخ في كل يوم فسألوه عن الالوان و عماطلبوه

وأخذدمه وطلع المصر انونظفه وعقدهمن تحتوملا دبالدمور طمعلي فذدو لبسعليه الاباس والخفوعمل نهدين من حواصل الطير وملاها باللبن و ربط على بطنه بعض قماش و وضع بينه و بين بطنه قطنا وتحزم عليه بفوطة كلها نشاءفه اركل من ينظر يقول ماأحسن هذا الكفل واذا بحهار مقبل فاعطاه ديناراوركب الحمار وسار به فيجهة دكان زريق السماك فرأى السكيس معاتماوراي الذهب فاهرامنه وكاذزريق يقلى السمك فقال على احمارماهذه الرائحة فقال لهرائحة سمكزريق فقال الأزاام أة حامل والرائحة تضرني هات لي منه قطعة سمك فقال الحمار لزريق هل أصبحت تفوح الرائحة على النساء الحوامل أنامي زوجة الاميرحسن شرالطريق قمدشمت الرائحة وهي حامل فهات له اقطعة سمك لان الجنين تحرك في بطنها فقال زريق ياستار اللهم اكفنا شرهذا النهار واخذ قطمة ممك وأرادأن يقليها فانطفأت النار فدخل ليوقد النار وكان على المصري قاعدا فاتك على المصران فقطعه فساح الدممن بين رجليه فقالرآه ياجنبي ياظهري فالتفت الحيار فرأى الدم سائحافقال لهامالك ياسيدتى فقال لهوهو في صورة المرأة قد اسقطت الجنين فطل زريق فرأى الدم فهرب في الدكان وهو خائف فقال له الحيار الله منك حملك يازريق إن الصبيه قداسطةت الجنين وانكماتقدرعلى زوجها فلاىشيء أصبحت تفوح الرائحة وأنااقول لك هات لها قطعة قطعة سمك فماترضي ثم أخذالح بارجماره وتوجه الىحال سبيله وحين هرب زريق داخل الدكان مد على المصرى يده الى الكيس فلما حصله شخشخ الذهب الذي فيه وصلعت الجلاجل والاجراس والحلق فقال زريق ظهرخداعك ياعاق اتعمل على منصة اوأنت في صورة مسية ولكن خذماجاءك وضربه برغيف من رصاص في اح خائبا وحط يددفي غيرد فقام عليه الناس وقالواهل أنتسوقي والا مضارب فان كنتسو قيافنزل المكيس واكف الناس شرك فقال طم باسم الله على الرأس وأماعلى فانهراح الى القاعة فق لله شوم فن ما فعلت في كه جميع ما وقع له ثم فلع لبس النساء وقال ياشو مان احضرلى ثياب سائس فاحضرهاله فاخذها ولبسهائم أخذ صحنا وخمسة دراهم وراح لزريق السماك فقال له أىشىء تطلب بالسطافار اه الدراه في يدد فارادان يعطى لهمن السمك الذي على الطبلية فقال لهأناماآ خذالا سمكاسخنافحط العاجن وأرادأن يقليه فانطفات النارفدخل ليوقدها فمد على المصرى يده لياخذال كيس فحصل طرفه فشخشحت الاجراس والحلق والجلاجل فقال له وريق مادخل على منصفك ولوجد نني في صورة سائس وأنا عرفتك من قبض يدك على الفلوس والصحن . وأدرك شهرزادالصباح فسكتتعن المكلام المباح

(وفي ليلة ٦٦٧) قالت بلغني أيها الملك السعيدان عايا المصرى لما مديده ليأخذ الكيس شخشخت الاجراس والحلق فقال لهزريق مادخل علي منصفك ولوجئتني في صورة سائس فانا عرفتك من قبض يدك على الفلوس والصحن وضربه برغيف من رصاص فزاغ عنه على المصرى فلم ينزل الرغيف الافي طاجن ملاكن باللحم الساخن فانكسر و نزل عرقته على كتف القاضى وهوسائر ونزل الجميع في عب القاضى حتى وصل الى محاشمه فقال القاضى يا محاشمي ما أقبحك ياشقى من عمل

لهافدخلت دليلة وأدركشهر زادالصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفي ليلة ٢٦٥) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن النقيب لمافتح القاعة لدليلة دخلت فقال لها شومان ماجاء بكهنا ياعجوزالنحس وقد يحزبت أنت وأخوك زريق السماك فقالت يامقدم ان الحق على وهذه رقبتي بن يديك ولكن الفتي الذي عمل معي هذا المنصف من هو منكم فقال أحمد الدنف هوأول صدياني فقالت له أنت سياق الله عليه انه يجبى على بحمام الرسائل وغيره وتجعل ذلك انعاماعلى فقال حسن شومان الله يقابلك بالجزاءياعلى لاي شيءطبخت ذلك الحمام فقال على ليس عندي خبرانه حيام الرسائل ثمقال احمديا نقيبهات نائبها فاعطاها فاختذت قطعة من حيامة ومضغتها فقالت هذاماهو لحم طيرالرسائل فاني أعلفه حب المسكوييقي لحمه كالمسك فكال ابها شومان ان كانمرادك ان تأخذى حهم الرسائل فاقضي حاجة على المصرى فقالت أى شيء حاجته فقال لها ان تزوجيه بنتك زينب فقالت أناما أحكم عليها الابالمعروف فقال حسن لعلى المصري اعطيه الحمام فأعطاهااياه فأخذته وفرحت بهفقال شومان لابدان تردى عليناجوابا كافيا فقالت انكان مراده ان يتزوجها فهذا المنصف الذي عمله ماهو شطارة والشطارة أن يخطبها من خالها المقدم زريق فانهو كيلهاالذي ينادي يارطل سمك بجديدين وقدعلق في دكانه كيساحط فيه من الذهب الفين فعندما سمعوها تقول ذلك قامو اوقالو اماهذا الكلام ياعاهرة انماأردت أن تعدمينا أخاناعليا المصرى تم انهار احت من عندهم الى الخان فقالت لبنتها قد خطبك منى على المصرى ففرحت لانها أحبته لعفته عنهاوسألتهاعماجرى فحكت لهاماوقع وقالت شرطت عليه أن يخطبك من خالك وأوقعته في الهلاك وأماعلي المصرى فانه التفت اليهم وقال ماشآن زريق وأى شيء يكون هو فقالوا هورئيس فتيان أرض العراق يكادأن ينقب الجبل ويتناول النجم ويأخذال كحلمن العين وهوفي هذاالام ليسله نظير ولكنه تابعن ذلك وفتح دكان سمك فجمع من السما كة الفي دينار ووضعها في كيس وربط في المستعيط المن حرير ووضع في انقيطان جلاجل وأجر اسامن تحاس وربطه فى وتدمن داخل باب الدكان متصلابالكيس وكاليفة جالدكان يعاق الكيس وينادي ابن أنتم ياشطار مصر ويافتيان العراق ويامهرة بلادالعجمزريق السماك علق كيس على وجه الدكان كل من يدعى الشطارة ويأخذه بحيلة فانه يكون لهفتأتي الفتيان أهل الطمع ويريدون انهم يأخذونه فلم يقدروالانهواضع تحترجليه أرغفةمن رصاصوهو يقلى ويدقدالنار فاذا جاء الطهاع ليساهيه وياخذه يضربه برغيف من رصاص فيتلفه أويقتله فياعلى اذا تعرضت له تكون كمن يلطم في الجنازة ولايعرف من مات فمالك قدرة على مقارعته فانه يخشى عليك منه و لاحاجة لك بزو اجكز ينبومن تركشياعاش بلاه و أدرك شهر زادااصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٦٦٦) قالت بلغنى ايه االملك السعيد ان حسن شوما ذومن معه صاروا ينهون على المصرى بالعدول على زواج زينب بنت الدليلة المحتالة فقال هذا عيب يارجال فلا بدلى من أخذ الكيس و اكن ها تو الى لبس صبية فاحضر و اله لبس صبية فلبسه و تعنى وأرخى لذا ما و ذبح خروفا

يتفرج وقال هذا الذي أخد الكيس ولكنه نازل في قاعة أحمد الدنف فسبقه زريق الحائقاعة وطاع على ظهر هاونزل فراهم نائمين واذا بعلى أقبل ودق الباب فقال زريق من بالباب فقال على المصرى فقال له هل جئت بالكيس فظن انه شومان فقال له جئت به افتح الباب فقال له لا يكن ان افتح لك حتى أنظره فانه وقع بينى و بين كبيرك رهان فقال له مديدك فديده من جنب عقب الباب فاعطاد الكيس فاخذ دزريق وطله من الموضع الذى نزل منه و واحالى الفرح وأما على فاله لم يزل واقفا على الباب ولم فقتح له النقيب يفتح له أحد فطر و الباب طرقة وزعجة فصح الرجال وقالواهذه طرقة على المصرى ففتح له النقيب وقال له هل جئت بالكيس فقال يكفي مزاحايا شومان أنا أعطيتك اياه من جنب عقب الباب وقلت لى وقال له لا بد أن أجىء به ثم خرج على المصرى متوجها الى الفرح فسمع الخلموص يقول فقال له لا بد أن أجىء به ثم خرج على المصرى متوجها الى الفرح فسمع الخلموص يقول فوات بش بالباع بدالله اله اقبة عندك لولدك فقال على أناصاحب السعد وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٦٦٩) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن على قال أناصاحب السعد ثم اله توجه الى بيت زريق وطلع من فوق ظهر البيت ونزل فرأى الجارية نائمة فبنجها ولبس بدلتهاوأخذ الولذف حجر دوداريفتشفر أيمقطفافيه كعك الميدمن بخلزريق ثم انزريقا أقبل الى البيت وطرق الباب-فاوبه الشاطر على وجعل نفسه الجارية وقال لهمن بالباب فقال أبوعبد الله فقال أناحلفت مأفتح الثااباب حتى يجبىء بالكيس فقالها تهقبل فتح الباب فقال ادلى المقطف وخذيه فيه فادلى المقطف فحطه فيه ثم أخذه ألشاطرعلى وبنج الولدوأ يقظ الجارية ونزل من الموضع الذي طلع منه وقصد القاعة فدخل على الرجال وأراهم السكيس والولده عه فشكره وأعطاه الكعك فا كلوه و قال ياشومان • ذا الولدا بنزريق فاخفه عندك فاخذه وأخفاه وأتي بخروف فذبحه وأعطاه لانقيب فطبخه قمة وكفنه وجمله كالميت وأما زريق فانه لم يزل واقفاعلى الباب ثم دق الباب دقمة مزعجة فقالت له الجارية هل جئت بالكيس فقال لها ما أخدتيه في المقطف الذي أدايته فقالت أنا مادليت مقطفاولارأيت كيساولا أخذته فقال واللهان الشاطر على سمقنى واخذه ونظر فى البيت فرأى الكمك معدوماوالوالدمفقودا فقاله ولدادفدقت الجارية على صدرهاوقالت أناواياك للوزيرماقتل ابني الا الشاطرالذي يفعل معك المناصف وهذابسبيك فقال لهاضمانة علىتم طلع زريق وربط المحرمة فيرقبته وراح الىقاعة أحمدالدنف ودق الباب ففتح له النقيب ودخل على الرجال فقال شومان ماجاه بك فقال أنتم سياق على على المصرى ليعطيني ولدى واسامحه في الكيس الذهب فقال شومان الله يقابلك ياعلى بالجزاء لاىشىءما اعامتني أنه ابنه فقال زريق أيشيء جريعليه فقال شومان أطعمناه زبيبافشرق ومات وهوهذا فقال واولداه مأقول لامهتم قام وفك الكفى فرآهقمة فقالله اطربتني ياعلى تمانهم أعطوه ابنه فقال أحمد الدنف أنت كنت معلقا الكيس لكلمن كان شاطراياخذه فان أخذه شاطر يكون حقه وأنه صارحق على المصرى فقال

معى هذه العملة فقال له الناس يامو لا ناهذا و لدصغير رجم بحجر فوقع فى الطاجن مادفغ الله كان أعظم ثم التفتو افوجد والرغيف الرصاص والذى رمادا غاهو زريق السماك فقام واعليه وقالواما كل منك ياز ريق نزل السكيس أحسن لك فقال ان شاء الله انزله و أماعلى المصرى فانه راح الى القاعة ودخل على الرجال فقالواله أين السكيس فحكى لهم جميع ماجرى له فقالواله أنت اضحت ثلثى شطارته فقلع ماعليه ولبس بدلة تاجر وخرج فرأى حاويا معه جراب فيه ثما بين وجر بندية فيها أمتعته فقال له ياحاوى مرادى ان تفرج أولادى و تاخذا حسانافاتي به الى القاعة و أطعمه و بنجه ولبس بدلته و راح الى زيق السماك وأقبل عليه وزمر بالزمارة فقال له الله يرزقك واذا به طلع الثما بين و رماها قدامه وكاز زريق يخاف من الثما يين فهرب منها داخل الدكان فاخذ الثما بين و وضعها فى الجراب ومديده الى السكيس فحصل طرفه فشن الحاق والجلاجل والاجراس فقال له مازلت تعمل على المناصف حتى عملت حاويا ورماه برغيف من رصاص واذا بواحد جندى سائر ووراءه السائس فوقع الرغيف على رأس السائس فبطحه وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن السكلام المباح

(وفى ليلة ٦٦٨) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان زريق لمارمي الرغيف الرصاص وقع علي السائس قبطحه فقال الجندى من بطحه فقال له الناس هذاحجر نزل من السقف فسأرا لجندى والتقتو افرأوا الرغيف الرصاص فقاموا عليه وقالواله نزل الكيس فقال أن أءالله انزله في هذه الليلة وماز العلى يلعب مع زريق حتى عمل معه سبعة مناصف ولم يأخذ الكيس ثم انه ارجع ثياب الحارى ومتاعه اليه وأعطاه آحسانا ورجع الىدكانزريق فسمعه يقول اناان بيت الكيس فى الدكان نقب عليه وأخذه ولكن آخذ دمعي الى البيت ثم قام زريق وعزل الدكان و نول الكيس وحطه في عبه فتبعه على الى ان قرب من البيت فرأى زريق جاره عنده فرح فقال زريق في نفسه أروح البيت وأعطى زوجتي الكيس والبسحوا أجيثم أعودالى الفرح ومشى وعلي تابعه وكاذزريق متزوجا بجارية سوداء من معاتيق الوزيرجعفر ورزق منها بولدوه لمادع بدالله وكان يوعدها انه يطاهر الولد بالكيس ويزوجهو يصرفه فى فرحه ثم دخل زريق علي زوجته وهوع ابس الوجه فقالت ماسبب عبوسك فقال لهار بنابلاني بشاطر لعب معي سبعة مناصف على انه يأخذ الكيس فاقدران ياخذه فقالت هاته حتى أدخره لفرح الولدفاعطاها الاهوأماعلى المصرى فانه تخبافى مخدع وصاريسمع ويرى فقام زريق وقلع ماعليه ولبس بدلته وقال لهااحفظي الكيس ياام عبدالله وانار أح الى الفرح فقالت له نملك ساعة فنام فقام على ومشى أطراف أصابعه وأخذ الكيس وتوجه الى بيت الفرح ووقف يتفرج وأمازريق فانهرأى في منامه ان المكيس أخذه طائر فافلق مرعو باوقال لام عبدالله قومي انظري الكيس فقامت تنظره فماوجدته فلطمت على وجههاوة ات ياسواد حظك ياأم عبدالله الكيس أخذه الشاطر فقال والله ماأخذه الاالشاطرعى وماأحدغيره أخذالكيس ولابداني أجيء به فقالت انلم تجيء به قفات عليك الباب وتركتك تبيت في الحارة فاقبل زريق على الفرح فرأى الشاطر عليا

وعملواعاي مهرها بدلة بنتك فأنت تعطيها الى ان أردت السلاه فوتسلم فقال له بعدموتك فان ناسا كشيرين عملوا على مناصف من شان اخذ البدلة فلم يتدر وا ازيا خذوها مني فانكنت تقبل النصيحة تسير بنفسك فالمهم مطابوا منك البدلة الالاجل ه لاك ولولا أبي رأيت سعدك غالبا على سعدى لكنت رميت رقتك ففرح على لكوذ اليهودى رأى سعده غالباعلى سعد دفقال لهلابدلى من أخذ البدلة وتسلم فقال له هل هذام ادك ولا بدقال نعم فاخذ اليهودى طاسة وه الاعما ماءوعزم عليهاوقال اخرجمن الهيئة البشرية الىهيئة حهار ورشهمنها فصارحهارا بحوافر وآذان طوال وصارينهق مثل الحير شمضرب عليه دائرة فصارت عليه سورا رصار البهودي يسكرالي الصباح فقالله انا اركبك واريح البغلة ثمان اليهودي وضعالبدلة والصينيه والقصبة والسلاسل فىخشخانة تم طلع وعزم عليه فتبعه وحط على ضهره ورأب عليه واختفى التعبرعن الاعين وسار وهو را كبه الى ان بزل على دكانه وفر غ الكيس الذهب و الكيس الفضة في المنقد قدامه وأماعلي فانهم بوطفي هيئة حهار ولكنه يسمع ويعقل ولايقدراذ يتكام واذا رجل ابن تاجرجارعليه ألزمن فلريجد لهمامة خفيفة الاالسقاية فاخذأساو رزوجته وأتى الىاليهودي وقالله اعطني تمن هذد الأساور لاشترى لى به حمارافقال اليهودى تحمل عايه أى شيء فقال له يامه لم اه الأعليه ماء من البحر واقتات من تمنه عقال له اليهودى خذمني حارى هذا فباع له الاساور وأخذمن تمنها الحاروأعطاه اليهودي الباقى وساربعلي المصري وهو مسحو رالي بيته فقالءاي لمفسهمتي ماحط عليك الحال الخشب واقر بةوذهب بكءشرة مشاويرأ عدمك العافية وتموت فتقدمت امرأة السقا محطله عليقه واذابه لطشها بدماغه فانقلبت على ظهرها ونط عليها ودق بفمه في دماغما وادلى الذى خلفه له الولد فصاحت فادركها الجيران فضر بودو رفعودعن صدرها واذابز وحها الذي أرادان يعمل سقاء جاء الى البيت فقالت له أماان تطاقني واه اان تردالح ارالى صاحبه فقال لهاأي شيء جرى فقالت له هذاشيطان في صفة حمارة نه نط على ولولا الجيران, فمو دمن فوق صدري لفمل يى القبيح فأخذه و راح الى البهودي فقال له اليهودي لاي شي ، رددته فقال له هذا فعل مع زوجتي فعلاقبيحافا عطاددارهمهوراح وأماالهودى فانهالتفت الىعلى وقالله اتدخل باب المركر ياهشؤم حتى ردك الى وأدرك شهر زادالصباح فسكتت عن الكلام الماح

(وفي ليلة ٦٧٣) قالت بلغنى أيها الملك السعيد ان اليهودي لمارد له السقاء الحاراعطاه دراهمه والتقت الى على المدري وقل اتدخل باب المكر يامشؤم حتى ردك الحول ولكن حينارف يت ان تكون حيارا أنا أخليك فرجه لا تكبار والصغار وأخذ الحمار وركبه وسار الى خارج البلدواخرج الزماد وعزم عليه ونثره في الهواء واذا بالقصر فاهر فطاع القصر ونزل الخرج من على ظهر الحمار وأخذ الكيسين المال و اخر جالقصبة وعلق الصينية بالبدلة ونادي مثل ما ينادي كل يوم أين المتيان من جميم الاقطار من يقدر أن يأخذ هذه البدلة وعزم من الاول فوضع له سماط فأكل و عزم فحضر المدام بين يديه فسكر واخر جطائمة فيها ماء وعزم عليها ورش منها على الحاروقال له انقلب من هذه

م- ٦ / الفالية المجالثالث

وأناوهبته له فقال له على الريبق المصرى اقبله من شأن بنت أختك زينب فقال قباته فقالوا نحن خطبناها لعلى المصري فقال أناما أحكم عليها الابالمعروف ثم انه أخذا بنه وأخذ الكيس فقال شومان هل قبلت مناا لخطبة فقال قبلتها من كان يقدر على مهرها فقال له وأى شيء مهرها فقال له انها حالفة ان لا يركب صدرها الامن يجيء لها ببدلة قر بنت عذرة اليهودي و باقى حو أنجها و أدرك شهر زادال صباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ١٧٠) قالت بلغني أيها الملك السعيد انزريقا قال لشومان انزينب حالفة ان لايركب صدرها الاالذي يجبيء لهابيدله قر بنت عذرة اليهودي والتاج والحياصة والناموسة الذهب فقال على المصرى اذلم أجىء ببداتها في هذه اللياة لاحق لى في الخطبة فقالو اياعلى تموت ان عملت فيهامنصفافقال لهم ماسبب ذلك فقالواله عذرة اليهودى ساحرمكارغدار يستخدم الجن ولهقصر خارج المملكة حيطانه طو بةمن ذهب وطو بةمن فضة وذلك انقصر ظاهر للناس مادام قاعدافيه ومتى خرجمنه فانه يختفي ورزق ببنت اسمها قروجا علما بهذه البدلة من كنزفيضع البدلة فيصنية من الذهب ريفتح شبابيك القصر وينادي انشطارمصر وفتيان المراق ومهرةالعجم كلمن أخذ البدلة تكونله خاوله بالمناصف سأترالفتيان فلم يقدر واأن يأخذوها وسحرهم قروداوحميرافقال على لابدمن اخذها وتنجلي بهازينب بنت الذايلة المحتالة ثم توجه على المصرى الىدكاناليهودى فرآه فظا غليظاوعنده ميزان وصنج وذهب وفضة ومناقد ورأى عنده بغلة فقام اليهودي وقفل الدكاذ وحط الذهب والفضةفي كيسين وحطهها فيخرج وحطه على البغلة و ركب وسارالي ان وصل خار جالبلدوعلي المصري و راءه وهو لم يشعرثم اطلع اليهودي ترابامن كيس فىجيبه وعزم عليه ونثردفى الهواء فرأى الشاطرقصراماله نظيرتم طلعت البغلة باليهودي في السلالم واذا بالبغلة عون يستخدمه اليهودي فنزل الخرجهن البغلةوراحت البغلة واختفت وأما اليهودي فانه قعد في القصر وعلى ينظر فعله فاحضر اليهودي قصبة من ذهب وعلق فيهاصينية من ذهب بسلاسل إمن ذهب وحط البدلة في الصينية فرآهاعلى من خلف الباب ونادي البهودي أمن شطارمصر وفتيان العراق ومهرة العجم من أخذهذه البدلة بشطارته فهي لهو بعد ذلك عزم فوضعت سفرة طعام فأكل وأدرك شهر زادالصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ١٧٦) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان اليهودى لماعزم وضعت سفرة طعام فاكل ثم رفعت السفرة بنفسها وعزم مرة أخرى فوضعت بين يديه سفرة مدام فشرب فقال على أنت لا تأخذه ذه البدلة الاوهو يسكر فجاءه من خلفه وسحب شريط البولاد في يده فالتفت اليهودي وعزم وقال ليده قفى بالسيف فوقفت يده بالسيف في الهواء فحد يده الشمال فوقفت في الهواء وكذلك رجله المينى وصار واقعاعلى رجل ثم ان اليهودى صرف عنه الطلسم فعاد على المصرى كاكان أولاثم ان اليهودى ضرب تخت رمله فطلع له ان اسمه على الزيبق المصرى فالتفت اليه وقال له تعالى من أنت وماشا نك فقال أناعلى المصري صي أحمد الدنف وقد خطبت زينب بنت الدليلة المحتالة

(وفي ليلة ٦٧٣) قالت بأغني أيها الملك السعيدان اليهودي رفع الصينية والبدلة وعزم على الدب فتبعه الى دكانه ثم قعد في الدكان وفرغ الذهب والفضة في المنقدور بط السلسلة التي في رقبة الدب فى الدكان فصارعلى يسمع و يعقل ولا يقدران ينطق واذا برجل تاجر أقبل على اليهودي وقال يامعلم تبيعني هذا الدب فان لي زوجة وهي بنت عمي وقدوصفو الهاأن تأكل لحم دب وتدهن بصنمة ففرح اليهودي وقال في نفسه أبيعه لاجل ان يذبحه ونرتاح منه فقال على في نفسه والله ان هذا يريد ان يذبحني والخلاص عند الله فقال اليهودي هومن عندي اليك هدية فاخذ دالتاجر .وم به على جزارفقال له دات العدة وتعال معي فأخذالسكا كيز وتبعه ثم تقدم الجزار و ربطه وصاريسن السكين وأراد أن يذبحه فلمارآدعلي المصرى قاء مدفرمن بين يديه وطاربين السماء والارض ولم بزل طائراحتي نزل في القصر عند اليهودي وكاذااسب في ذلك أذاليهودي ذهب الى القصر بعدأن أعطى التاجر الدب فسألته بنته فحكى لهاجميع ماوقع فقالت له أحضرعونا واسأله عن على المصرى هل هوهذا أو رجل غيره يعمل منصفا فعزم وأحضر عو ٩ فاختطفه العوز وجاء به وقال هذا هوعلى المصرى بعينه فان الجزاركتفه وسن السكين وشرع في ذبحه فخطفته من بين يديه وجئت به فأخذاليهودي طاسة فيهاماء وعزم عليهاو رشهمنه اوقال له رجع الى صورة البشرية قعادكماكان أولا فرأته قمر بنت اليهودي شابامليحا فوقعت محبته فى قلبهاو وقعت محبتها في قلبه خقالت له هل إمشؤم لاى شيء تطلب بدلتي حتى يفعل بك أبي هذه الفعال فقال أناالتز، تباخذها الزينب النصابة لاجل اذأتز وجهافقات لهغيرك لعبمم أبى مناصف لاجل أخذ بدلني فلم يتمكن منها مم قالت له اترك الطمع فقال لا بدمل أخذها ويسلم أبوك والا اقتله فقال لها أبوها أنظرى يانتي هذاالمشؤمكيف يطلب هلاك تقسه ثم قال له أنا أسحرك كاب وأخذ طاسة مكتو بةوفيها ماءوعزم عليهاو رشهمنهاوقال له كن في صورة كاب فصاركاباوصار اليهودي يسكرهو و بنته الى الصبحتم قامو رفع البدلة والصينية وركب البغلة وعزم على الكاب فتبعه وصار الكلاب تنبح عليه فرعلى دكان سقطى فقام السقطى منع عنه الكلاب فنام قدامه وانتنت اليهودى فلم يجده فقام السقطي وعزل دكانه وراح بيته والكلب تابعه فدخل السقطي داره فنظرت بنت السقطي فرأت الكاب ففطت وجههاوقالت اأبي أتجمىء بالرجل الاجنبي وتدخله علينا وأدرك شهرزاد الصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفي ليلة ٤٧٤) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان بنت السقطى لمارأت الكاب غطت وجهها وقالت لا بيها اتجي ، بالرجل الاجنبي وتدخله علينا فقال يابنتي هذا كاب فقالت له هذا على المسرى سحره اليهودى فالتنت اليهوقال له هد أنت على المصرى فاشارله برأسه نعم فقال له أأبوها للى شى عسحره اليهودي قالت له بسبب بدلة بنته قمر وأنا أقدران أخلصه فقال ان كان خيرافهذا دوقته فقالت ان كان يتزوج بى خاصته فاشار له ابرأسه نعم فاخذت طاسة مكتو به وعز مت عليها

الصورة الى صورتك الاولى فعادانسانا كما كان أولا فقال له ياعلى أقبل النصيحة واكتف شرى ولاحاجة لك بزواج زينب وأخذ بدلة ابنتى فأنها ماهى سهلة عليك وترك الطمع أولى لك والا اسحرك دبا أوقردا أواسلط عليك عونا يرميك خاف جبل قاف فقال له ياعذ و انالتزمت باخذ البدلة ولا بدمن أخذها و تسلم والا اقتلك فقال له ياعلى أنت مثل الجوزلولم تنكسر لم تؤكل وأخذ



وعلى الزيبق المصرى وهو مسحور دب ورابطه اليهودى امام دكانه المستق فيها ماء وعزم عليه الطوق في وقبته طاسة فيها ماء وعزم عليه الورش منها عليه وقال كن في صورة دبافي الحال وحط الطوق في رقبته وربط فهود قله وتدافي عليه فضل الكاس فله أصبح الصباح قام اليهودي و رفع الصينية والبدلة وعزم على الدب فتيعه الى دكانه وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

وغيرها وحطالحلواني فىداخل القاعدةو حمل الجميع وتوجه الىالقاعه التي فيها احمد الدنف وكان القاضى حسن شومان وسبب ذلك ان عليالما الترم بالبدله وخرج في طلبها لم يسمعوا عنه خبرا فقال احمدالد نف ياشباب اطلعوا فتشواعلي اخيكم على المصرى فطلعوا يفتشون عليه في المدينه فطلع حسن شومان في صفة قاض فقابل الحلواني فعرف نه حمد اللقيط فبنجه واخذه وصحبته البدله وساربه الى القاعه واما الاربعون فانهم داروا يفتشون في شوارع البلد فخرج على كتف الجمل من بين اصحابه فرأى زحمة وقصد الناس المزدحمين فرأى على المصرى بينهم مبنجافاً قظه من البنج فاما افاق رأي الناس مجتمعين عليه فقال على كتف الجمل افق لنفسك فقال ابن انا فقال لهعلى كتف الجمل واصحابه تحن رأيناك مبنجاولم نعرف من بنجك فقال بنجني واحد حلواني وأخذ مني الامتعة ولكن اين ذهب. وادرك شهرز ادالصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفي ليلة ٧٦) قالت بلغني ايها الملك السعيد ان على المصري قال لعلى كتف الجل ورفقاؤه بنجني واحد حلواني واخذ مني الامتعةولكن اين ذهب فقالوائه ماراً يناأحدولكن تعالرح بناالقاعه. فتوجهواالى القاعه ودخلوا فوجدوا احمد الدنف فسلم عليهم وقال ياعلى هل جئت بالبدله فقال. جئت بهاوبغيرها وجئت برأس اليمودي وقابلني حلواني فبنجني واخذهامني وحكي له جميع ماجرى له وقال لورأيت الحلواني لجزيته واذا بحسن شومان طاعمن مخدع فقالهل حبَّت بالامتعة ياعلى فقالله جئت بهاوجئت برأس اليهودي فقابلني حلواني فبنجني وأخذ البدلة وغيرها ولم أعرف اين ذدب ولوعرفت مكانة اقتلته فهل تعرف اين ذهب ذلك الحلواني فقال أعرف مكانه تمقام ودخل مخدعافر أى الحلواني ممنجافا يقظهمن المنج ففتح عينيه فرأى نفسه قدام على المصري واحمد الدنف والاربعون فانصرع وقال اين اناومن قبضني فقال له شومان اناالذي قبضتك فقال له على المصرى ياما كراتفعل هذه الافعال وارادان يذبحه فقال المحسن شومان ارفع يدك هذا صار صهرك فقالصهرى من اين فقال له هذا احمد اللقيط ابن اخت زينب فقال على لاى شيء هذا بالقيط فقالله استنى بهجدتي الدليله المحتاله وماذاك الاأذ زريقاالسماك اجتمع بجدتي الدليله المحتاله وقال لهاانءا ياالمصرى شاطر بارع في الشطاره ولابد أن يقتل اليهودي ويجبي بالبدله فاحضرتني وقالتلى يأجمدهل تعرف على المصرى فقلت أعرفه وكنت ارشدته الى قاعة احمد الدنف فقالت لى رح انصب له شركك فان كان جاء بالامتعة فاعمل عليه منصفا وخذمنه الامتمة فطفت في شوارع المدينة حتى رأيت حلوانيا اعطيته عشرة دنانير واخذت بدلته وحلاوته وعدته وجري ما جرى ثم ان عليا المصرى قال لاحمد اللقيط رح الى جدتك والى وريق السماك واعلمهما باني جئت بالامتعة ورأس اليهودي وقل لهاغداقا بلاه في ديو ان الخليفه وأخذمنه مير زين ثم ان احمدالدنف فرح بذلك وقال لاخابت فيك التربيه ياعلى فلماامه بح الصباح اخذعلى المصرى البدلة والصينية والقصبة والمدلاسل الذهب ورأس عذرة اليهودي على مزراق وطلع الى الديوان مع عمه ومبيانه وقبلوالارض بين أيادي الخليفة وادرك شهرز ادالصباح فسكتت عن السكلام المباح

واذابصرخة عظيمةوالطاسةوقعتمن يدها فالتفتت فرأتجارية أبيهاهي التي صرخت وقالت لهاياسيدتي اهذاهو العهد الذي بني وبينك وماأحد علمك هذا الفن الاانا واتفقت معي انك لاتفعلين شيئا الابمشورتى والذي يتزوج بكو يتزوجني وتكون لي ليله والكاليلة قالت نعم فلما سمع القطي ذلك الكلام من الجارية قال لبنت ومن علم هذه الجارية قالت له ياأبتي هي التي عامتني واسالهامن الذي عامهافسال الجارية فقالت لهاعلم ياسيدى أنى لماكنت عندعذرة اليهودي كنت اتسلل عليه وهو يتلوا العزيمة وحين يذهب الى الدكان افتح الكتب واقرأفيها الى ان عرفت علم الروحاني فسكراليهودي يومامن الايام فطابني للفراش فابيت وقات لاأمكنك من ذلك حتى تسلم فابى فقات له سوق السلطان في الناب وأتيت الى ، نزلك فعامت سيدتى واشترطت عليم اان لاتفعل منمه شيئا الابمشو رثى والذي تنزوج بهايتزوجني ولى ليلة ولهاليلة وأخذت الجارية طاسة فيهاماء وعزمت عليها ورشت منهاالكاب وقاات له ارجع الى صورتك البشرية فعادا نسانا كاكان أولافسلم عليه السقطي وساله عن سبب سحره فحركي له جميع ماوقع له وأدرك شهر زاد

الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي ليلة ٧٥) قالت بلغني إيها الملك السعيد ان السقطي لماسلم على على المصرى وساله عن سببسحره وماوقع له حكى له جميع ماجري له فقال له اتكفيك بذي والجاريه فقال لابد من اخذ زينب واذابدق يدق الهاب فقالت الجاريه من بالباب فقالت قر بنت اليه ودى هل على المصرى عندكم فقالت لهابنت السقطي ياابنة اليهودي واذاكان عند نااي شيء تفعلين به انزلي ياجاريه افتحي لهاالباب ففتحت لهاالباب فدخلت فامارات علياورآهاقال لهاماجاءبك هنايابنت الكلب فقالت انااشهدان لااله الاالله واشهدان محمدار سول الله فأسامت وقالت لهمل الرجال في دين الاسلام عمر ونالنساءأوالنساءة برالرجال فقال لهاالرجال عمرون النساه فقالت وأناجئت امهر نفسي لك بالبدلة والقصبة والسلاسل ودماغ ابى عدوك وعدوالله ورمت دماغ ابيها قدامه وقالت هذورأس ابي عدوك وعدوالله وسبب قتلهاا باهاا نه لماسيحر عليا كلبارأت في المنام قائلاً يقول لهااسلمي فأسلمت فلماا نبتهت عرضت على ابيها الاسلام فابي الاسلام بنجته وقتلته فأخذعلي الامتعة وقال للسقطي في غدنجته عندالخليفه لاجل اناتزوج بنتك والجاريه وطلع وهو فرحان فاصدالقاعه ومعه الامتعة واذابرجل حلواني بخبط على يديه ويقول لاحولولا قوة الابالله العلى العظيم الناس صاركدهم حرامالا بروح الافى الغش سألتك بالله ان تذوق هذه الحلاوة فاخذمنه قطعة واكلهاواذا فيهاالبنج فبنجه وأخذمنه البدلة واقصبة والسلاسل وحطها داخل صندوق الحلاوه وحمل الصندوق وطبق الحلاوه وسار واذابقاض يصيح عليه ويقول له تعالى ياحلواني فوقف له وحط القاعدة والطبق فوقها وقال اىشىء تطلب فقال له حلاوه وملبسا ثم اخذمنهما فى يده شيأو قال ان هذه الحلاوة والملبس مغشوشان واخرج القاضي حلاوةمن عبه وقال للحلواني انظرهذه الصنعه مأحسنها فكل منها واعمل نظيرهافاخذهاالحلوانيفاكل منهاواذافيهاالبنج فبنجه واخذ القاعدة والصدوق والبدله

اللذات ومفرق الجاعات والله سبحانه و تعالى اعلم وأدرك شهر زادالصباح فسكتت عن الدلام المباح (حكاية زواج الملك مدر باسم بن شهر مان ببنت الملك السمندل)

(وفي ليلة ١٧٨) قائت (وعمايحكي) أيها الملك السعيد أنه كان في قديم الزمان وسالف المصر والاوان في أرص العجم ملك يقال له شهر مان وكان مستقره خراسان وكان عنده مائة سريه ولم يرزق منهن في طول عمره بذكر ولا أنثى فقد كرذلك يومامن الايام وسارية أسف حيث مضى غالب عمره و لم يرزق بولدذكر يرث الملك من بعده كاور ثه هوعن آبائه واجداد د في المه بسبب ذلك غاية الغم والقهر الشديد في منهاه و جالس يومامن الايام اذدخل عليه بعض مهاليكه وقالواله ياسيدى ان على التاجر والجارية فأتوه بالناجر ياسيدى ان على التاجر والجارية من تشبه الرمح الرديني وهي ملفوفة في از ارمن حرير مزركش بالذهب والجارية فأماء المكان من حسنها وارتخي له اسبع ذوا تبحتى وصلت الى فكشف التاجر عن وجهما فأضاء المكان من حسنها وارتخي له اسبع ذوا تبحتى وصلت الى خلاخلها كاذ ال الخيل وعي بطرف كحيل و ردف ثقيل و خصر نحيل تشفى سقام العليل وتطفيء فاراالغل لى كافال الشاعر في المعنى هذه الابيات

كلفت بها وقد تمت بحسن وكملها السكينة والوقار فلا طالت ولاقصرتولكن دودفها يضيق بها الازار قوام بين ايجاز وبسط فلا طول يعاب ولا اقتصار وشعر يسبق الخلخال منها ولكن وجهها أبدانهار

فتعجب الملك من رؤيتها وحسنها وجما لها وقدها واعتدا لها وقال التاجريا شيخ بكم هذه الجارية قال التاجريا سيدى اشتريتها بألق دينارمن التاجر الذى كان ملكها قبلى ولى ثلاث سنين مسافرا بها وتفكات الى أن وصات الى هذا الملك ثلاث آلاف دينا روهي هدية منى اليك غاع عليه الملك خلعة سنية وأم له بعشرة آلاف دينارف خذها وقبل يدى الملك وشكر فضله واحسانه وانصرف ثم ان الملك سلم الجارية الى المواسط وقال لهن اصلحن أحوال هذا الجارية وزينها وافر شن لها متصورة وأدخلنها فيها وأمر محجابه أن تنقل اليهاجميع ما تحتاج اليه وكانت المملكة التي هومقيم فيها على جانب البحروكانت مدينته تسمى المدينة البيضاء فادخلوا الجارية في مقصورة وكانت تلك فيها على جانب البحر وكانت مدينته تسمى المدينة البيضاء فادخلوا الجارية في مقصورة وكانت تلك المقصورة الهاشبابيك تطل على البحر. وأدرك شهر زادال صباح فسكت عن الكلام المباح وفي لياة ٢٧٩) قالت بلغني ايها الملك السعيد أن الملك المأخذ الجارية وسلم اللمواسط وقال

(وفى ليلة ٩٧٩) قالت بلغني ايها الملك السعيد أن الملك الأخذ الجارية وسامها المواشط وقال لهن أصاحن شانها وأدخلنها فى مقصورة وأمر حجابه ان تغلق عليها جميع الابواب بعد ان ينقلوا لها جميع ما تحتاج اليه فادخلوها في مقصورة وكانت تلك المقصورة لها شبابيك تطل على البحرثم ان الملك دخل على الجارية فلم تقم له ولم تفكر فيه فقال الملك كانها كانت عند قوم لم يعلموها الادب ثم أنه التفت الى تلك الجارية في الحام الصافية فتعجب من حسنها وجماها وقد دها واعتداها فسيح الله الخالق جات قدرته ثم أن الملك تقدم الى الجارية وجلس مجانبها وضمها الى واعتداها فسيح الله الخالق جات قدرته ثم أن الملك تقدم الى الجارية وجلس مجانبها وضمها الى واعتداها فسيح الله الخالق جات قدرته ثم أن الملك تقدم الى الجارية وجلس مجانبها وضمها الى

(وفي ليلة ٧٧٧)قالت بلغني ايم االملك السعيدان عليالما طلع الديوان مع عمه احمد الدنف وصبيانه قبلواالارض بين يدى الخليفه فالتفت الخليفه فرأى شابا مافي الرجال أشجع منه فسأل الرجال عنه فقال احمد الدنف ياأمير المؤمنين هذا على الزيبق المصرى رئيس فتيان مصروهو أول صبيانى فلماراته الخليفه حبه لكو نهرأى الشجاعة لأنحة بين عينيه تشريداه لا عليه فقام على ورمى دماغ اليهودي بين يدى الخليفةوتال لهعد وكمثل هذا ياأمير المؤمنين فقال له الخليفه دماغ من هـذا فقال لهدماغ عذرةاليهو دي فقال الخليفة ومن قتله فحكي له على المصري ماجري من الاول إلى الآخر فقال الخليفه مإظننت انك قتلته لانه كان ساحر افقال له يامير المؤمنين قدرني ربى على قتله فأرسل الخليفه الوالى الى القصر فرأى اليهودي بلا راس فأخذوه في تابوت واحضر وهبن مدى الخليفة فأمر بحرقه واذا بقمر بنت اليهودي اقبلت وقبلت الارض بين بدى الخليفة واعامته بأنهاا بنة عذرة اليهو دى وانهاأ سامت ثم جددت اسلامها ثانيا بين يدى الخليفة وقالت له أنت سياف على الشاطر على الزيبق المصرى ان يتزوجني ووكلت الخليفة قى واجها بعلى فوهد الخليفة بعلى المه مرى قصر اليهودي بمافيه وقال له تمن على فقال تمنيت عليك ان أقف على بساطك و اكل من سماطك فقال الخليفة ياعلى هل لك صبيان فقال له أر بعون صبياول كنهم في مصر ففال الخيفة أرسل اليهم ليجيئو امن مصر ثم قال الخليفة إعلى هل لك قاعة قال لا فقال حسن شومان فدوهبت لهقاعتي بمافيها ياأميرالمؤ منين فقال الخليفة قاعتك لك ياحسن وأم الخز ندارأن يعطى المعارعشرة الافدينار ليبني له قاعة بار بعلواوين واربعين مخدعا لصبيا نه وقال الخليفة اعلى وهل بقي لك حاجة فالمرلك بقضائها فقال ياملك الزمان أن تكون سياقاعلى الدليلة المحتالة أن تزوجني بنتها زينب وتأخلدلة بنتاليهوديوامتعتهافيمهرها فقبلت دليلةسياق الخليفة وأخذت الصينية والبدلة والقصبة والسلاسل الذهب وكتب كتابها عليه وكتبوا أيضاكتاب بنت السقطى والجارية وقربنت اليهودي عليه ورتب له الخليفة جامكية وجعل له سماطا في الغذاء وسمطة في العشاءوجارية وعلوفه ومسموحاوشرع على المصرى في الفرح حتى كمل مدة ثلاثين يوما ثم ان على المصرى أوسل الى صبيانة بمصركتابايذ كرهم فيه ماحصل له من الاكرام عند الخليفة وقال لهم في المكتوب لابدمن حضوركم لاجلأن تحصلواالفر حلاني تزوجت بأربع بنات فبعد مدة يسيرة حضر صبيانه الاربعون وحصلوا الفرح فوطنهم فى القاعة واكرمهم غاية الأكرام تم أعرضهم على الخليفة فخلع عليهم وجلت المواشط زينب بالبدلة على على المصرى ودخل عليها فوجده ادرة ماثقبت ومهرة لفيرهماركبت وبعدها دخل على الثلاث بنات فوجدهن كاملات الحسن والجالثم بعدذلك اتفق أن على اللصرى سهر عند الخليفة ليلة من الليالي فقال له الخليفة مرادى ياعلى أر تحكى لى جميع ماجرى لكمن الاول الى الاخرفحكى لهجميع ماجرى لهمن الدايلة المحتالة وزينب النصا ةوزريق السماك فامرالخليفة بكتابة ذلك وان يجعلوه فى خزانة الملك وتكتبوا جميع ماوقع المه وجعلوه من جملة السيرلامة خير البشر وليسين مم قعدوا في أرغد عيش واهناه الى أن أتاهم هازم

بعدذلك الى الجارية وجلس عندها وحضنها وضمها الىصدره وقال لهاياسيدتي ومالكةر وحي الذا السكوت والك عندى سنة كاملة ليلاونها راقائمة ونائمة ولم تكلميني في هذه السنة الافي هذا النهار فما سبب سكوتك فقالت الجارية اسمع ياملك الزمان واعلم اني مسكينة غريبة مكسورة الخاطر فارقت أمي وأهلى وأخي فالماسم الملك كلامهاعرف مرادهافقال لهااماقولك مسكينة فايس لحذال الالام محل فانجميع ملكي ومتاعي وماأنافيه في خدمتك وأناأ يضلصرت مملوكك وامقولك فارقت أمي وأهاي وأخى فاعلميني في أي مكان هم وأناأرسل اليهم واحضر ه عندك فقالت له اعلم أيها الملك السعيد أن اسمي جانازالبحرية وكان أبي من ملوك البحرومات وخلف لنا الملك فبينانحن فيه اذ محرك عليناملك من الملوك وأحد الملك من ايدينا ولى أخ يسمى صالح وأمى من نساءالبحر فتنازعت أناوأخي فحلفت أن ارمي نفدي عندرجل من أهل البرخرجت من البحر وجلست على طرف جزيرة في القمر فجأذ بي رجل فاخذني وذهب بي الى منزله وراود في عن نفسي فضربته على رأسه فكادان يموت نخرج بي وباعني لهذا الرجل الذي أخذتني منه رهو رجل جيد صالحصاحب دين وأمانة ومروءة ولولا أن قابك حبني فقدمتني على جميع سر اربك ما كنت قعد تعندك ساعة واحدة وكنت رميت ناسى الى البحر من هـ ذاالشباك وأروح الى أمي وجهاعتى وقد استحيت ان أسيراليهم وأناحامل منك فيظنون بي سوأولا يصدقو ني ولوحانت لهماذا أخبرتهم أنه اشتراني ملك بدراهمه وجعلني نصيبه من الدنياواختص بىءى زوجاته وسائر ماماكت يمينه وهذه قصتي والسلام وأدرك برزاد الصباح فسكتتعن الكلام المباح

وفى لياة ٦٨٢) قالت باغنى أيه الملك السعيد أن جلنا زالبحوية لما سأله الملك شهر مان حلت له قصتها من أو له الى آخرها فلم اسمع كلامها شكرها وقبله اين عينيها وقال له اوالله ياسيدي ونورعينى اني لا أقدر على فراقك ساعة واحدة وان فارقتينى مت من ساعتى فكيف يكون الحال فقالت ياسيدى قد قرب أو ان ولا دى ولا بدمن حضور أهلى لا جل أن يباشه و في لان نساء البر لا يعرفن طريقة ولادة بنات البحر و بنات البحر لا يعرفن طريقة ولادة بنات البحر فقالت أناغشى في انقلب معهم و ينقلبون معي فقال لها الملك كيف يحشون في البحر ولا يبتلون فقالت أناغشى في البحر كا أنتم عشون في البربركة الاسماء المكتوبة على خاتم ساجان بن داود عليه ما السلام ولكن أيها الملك اذاجاء أهلى واخوتي فاني أعلمهم انك اشتريتنى بمالك وفعات معى الجيل والاحسان في بنغى أن تصدق كلامي عنده ويشاهدون حالك بعيونهم و يعلمون انك ملك ابن ملك فعند لا فينبغى أن تصدق كلامي عنده ويشاهدون حالك بعيونهم و يعلمون انك ملك ابن ملك فعند ذلك قال الملك ياسيد في افعلى مابد الك ما يحبين فاني مطيع الك في جميع ما تفعلينه فقالت الجارية والسماء كانناعلى وجه الارض و لا يضر ناذالك واعلم أيضاأن في البحر طوائف كثيرة وأشكالا والسماء كانناعلى وجه الارض و لا يضر ناذالك واعلم أيضاأن خميع ما في البر بالنسبة لما في البحر شي فاليل عبد الملك من كلامها ثم أن الجارية أخرجت من كته هاقطعتين من العود القيارى وأخذت جدافتعجب الملك من كلامها ثم أن الجارية أن الحرجت من كته هاقطعتين من العود القيارى وأخذت

صدره وأجلسها على فخذ دومص رضاب ثغرها فوجد دأحلى من الشهد ثم أنه أمر باحضار الموائد من أفرالطعام وفيها من سائر الالوان فاكل الملك وساريلقم احتى شبعت وهي لم تتكلم بكامة واحدة فصار المالك يحدثها ويسألها عن اسمهاوهي ساكتة لم تنطق بكلمة ولم تردعايه جواباولم تزلم مارقة برأسها الى الارض وكان الحافظ له امن غضب المالك عليها فوط حسنها وجمالها والدلال الذي كان له اقتال الملك في نفسه سبحان الله خالق هذه الجارية مأفقه ها ألا أنها لا تتكلم واكن الديكان له تعلم بكامة واحدة ولم نسمع لها خطابا فاحضر الملك بعض الجواري والسراري وامرهن أن يغنين تتكلم بكامة واحدة ولم نسمع لها خطابا فاحضر الملك بعض الجواري والسراري وامرهن أن يغنين لها و يشرحن معها لعلم الزيال تتكلم في الحاس والجارية تنظر اليهن وهي ساكتة لم تضحك ولم تتكلم فضاق صدر الملك ثم أنه صرف الجواري واحتلي بتلك الجارية وأدرك شهر زاد الصباح فسكت فضاق صدر الملك ثم أنه صرف الجواري واحتلي بتلك الجارية وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن السكلام لمباح

(وفي ليلة • ٦٨) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الملك اختلى بالجارية وخلع ثيابها بيده ونظرالى بدنهافر ادكانه سبيكة فضة فاحبرا محبة عظيمة ثمقام الماك وأزال بكارتها فوجدها بنت بكرففرح فرحاشديداوة لفي نفسه يالله العجب كيف تبدو فرجار يةمايحة القوام والمنظر وأبقاها التجار بكراعلى حالهاثم أنهمال اليهابالكلية ولهريلتفت الى غيرها وهجرجميع سراريه والمحافلي وأقام معماسنة كاملة كانهايوم واحدوهي لم تتكلم فقال لهايومامن الايام وقدزاد عشقهما والغرام يامنية النفوس اذمحبتك عندى عظيمة وقدهجر تمن أجلك جميع الجواري والسراري والنساء والمحاظي وجعلتك نصيبي من الدنياوقد طولت روحي عليك سنة كاملة وأسال الله تعالى من فضله أن يلين قلبك لى فتكلميني وان كنت خرسا فاعلميني بالاشارة حتى اقطع العشم من كلامك وأرجو الله سبحانه أن يرزقني منك بولدذ كريرث ملكي من بعدى فانى وحيدفر يد ليسليمن يرثني وقد كبرسني فبالله عليك ان كنت تحمينني أن تردى على الجواب فاطرقت الجارية رأسهاالي الارض وهي تتفكر تم أنهارفعت رأسهاوتبسمت فىوجه الملك فتخيل للملك أن البرق قدملا المقصورة وقالت أيها الملك الهرام والاسدالضرغام قداستجاب الله دعائك واني حامل منك وقد أن أوان الوضع ولكن لاأعلم هل الجنين ذكرأوأ ني ولولا أنى حمات منك ماكامتك كلمة واحدة فاماسمع الملك كالرمهاتهلل وجهبالفرح والانشراح وقبل رأسها ويديهامن شدةالفرح وقال الحمداله الذى من على بامرين كنت اتمناها الأول كلامك والثاني أخبارك بالحل مني ثم ان الماك قام من عندهاوخرج وجلس على كرسي مملكته وهوفى الانشراح الزائد وإمرااوزيرأن يخرج للفقراء والمساكين والارامل وغيرهم ائة ألف دينار شكرالله تعالى وصدقة عنه ففعل الوزيرم أمره به الملك وأدركشهر زادالصباح فسكتت عن الكلا مالمباح

(وفي ليلة ١٦٨) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الوزير فعل ماأمره به الماك ثم أن الملك دخل

هذا الملك العظيم الجليل المقدار وقدرأيتمونى حاملة منه والحمدللة الذي جملنى بنت ملك البحر وزوجى أعظم ملوك البرولم يقطع الله تعالى بى وعوضنى خيرا وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ع ٦٨) قالت بلغني أيها الملك السعيد انجلناز البحر بة لماحك لاخيها جميع حكايتهاوقاأت ان الله تعالى لم يقطع بي وعوضني خيراوان الملك ليس لهذكر ولا انثى وأطلب من الله تعالى أن ير زقني بولدذكر يكون وارثاعن هذا الملك العظيم مأخوله الله تعالى من هذه العمارات والقصو روالاملاك فاما سمع أخوها وبنتعمها كلامهاة رتأعينهن بذلك الكلام وقلوالها ياجلنازانت تعامين بمنزلتك عند ناوتعرفين محبتنا اياك وتحققين انك أعز الناس جميعا عندنا وتعتقدين ان قصد نالك الراحة من غيرمشقة ولا تعب فان كنت في غير راحة فقومي معنا الي بلادنا واهلناوانكنت مرتاحة هنافى معزة وسرور فهذاهوالمرادوالمني لاننالانريدالا راحتك على كل حال فقالت جلناز والله اني في غاية الراحة والمناواله زو المني فاسمع الملك منها ذلك الكلام فرحواطمأن قلبه وشكرها عي ذلك واز دادفيها حبا ودخل حبها في صميم قلبه وعلم منها انها تحبه كإيجبها وانهاتر يدالقمودعنده حتى برى ولددمنهائم ان الجارية التي هي جلناز البحرية أمرت جواربها أن يقدمن الموائد والطعام من سائر الالوان وكانت جلناز هي التي باشرت الطعام في المطبخ فقد مبهم الجوارى الطعام والحلويات والفواكمثم انهاا كلتهي واهلها وبعد دلك قالوالهاياجلنازان سيدكر دل غريب مناوقد دخلنا ببته من غيراذ نه ولم يعلم بناوانت تشكرين لنا فضاه وأيضاأ حضرت لناطعامه فأكلنا ولم نجتمع بهولم نره ولمير ناولا حضرنا ولا اكل معناحتي يكوز بينناوبينه خبز وملحوام تنعوا كابهم من الاكل واغتاظوا عليهاوصارت النار تخرج من أفواههم كالمشاعل فلم رآى الملكذلك طارعقله من شدة الخوف منهم ثم ان جلناز قامت اليهم وطيبت خواطرهم ثم بعدذلك تمثت الى ان دخلت الخدع الذي فيه الملك سيدها وقالت له ياسيدي هلرأيت وسمعت شكرى فيكو تناتىءايك عنداهلي وسمهت ماقالوه لىمن أنهم يريدون أن يأخذوني معهم الىاهلي وبلادي فقال لهاالملك سمعت ورأيت وجزاك الله عني خيرا والله ماعامت قدرعبتى عندك الافى هذه الساعة المباركة ولم اشك فى محبتك اياى فقالت له ياسيدى ماجزاء الاحسان الاحسان وانت قداح نت الى وتكرمت على بجلائل النعم وأراك تحبني غاية المحبة وعمات معيكل جميل واخترتني على جميع من تحبوتر يدفكيف يطيب قلبي على فرافك والرواح من عندك وكيف يكون ذلك وانت تحسن وتتفضل على ذاريدمن فضاك ان تأتى وتسلم على اهلى وتراهم وير وكو يحصل الصفاء والودبينكم ولكن اعلم ياملك الزه ان أذ اخي وامي و بنات عمي قداحبوك محبة عظيمة لمائسكرتك لهم وقالواه أنروح الى بلاد نامن عندك حتى تجتمع بالملك ونسلم عليه فيريدون انينظر وكويأ تنسوابك فقال لهاالملك سمعاوطاعة فان هذا هو مرادي ثم انه قام من مقامه وساراليهم وسلم عليهم باحسن سلام فبادر وااليه بالقيام وقا بلوه أحسن مقابلة

منه جز عواوقدت مجرة الناروالقت ذلك الجزء فيهاوصفرت صفرة عظيمة وجعلت تتكلم بكلام لا يفهمه أحد فطلع دخان عظيم والملك ينظر ثم قالت للملك المولاي قم واختف في مخدع حتى أد يك أخي وأمي وأهلى من حيث لا يرونك فاني أديدان أحضره وتنظر في هذا المكان في هذا الوقت العجب وتتعجب بما خلق الله تعالى من الاشكال المختلفة والصور الغريبة فقام الملك من وقته وساعته و دخل مخدعا وصاد ينظر ما تفعل فصارت تبخر و تعزم الى أن از بدالبحر و اضطرب و خرج منه شاب مليح الصورة بهي المنظر كانه البدر في عامه بجبين أز هر و خدا محروشه ركانه الدر و الجوهر وهو أشبه الحلق بأخته ولسان الحال في حقه ينشد هذين البيتين

البدر يكمل كل شهر مرة وجمال وجهك كل يوم يكمل وحلوله في قلب برج واحد ولك القلوب جميعهن المنزل ثم خرجت من البحرعجو زشمطاء وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفي ليلة ١٨٣ ) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن جلناز لمامفرت خرج من البحرأ خوها وعجو زمعهاخمس جواركأنهن الاقمار وعليهن شبه من الجارية التي اسمها جاناز ثم ان الملك رأى الشاب والعجو زوالجواري يمشين على وجه الماءحتى قدموا على الجارية فلما قربوا من الشباك ونظرتهم جلنازقاه تطهوقا بلتهم بالفرح والسرو رفامارأوها عرفوها وخلوا عندها وعانقوها وبكو أبكاء شديداثم قالوالهايا جلناز كيف تتركينناأر بعسنيز ولم نعلم المكان الذى انت فيه والله أنها ضاقت عليناالدنياه ن شدة فراقك ولا نلتذ بطعام ولا شراب يوما من الايام ونحن نبكي بالليل والنهار من فرطشوقنااليك ثم ان الجارية صارت تقبل يد الشاب اخيهاويد أمها وكذلك بنات عمهاجاسواعندهاساعة وهم يسألونهاعن حالهاوماجري لها وعماهي فيه فقالت لهم اعاموا انى لماذرقتكم وخرجت من البحرجلست على طرف جزيرة فاخذني رجل وباعني رجل تاجرفاتي بى التاجر الى هده المدينة وباعني لملكها بعشر ذآ لاف دينارثم انه احتفل بي وتركجميع سراريه ونسائه ومحاظيهمن اجلى واشتغل بىعن جميع ماعنده ومافى مدينته فلما سمع أخوها كلامها قال الحمدلله الذي جمع شملنا بك أكن قصدي ياأختي أن تقو مي وتر وحي معناالي بلاد ناوأ هلنا فلماسمع الملك كلام اخيها طارعقله خوفاعل الجارية ان تقبل كلام أخيها ولايقدرهوان يمعها مع انه مولع مجبهافصار متحيراشد يدالخوف من فراقهاواما الجارية جلناز فانها لما سمعت كلام آخبها قالت والله يأخى ان الرجل الذى اشترانى ملك هذه المدينة وهوملك عظيم ورجل عاقل كريم جيد فى غاية الجودو قدا كرمني وهوصاحب مروءة ومالك ثير وليس له ولدذكر ولا انثي وقد أحسن الى وصنع معي كل خير ومن يوم ماجئته الى هذا الوقت ماسمعت منه كلة رديئة تسوء خاطري ولم يزل بلاطفني ولايفعل شيئاالابمشاورتي وأناعنده فيأحسن الاحوال واتمالنعم وايضا متي فارقته بالك فانه لا يقدر على فراقى أبداولاساعة واحدة وان فارقته انا الاخرى مت من شدة محبتى اياه

سبب فرط احسان الى مدة اقامتى عند دفانه لوكان الى حياما كان لى مقام عنده مثل مقامى عند



معرضالح وهو حامل ابن أخته ونازل به في البحركيب

وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن السكلام المباح

وفي لياة ٦٨٦) قالت بالهني أيها الملك السعيدان المالك شكر صالح البحرى ونظر الى الملكة جلنار وقال لها انا استحيت من أخيك لا نه تفضل علي وهاد الى بهذه الهدية السنية التي يعجز عنها أهل الارض فشكر ته جلناز وأخاها على ما فعل فقال اخوها ياملك الزمان ان لك علينا حقاقد سبق وشكرك علينا فدوجب لا نك قداحسنت الى اختى ودخلناه نزاك واكاناز ادك وقدقال الشاعر فلو قبل مبكاها بكيت صبابة بسعدى شفيت النفس قبل التندم ولكن بكت قبلي فهينج لى البكا بكاها فقلت الفضل للمتقدم

التوجه الى بلادهمو محلم فاخذوا بخاطر الملك والملكة جاناز البحرية تهسار وامن عندها بعد أن أرادرا التوجه الى بلادهمو محلم فاخذوا بخاطر الملك والملكة جاناز البحرية تهسار وامن عندها بعد أن اكرمهم الملك غاية الاكرام و بعد ذلك استوفت جلناز أيام جملها وجاء وان الوضع فوضعت غلاما كانه البدر في تمامه فحصل للملك بذلك غاية السرور لانه مارزق بولد ولا بنت في عرد فقاموا الافراح والزينة مدة سبعة أيام وهم في غاية السرور والهناوف اليوم السابع حضرت أم الملكة جلناز وأخوها و بنات عمها الجميع لما علموا أن جلناز قد رضعت وادرك شهر زاد الصباح فسنت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ١٨٥) قالت باغني ئيم اللك السعيد أن جلناز لماوضه توجاء اليها أهام ا قابام الملك وورح بقدومهم وقال لهم انا قلت مااسمي ولدى حتى تحضر وأ وتسموه التم بمعرفتكم فسموه بدر باسم واتققوا جميعاً على هذا الاسم ثم انهم عرضوا الفلام على خاله صالح فحمله على يديه وقام بهمن بينهم وتمشى في القصر عيناوشمالا ثم خرج بهمن القصر ونزل به البحر المالح ومشي حتى اختفى عن عين الملك فلما رآه الملك أخذ ولده وغاب عنه في قاع البحريئس منه وصاريبكي وينتحب فامارأته جلنازعلي هذه الحالة قالت له إملك الزمان لاتخف ولاتحزن على ولدك فاناأحب ولدى أكثرمناكوان ولدىمع أخي فلاتبال من البحر ولا تخش عليه من الغرق ولو علم أخي انه يحصل للصغير ضررمافعل الذي فعله بهوفي هذه الساعة يأتيك بولدك سالما انشاء الله تعالى فلم يكن غرساعة الاوانبحرقداختمط واضطرب وطلع منه خال الصفير ومعه ابن الملك سالما وطارمن البحرالي ان وممل اليهم والصغير على يديه وهوسا كت ووجهه كالقمر في ليلة عمامه ثم ان خل الصغير نظر الى الملك وقال له لعاك خفت على ولدك من ضرر الماء لما نزلت به في البحر وهو معي فقال نعم ياسيدي خفت عليه وماظننت انه يسلم منه قطفقال له ياملك البرانا كحلناه بكحل نعرفه وقرأنا عليه الاسماء المئتو بةعلى خاتم سايمان بن داودعايهم السلام فان المولود اذا ولد عندنا مسنمنا بهماذ كرتاك فلاتخف عليهمن الغرق ولاالخنق ولامن سأمر المحاراذا نزل فيها ومثل ماتمشون انتمفى البرغشي نحن في البحر ثم اخرج من جيبه محفظة مكتو بةومختومة فغض ختامها ونثرهافنزلمنهاجواهر منظومةمن سأترا نواع اليواقيت والجواهر وتاثمائة قضيب من الزمرد وثلثهائة قصبهمن الجواهر الكمارالتي هي قدر بيض النعام نو رها اضوء مرس نو ر الشمس والقمر وقال ياملك الزمان هذه الجواهر واليواقيت هدية منى اليك لانناما اتيناك بهدية قط وما نعلم موضع جلناز ولانعرف لهااثر اولاخبرافهمارأ يناك اتصلت بها وقد صرنا كانا شيئا واحدا اتيناك بهذه الهدية و بعدكل قليل من الايام زأتيك بمثلها إن شاء الله تعالى لان هذه الجواهر واليواقيت عندناأ كثرمن الحصي في البرونعرف جيدهاورديئها وجميع طرقها وموضعها وهي سهلة علينا فامانظر الملك الى تلك الجواهر واليواقيت اندهش عقله وطارلبه وقلوالله انجوهرة من هذه الجواهر تعادل ملكي ثم ان الملك شكر فضل صالح البحري ونظر الى الملك م جلناز

أرباب الدولة والاكابرد خلواعلى الملك بدرباسم وقالواله ياملك لابأس بالحزن على الملك ولكن الحزن لايصلح الاللنساء فلاتشغل خاطرك وخاطرنا بالحزن على والدلة فانه قدمات وخلفك ومن خلف مثلك مامات ثم انهم لاطفوه وسلوه وبمدذلك أدخلوه الحمام فلماخر جمن الحام لبس بدلة فاخرةمنسوجة بالذهب مرصعة بالجواهر والياقوتو وضع تاج الملك على راسه وجلس على سرير ملكه وقضى اشغال الناس وانصف الضعيف من القوى وأخذ للفقير حقهمن الاميرفأ حبه الناس حبا شديدولم يزلكذاك مدةسنة كاملةو بعدكل مدة فايلة تز وردأهله البحرية فطابعيشه وقرتعينه ولم يزل على هذه الحا ةمدةمديدة فاتفق ان خاله دخل لبلة من الليالي على جلناز وسلم عليها فقامت لهواعتنقته وأجلسته الىجانبها وةالت لهيأ أخي كيف حالك وحال والدتي وبناتعمي فقال لهاياأختي انهم طيبون بخير وحظ عظيم وماينقص عليهم الاالنظرالي وجهك تم انهاقدمت له شيئامن الأكل فأكل ودار الحديث بينهماوذكر والملك بدرباس وحسنه وجماله وقده واعتداله وفر وسيته وعقله وأدبه وكان الملك بدرباسم متكئا فلماسمع أمه وخاله يذكر انه ويتحدثان في شأنه اظهرأنه نأتماوصار يسمع حديثهما فقال صالحلاخته جانازان عمر ولدكسبعة عشرعاماولم يتزوجونخاف اذبجريله أمرولا يكون ولدا فاريدأن ازوجه بملكمن ماكات البحر تكون فىحسنه وحماله فقالت جلنازاذ كرهن لى فانى أعرفهن فصار يعدهن لهاواحدة بعد واحدة وهي تقول ماأرضي هذه لولدي ولاأزوجه الابمن تكوز مثله في الحسن والجال والعقل والدير والادب والمروءة والملك والحسب والنسب فةال لهاما بقيت أعرف واحدة من بات الماوك البحرية وقد عددت الئا كئرمن مائة بنت وأنت ما يعجبك واحدة منهن ولكن انظرى ياأختي هل ابنك نائم أولا فجسته فوجدت عليه آثار النوم قالت له أنه نائم فاعندك من الحديث وماقصدك بنومه فقال لها ياأختي اعلمي انى قد تذكرت بنتامن بنات البحر تصاح لا بنك وأخاف أن أذكرها فيكون ولدك منتبهافيتماق قلبه بمحبتهاو ربمالايم كمنا الوصول اليهافيتعب هو ونحن وأرباب دولته ويصير لناشفل بذلك وقدقال الشاعر

العشق أول ، ايكوز مجاجة فاذا تحكم صار بحراو آسعا فلما سمعت أخته كلامه وأدرك شهر زاد الضباح فسكت عن الكلام المباح (وفي ليلة ٦٨٨ ) قالت بلغني أيها الملك السويدان أخت صالح الماسموت كلامه قالت له قللى ماشأن هذه البنت وما اسمها فانا أعرف بنات البحر من ملوك وغيرهم فاذا رأيتها تصاح له خطبتها من أبيها ولو أي اصرف جميع ما تملكه يدى عليها فاخبرني بها ولا نخش شيئا فان ولدى نائم فقال أخاف

أذيكون يقظان وقدقال الشاءر

عشقته عندماأوصافه ذكرت والاذن تعشق قبل العين أحيانا فقالت له جاءاز قل وأوجز ولا تخف باأخي فقال والله بالختى ما يصلح لا بنك الا الملكة جوهرة بنت الملك السمندل وهي مثله في الحسن والجهال والبهاء والكال ولا يوجد في البحر ولا في

في حقك قليلافشكره الملك شكرا بليغاواقام صالح عند الملك وأمه و بنات عمه أربعين يومائم ان في حقك قليلافشكره الملك شكرا بليغاواقام صالح عند الملك وأمه و بنات عمه أربعين يومائم ان صالحا أخاجلنازقام وقبل الارض بين يدى الملك زوج اخنه فقال ماتر يديا صالح فقال صالح ياملك الزمان قد تفضلت عليناو مرادى من أحسانك ان تتصدق عليناو تعطينا اذ نافانناقد اشتقناالى اهلنا و بلاد نو واقار بنا وأوطانناو كون ما بقينا تنقطع عن خدمنك ولاعن آختى ولاعن ابن أختى فوالله ياملك الرفاماسمع الملك كلامه نهض قائما على قدميه و ودع صالحالب حرى وأمه و بنات عمه و تباكواللفراق ثم قالواله عن قريب نكون عند كولا نقطع كم أبداو بعد كل قليل من الايام نز وركم تم انهم طاروا وقصدوا البحر حتى صاروافيه وغابو اعن العين فاحسن الملك الى جلنان واكرمها اكراما زائد المقالص في من وجالا الى ان صارعم و هشة عشر عاما وكان فريدا في كاله وقده واعتداله وقد تعلم الخط حسنا وجالا الى ان صارعم و هشة عشر عاما وكان فريدا في كاله وقده واعتداله وقد تعلم الخط والقراءة والا خال والنحو واللغة والى بالنشاب و تعلم الله مبارمح و تعلم الفروسية وسائر ما يكتاج والقراءة والا دالماول والنحو واللغة والى بالنشاب و تعلم الله والنساء الا وله حديث بمحاسن واله الى الم بين أحدمن أولاد أهل المدينة من الرجال والنساء الا وله حديث بمحاسن دلك الصى لا نه كان بارع الجال والحال المناء ولله المدينة من الرجال والنساء الا وله حديث بمحاسن دلك الصى لا نه كان بارع الجال والحكال متصفا بعضمون قول الشاعر ولا ما من المحالة ولم بالنولة ولم بين أحدمن أولاد أهل المدينة من الرجال والنساء الا وله حديث بمحاسن دلك الصى لا نه كان بارع الجال والحكال متصفا بعضمون قول الشاعر

كتب العذارى بعنبر فى لؤلؤ سطرين من سبح على تفاح القتل فى الحدق المراض اذارنت والسكر فى الوجنات لافى الراح

ف كان الملك يحبه محبة عظيمة ثم ان الملك أحضر الوزراء والاسماء وارباب الدولة واكابر المملكة وحلفهم الإعان الوثيقة انهم يجعلون بدر باسم مل كاعليهم بعداً بيه فحفقو اله الإيمان الوثيقة وفر حوا بذلك فاتفق ان والد الملك بدر باسم ممض يومامن الايام فخفق قابه واحس بالا نتقال الى دارالبقاء ثم ازداد به المرضحتى اشرف على الموت فاحضر ولده و وصاه بالرعية و وصاه بوالدته و بسائر أرباب درلته و بجهيم الاتباع وحلفهم وعاهده على طاعة ولده ثانى من واستوثق منهم بالايمان ثم مكث بعد ذلك أياماقلائل وتوفى الى بحمة الله تعلى فخزن عليه ولده بدر باسم وزوجته جلناز والا مراء والوزواء وارباب الدولة وعملواله تربة ودفنوه فيها ثم انهم قعدوا في عزائه شهرا كاملاوا في صالح أخوا جلناز وأمها و بنات عمها وعزوهم في الملك وقالو ايا جلنازان كان الملك مات فقد خاف هذا الغلام الماهر ومن خلف مثلة مامات وهذاه و العديم النظير الاسك الملك ما دواك شهرز ادالصاح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٦٨٧) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن أخاجاناز صالحاوامها و بنات عمهاقالوا الهان كان الملك قدمات فقد خلف هذا الغلام العديم النظير الاسدال كاسر والقمر الزاهر ثم اند

جوهرةوذكرنا لاوصافهافقال بدرباسم نعم ياخالى وعشقتها على السماع حين سمعت اقلتم م الكلام فلماسمع صالح كلام ابن أخته حارفي أمره وقال استعنت بالله تعالى على كل حال ثم ان خاله مصالحالمارآه على هذه الحالة وعلم أنه لا تحب ان يرجم الى أمه بل يروح معه أخرج من أصعه خاعامنقوشاعليه أساءمن أسماءالله تعالى وناول الملك بدرباسم الدوقال له اج لهدافي اصبعت تتأمن من الغرق ومن غيره ومن شردواب البحر وحيتانه فأخذ الملك بدر باسم الخاتم من خاله صالح وجعله في أصبعه مم المهما غطسا في البحر وادرك شهرز ادالصماح فستتتعن الكلام المباح (وفي ليلة • 79) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الملك بدر باسم وخاله صالح الماغطسافي البحرسارا ولم بزالا سائرين حتى رصلا الىقصرصالح فدخلادفرأته جدته أمأمه وهي قاعدة وعندها اقاربهافهادخلاعليهم قبلا أيديبم فلمارأته جدته قامت اليه واعتنقته وقبلته بينعينيه وقالت له قدوم ارك اولدى كيف خلفت أمك جلمازة الطاطيمة بخير وعافية وهي تسلم عليك وعلى بنات عمهائم ازصالحاا خبرأمه بماوقع بينهو بين أخته جلناز وان الملك بدر باسم عشق الملكة جوهرة بنت الملك السمندل على السماع وقص لها القصة من أولها الى آخرها رقال أنهما أتي الا ليخطبهافه اسمعت جدة الملك بدر باسم كلام صالح اغتاظت عليه غيظا شديداو نزعجت واغتمت وقالتناله ياولدى لقداخطأت بذكر الملكة جوهرة بنت الملك السمندل قدام ابن أختك لانك تعلم ان الملك السمندل أحمق جبار قليل العقل شديد السطوه بخيل با بنته جوهر ةعلى خطابها فان سائر ملوك البحر خطبوهاه نه فابى ولميرض بأحدمنهم بل رده وقال لهم ما أنتم اكفاء له افي الحسن ولافى الجالولافى غيرهماونخاف أن تخطبهامن ابيم افيردنا كاردغيرناو يحن أصاب مروءة فنرجع مكسورين الخاطر فلماسمع صالح كلام أمهة لطاياأمي كيف يكون العمل فاذ الملك بدر باسم قد عشق هذه البنت لماذكرتها لاختي جلنازوة للابدأن أخطبها من ابيهاولو بذل جميع مأسكي وزعم أنهان لميتز وجبها يموت فيهاعشقا وغراماتم ان صالحاة اللامه اعلى ان ابن اختى أحسن وأجمل منهاوان أباهكان ملك المجم بأسره وهوالأن ملكهم ولاتصاح جوهرة الاله وقدعزمت على اني آخذجواهرمن يواقيت وغيرها واحمل هدية تصلح له واخطبها منه فازاحتج علينابا نه ملك فهو أيضاملك ابزملك واناحتج علينابالجمال فهواجمل منهاوان احتج عاينا بسعة المملكة فهوأوسع عملكة منهاومن أبيهاوا كثر أجناداوأعو انافان ملكه أكبرمن ماك أبيهاولا بدأن أسمى في قضاء حاجة ان أختى ولوان روحي تذهب لاني كستسب هذه القضية مثل مارميته في محارعشقها اسعي فرزواجه مهاوالله تعالى يساعدنى على ذلك فقالت له أمه أفعل ماتريد واياك أز تعلظ عليه بالكلاماذا كلته فانك تعرف حاقته وسطوته وأخاف ان يبطش بكلانه لا يعرف قد رأحد فقال لها السمع والطاعة تم أنه نهض وأخذ ممه جرابين ملا نين من الجواهر واليواقيت وقضبان الزمرد ونفائس المعادن من سائر الاحجار وحملها لغامانه وسار بهم هو وأبن أخته الىقصر م-١٧ الف لياه المجاد الثالث

البر الطف ولاأحلى شمائل منها لانهاذات حسن وجمال وقد وا تدال وخدا تمروجبين ازهر وشعركا نه الجوهر وطرف أحور وردف ثقيل وخصر نحيل و وجه جميل ان التنت تخجل المها والغزلان وان خطرت يغارمنها غصن البان واذا سفرت تخجل الشمس والقمر وتسبى كل من نظر عذبة المراشف لينة المعاطف فله اسم متكلام أخيها قالت القصد قت بالخي والله انى رأيتها مرار عديدة وكانت صاحبتي ونحن صفار وليس لما اليوم مهرفة ببعضنا لموجب البعد ولى اليوم ممانية عشرعاما مارأيتها والله مايصلح لولدى الاهى فله اسم بدر باسم كلامهما وفهم ماقالاه من أوله الى خره في وصف البنت التى ذكرها صالح وهي جوهرة بنت الملك السمندل عشقه ابالسماع واظهر طم أنه نائم وصاد في قلبه من أجلها لميب النار وغرق في بحر لا يدرك له ساحل ولا قرار وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن السكلام الباح

(وفى ليلة ٩٨٦) قالت بلغى أيها الماك السعيد ان الملك بدر باسم لماسمع كلام خاله مالح وأمه جلنانى وصف بنت الملك السعندل صار في قلبه من أجلها لهب الناروغرق في بحر لا يدرك له ساحل ولا قرل ثم ان صالحانظرالى أخته جلناز وقال والله وأختى مافى ملوك البحر أحمق من أبيها ولا أقوى سطو ةمنه فلا تعلمي ولدك بحديث هذه الجارية حتى نخطبها لهمن أبيها فان أنهم طاببتها حمد ناالله تعالى وان ردناولم يز وجها لا بنك فنستريح و تخطب غيرها فلما سمعت جلناز كلام أخيها صالحقالت نعم الرأى الذى رأيته ثم انهما سكتاو بو تاتلك الليلة والملك بدر اسم في قلبه لهيب النارمن عشق الملكة جوهرة وكتم حديثه ولم يقلى الجمر فاما أصبحواد خل الملك هو وخاله الحمام واغتسلائم خرجاوشر بالشراب وقدموا بين مقالى الجمر فاما أصبحواد خل الملك هو وخاله الحتى اكتفوا ثم غسلو أيديهم و بعد ذلك قام مالح أيديهم الطعام فأكر الماك بدر باسم وأمه وخاله حتى اكتفوا ثم غسلو أيديهم و بعد ذلك قام مالح عند كمدة وخاطر هم شغول على وهم في انتظارى فقال الملك بدر باسم خاله مالح العداد تناهذا عند كمدة وخاطر شم مشغول على وهم في انتظارى فقال الملك بدر باسم عالم عند كرماقاله غاله مالح ويتنزهان خلس الملك بدر باسم عت شجرة مظاة وأراد أن يستريح و ينام فتذكر ماقاله غاله صالح من وصف الجارية وماه بهامن الحسن والجمال فكي بدموع غزار وأنشد هذين البيتين

لو قيل لى ولهيب النار متقد والنارئ القلب والاحشاء تضطرم أهم أحب اليك ان تشاهدهم أمشرية من زلال الماء قلتهم شم شكي وان و بكي وانشد هذين البيتين

مرمجيرى منعشق ظبيةانس ذات وجه كالشمس بلهو اجمل كان قلبي من حبها مستريحا فناغلي بحب بنت السمندل فلماسمع خاله صالح مقاله دق يداعلى يدرقال لا إله إلا الله على يسلم ولا حولولا قوة الا بالله العلى العظيم ثم قل له هل سمعت ياولدى ما تكامت به انا و أمك من حديث الملكة

عزمت على زواجهافان ابن اختى احق بها من سائرالناس فلماسم عكلام مالم اغتاظ غيظا شديدا وكاد عقله ان يذهب وكادت روحه ان تخرج من جسده رقال له يا كلب الرحال وهل مثلك يخاطبني بهذا السكلام وتذكر ابنتى في المجالس وتقول ان ابن اختك جلناز كف علمائن استوه ن هى اختك ومن هوا بنها ومن هوا بوه حتى تقول هذا السكلام وتخاطبني بهذا الخطاب فهل انتم بالنسبة اليها الا كلاب ثم ماح على غلمانه وقال ياغلمان خذوارأس هذا الهاق فأخذوا السيوف وجردوها وطلبوه فولي هار باول اب القصر طال الفلاو تمه وقرابته و شيرته وغلمانه فولي هار باول اب القصرطال الفلم الحديد والزرد النفيد وبأيديهم الره احوييض الصفاح فلما وكانوأ كثر من الف فارس غارقين في الحديد والزرد النفيد وبأيديهم الره احوييض الصفاح فلما معموا وأواصالحاعلى تلك الحاله فالواله ما الخبر فحدثهم محديثه وكانت أمه قدار سلتهم الى نصرته فاما سمعوا كلامه علموا ان الملك الحمال الخبر في ملكته غافلاعن هؤ لاء وهو شديد الغيط على مالح ورأوا خدامه وغلاء والورقوم هو لا الكال المندل فرأوه جالساعلى كرسى مملكته غافلاعن هؤ لاء وهو شديد الغيط على قومه وقال باويلكم خذوارؤس هؤ لا الكلاب فعلوا على بعضهم فلم تكن غيرساعة حتى انهزم قوم الملك السمندل و ركنوا الى الهرار وكان صالح واقار به قد قبض واعلى الملك السمندل وكتفوه وادرك شهر زاد وركنوا الى الهرار وكان صالح واقار به قد قبض واعلى الملك السمندل وكتفوه وادرك شهر زاد الصاح فكمت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٦٩٣) قالت بلغني ايم الللك السعيد ان صالحا واقاربه كتفو االملك السمندل ثم ان جوهرة لما نتبهت عامت ان اباهاقد اسر وان اعوا نه قد قتلو افخر جت من القصر هاربة الى بعض الجزائر ثمانها قصدت شجرة عاليه واختفت فوقها ولمااقتتل هؤلاء الطائفتان فربعض غامان الماك السمندل هاربين فرآهم بدرباسم فسألهم عن حالهم فأخبر ومعاوقع فاماسم مان الملك السمندل قبض عليه ولى هار باوخاف على نفسه وقال في قلبه ان هذه الفة : قكانت من أجلي وه . المطلوب الا الفولى هار باوللنجاة طالباوحارلا يدرى اين يتوجه فساقته المقادير الازا هالي تلك الجزير ذاتي فيهاجوهرة بنت الماك السمندل فأتى عندالشجرة وانظر - مثل القتيل واراد الراحة بانطراحه ولا يعلم ان كل مطلوب لايستريح ولايعل احدماخني له في الغيب من المة ادير فلمارقد وقع بصره نحو الشجرة فوقعت عينه في عين جوهرة فنظر اليهافر آها كأنهاالقمراذا اشرق فقال سبحان خالق هذه الصورة وهو خالق كل شيء وهو على كل شيءقد يرسبحان الله العظيم الخالق الباري المصور والله صدقتني حذري تكون هذه جوهرة بنت الملك السمندل وأفانها لماسمعت بوقوع الحرب بينهما هربت واتتالى هذالجز يرةواختفت فوق هذه الشجرة وان لمتكن هذه الماكة جوهرذ فهذه احسن منها نم انه صارمفتكراني أمرهاوقال في نفسه أقوم أمسكها وأسألها عن حالما فان كانت هي فاني اخطبها من نفسها وهذاه وبغيتي فانتصب قأعاعلى قدميه وقال لجوهرة ياغاية المطارب من الت ومن أنى بك الى هذالمكان فنظرت جوهرة الى بدر باسم فرأته كانه الدراذ اظهر من تحت الغمام الاسود هورشيق القوام مليح الابتدام فقالت له يامليح الشمائل اناالملكه جوهرة دنت الملك السمندل الملك السمندل واستأذن في الدخول عليه فأذن له فلما دخل قبل الارض بين يديه وسلم بأحسن سلام فلما رآه الملك السمندل قام اليه واكرمه غاية الاكرام وأمره بالجلوس فجلس فلما استقر به الجلوس قاله الملك قدوم مبارك اوحشتنا ياصالح ماحاجتك حتى انك اتيت الينافأ خبر في محاجتك حتى اقضيها لك فتمام وقبل الارض ثاني مرة وقال ياملك الزمان حاجتي الى الله والى الملك الهيام والاسدال فتمام الذي بحد اسن ذكره سارت الركبان وشاع خبره في الاقاليم رالبادان بالجود والاحسان والعفو والصفح والامتنان أنه فتح الجرابين واخرج منه بها الجواهر وغيرها ونثرها وتدم الملك السمندل وقال لا ياملك الزمان عساك تقبل هديتي وتتفضل على وتجبر قلبي بقبو لها منى وأدرك شهرزاد الصباح فسكت عن الكلام المداح

(وفي ليلة ١٩١) قالت بلغني أيها الملك السعيد انصالحًا لما قدم الهدية الي الملك السمندل وقال له القصد من الملك أن يتفضل على و يجبر قلبي بقبولها منى قال له الملك السمندل لاي سبب اهديت لى هذدالمدية قللى قصتك وأخرني بحاج ك ذاركنت قادراعلى قضائها قضيتهالك في هذه الساعه ولااحوجك الى تعبو نكنت عاجزاعن قضأتها فلا يكلف الله نفساالا وسعما فقام وقبل الارض ثلات مرات وذل ياماك الرمان ان حاجتي انت قادر على قضائها وهي تحت حوزك وانت مالكها ولم اكلف الملك مشقة ولم اكن مجنو ناحتي اخاطب الملك في شيء لا يقدرعايه فبعض الحركماء قال اذاأردت تطاع فسل مايستطاع فاماحاجتي التي جئت في طلبها فأن الملك حفظه الله قاد رعليها فقال له الملك اسأل حاجتك واشرح فضيتك واطلب مرادك فقال له ياملك الزمان اعلم انى قداتيتك خاطبا راغبافي الدرة اليتيمة والجوهرة المكنونه الملكة جوه ة بنت مولا نافلا تخيب ايها الملك قاصدك فاما سمع كلامه فيمك حتى استلقى على قفاه استهاء به رقال ياصالح كنت احسبك رجلاعاقلاوه ابافاضلا لاتسعى الابسدادولا ننطق الابرشادوم الذي أصاب عقلك ودعاك الى هذاالا مرالعظيم والخطب الجسيم حتى انك يخطب بنات الملوك أصحاب البلدان والاقاليم وهل بلغ من قدرك انك انتهيت الى هذه الدرجة العاليةوهل نقص عقال الى هذه الغايه حتى تواجبني بهذا الكلام فقال صالح اصلح الله الملك انى لم اخطبه النفسي ولو خطبته النفسي اكنت كفؤ الها ل اكثر لانك تعلم ان أبي ملك من ماوك البحروان كنت أليوم ملكناولكن اناما خطبتها الألملك بدر باسم صاحب اقاليم العجم وا وه الملكشهر مان وادركشهر زاذالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٣٩٣) قالت بلغنى إيها الملك السعيد ان صالح قال الملك اناما خطبت بنتك الالملك بدر باسم ملك بدر باسم بن الملك شهر مان وانت تعرف سطوتة وان زعمت انك ملك عظم وان ادعيت ان ابنتك جميلة فالملك بدر باسم اجمل منها واحسن صوره وافضل حسبا ونسبا فانه فارس زمانه فان اجبت الى ماسألتك تكن ياملك الزمان قدوضعت الشيء في محله وان تعاظمت عليناه نك ما أنصفتنا ولاسلكت بنا الطريق المستقيم وانت تعلم ايما الملك ان هذه الملك مجوهرة بنت مولا زاالملك لا بدلمان الزواج اوالقبر فان كنت بنت مولا زاالملك لا بدلمان الزواج افالقبر فان كنت

قالت في نفسها والله ان صاحب هذا الحسن والجمال لا يستحق ان يموت عطشائم انها اخرجته من الجزيرة الممطشة وأتت به الى جزيرة كثيرة الاشجار والأعار والانهار فوضعته فيها ورجعت الى سيدتها وقالت لهاقدوضمته في الجزيرة المعطشة وادركشهرز ادالصباح فسكتت عن الحكلام المباح (وفى ليلة ٥ ٦٩) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الجارية رجعت الى سيدتها وقالت وضعته في الجزيرة المعطشة هذاما كانمن أمر بدر باسم (وأما) ما كان من أمرصالح خال الملك بدر باسم فام لمااحتوى على الملك السمندل وقتل أعوانه وخدمه وصاريحت أسره طلب جوهرة بنت الملك فلم يجدها فرجع الى قصره عندامه وقال ياأمي أين ابن أختى الملك بدرباسم فقالت ياولدي والله مالي مه علم ولاأعرف أين أذهب فانه لما باغه انك تقاتلت مع الملك السمندل وجرت بينكم الحروب والقتال فزع وهرب فاماسم مسالح كلام أمه حزن على ابن أخته وقال ياأمي والله انناقد فرطنافي الملك بدرباسم وأخاف أنيهلك أويقع به أحدمن جنود الملك السمندل أوتقه به ابنة الملك جوهرة فيحصل لنا من أمه خجل ولا يحمل لنا نهاخير لاني قد أخذته بغيراذنها ثم انه بد شخافه الاعوان والجواسيس الىجهة المحر وغيره فلم يتمفو الهعلى خبر فرجعو اواعلموا صالحا بذلك فزادهمه وغمه وقدضاق صدره على الملك بدر باسم هذاما كانمن أمر الملك بدر باسم وخاله صالح (وأما) ما كان من أمر أمه جله از البحرية فانهالما نزل ابنها بدر باسم مع خاله صالح انتظر ته فلير حم اليها وأبطأ خبره عنها فقعدت المما عديدة في انتظاره مم قامت ونزلت في البحر وأتت مهافاما نظرتها أمهاقامت اليها وقبلتها واعتنقتها وكذلك بنات عمها ثمانها سألت أمهاعن الملك بدرباسم فقالت لهايا بنتي قدأني هووخاله ثمان حاله قدأخذ يواقيت وجواهر وتوجهبها هوواياه الى الملك السمندل وخطب ابنته فلم بجبه وشددعلي أخيك فى المكلام فارسلت الى أخيك تحوالف فارس ووقع الحرب بينهم وبين الملك السمندل فنصر الله أخاك عليه وقتل أعوا نه وجنوده وأسرا لملك السمندل فبالغذلك الخبر ولدك في انه خاف على نفسه فهر بمن عندنا بغيراختيار ناولم يمدالينا بعدذلك ولم نسمع له خبراتم ان جلناز سألتهاعن أخيهاصالح فاخبرتهاانه جالس على كرسي المملكة في محل الملك السمندل وقد أرسل الي جميع الجهات بالتفتيش على ولدك وعلى الملكة جوهرة فلماسمه تجلناز كلام أمهاحز نت على ولدهاحزنا شديداواشتدغضبهاعلى أخيهاصالح لكونه أخذولدهاونزلبه البحرمن غيراذنهاتم انهافات عامى الى خائفة على الملك الذي لنالاني أثيتكم وماأعامت أحدامن أهل المملكة وأخشى ان ابطأت عليهم اذيفسد الملك عليناو تخرج المملكة من أيدينا والرأى السديد انى ارجع واسوس المماكة الى ان يدبرالله لناأم ولاتنسو اولدى ولاتتها ونوافى أمره فانه ان حصل لهضر رها كت لامحاله لا في لأأرى الدنيا الابه ولاألتذالا بحياته فقالت حباوكرامة يابنتي لاتسأليءن ماعند نامن فراقه وغيبته ثم انأمهاأرسلتمن يفتشعليه ورجعت أمهحزينة القابباكية العين الىالمملكة وقد ضاقتها الدنيا وادرك شهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٦٩٦) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان المالكة جلناز لمارجعت من عند امهاالي

قدهر بت في هذا المكان لا نصالحا وجنوده تقاتلوا مع أبي و قتلوا جنده والماثرة يت الي هذا المكان فهر بت اناخو فاع نفسي ثم ان الملكة جوه و قالت المائك بدر باسم كلامها تعجب غاية الاهاربة خو فامن القتل ولم ادرما فعل الزمان بأبي فلم اسمع الملك بدر باسم كلامها تعجب غاية العجب من هذا الاتناق الغريب وقال لاشك الي نلت غرضى بأسر أبيها ثم انه نظر اليها وقال لها انزلي ياسيد تي فاني قتيل هو الكواسر تني عيناك وعلى شأتي وشأ نك كانت هذه الفتنة وهذه الحروب واعلمي اني أنا الملك بدر باسم ملك العجم واز صالحاهو خالي وهو الذي اتي الى ابيك وخطبك منه واناقد تركت ملكي لاجلك واجتماعنا في هذا الوقت من عجائب الانفاق فقومي وانزلي عندي واناقد تركت اليوحان الي قصر ابيك وأسأل خالي صالحافي اطلاقه وأتزوج بك في الحلال فاما سمعت جوهرة كلام بدر باسم قالت في نفسها على شان هذا العلق اللئيم كانت هذه القضية واسرا بي وقتل حجا به وحشمه و تشتت اناعن قصري وخرجت انامسبية الى تلك الجزيرة فان لم اعمل معه حيلة الحسن بهامنه عكن مني ونال غرضه لا نه عاشق والهاشق مهماف اله لا يلام عليه فيه ثم انها خادعته بالكلام ولين الخطاب وهو لا يدري مااضم و ته له من المكايدوقالت له ياسيدي و نور عيني هل انت الملك بدر باسم ابن الملكة جلناز فقال لها نعم ياسيد في وادرك شهر زاد الصباح فسكت الكلام المباح

(وفي ليلة ٤ ٦٩) قالت بلغني ايها الماك السعيد أن جوهرة بنت الملك السمندل قالت الملك بدرباسم هل انت ياسيدى الملك بدر باسم إن الملكمة جلنازة المهانعم ياسيد تى فقالت قطع الله ابى وازالما \_ كدولا جبر له قلبا الارد له غربة ان كان يريد احسن منك واحسن من هذه الشائل الظريفة والله انه قليل العقل والتدبيرتم قالت له ياملك ازمان لاتؤ اخذابي بما فعل وان كنت أحبيتني شبرا واناأحبيتك زراعاو قدرقعت في شرك هواك رصرت من جملة قالاك وقد انتقلت المحبة التي كانت عندك وصارت عندى مابقى عندك منها الامعشار ماعندى ثم انها نزلت من فوق الشجرة وقربت منه واتت اليه واعتنقته وضمته الى صدره اوصارت تقبله فلما رأى الملك بدرباسم فعلهافيه ازدادت محبته لهاواشتدغرامه بها وظن انها عشقته ووثق بهاوصار يضمهاو يقبلها ثم انه قال هاياملكة والله لم يصف لى خالى ربيع معشارم انت عليه من الجال ولا ربيع قيرا ظمن اربعة وعشرين قيراط ثم انجوهر قضمته الى صدرها وتكارت بكلام لا يفهم وتفات في وجهه وقالت لهاخر جمن هذه الصورة البشرية الى صورة طائر احسر • الطيور البيض الريش احمر المنقار والرجلين فماتحت كلامهاحتي انقلب الملك بدر باسم الى صورة طائر احسن ما يكون من الطيور وانتفض وزقف على رجليه رصار ينظرالى جوهرة وكان عندها جارية من جواريها تسمى مرسينة فنظرت اليهاوقالت والله لولااني اخف من كون ابي اسيراعند خاله لقتلته فلاجزا والله خيرا فما اشأم قدومه علينافهذه الفتنة كلهامن تحتراسه واكن ياجاريه خذيه واذهبي به إلى الجزيرة المطشة واتركيه هناك حتى يموت عطشا فاخذته الجارية واوصلته الى الجزيرة وارادت الرجوع من عنا متم وكيف سارالي هذاالشكل قالتلها نهقدسحرته الملكة جوهرة بنت الملك ألسمندل ثم حدثته عا جرى لهمن اوله الى آخره و انه قد خطب جي هرة من ابيها فلم يرض ابوها بذاك وان خاله صالحااة تمل هووالملك السمندل وانتصرصالح عليه واسرد فلماسمع كالام زوجته تعجب غاية العجب وكانت هذه الملكة زوجته اسحراهل زمانها فقال لهاالملك بحياتي عليك تحليه من سحره ولاتخليه ممذبا قطع الله تعالى يدجوهرة مااقبحها ومااقل دينهاوا كثر خداعها ومكر هاقالت لهز وجته قل لهيابدر باسم ادخل هذه الخزازة فامره الملك ان يدخل الخرانة فلماسم كارم الملك دخل الخزانة فقانت زوجة الملك وسترت وجهها واخذت في يدهاطاسة ماءود خلت الخزانة وتكلمت على الماء بكلام لايفهم وقالتله بحق هذه الاساء العظام والايات الكرام وبحق الله تمالى خالق السموات والارض ومحيى الاموات وقاسم الارزاق والاجال ان تخرج من هذه الصورة التي انت فيهاو ترجم الى الصورة التي خلقك الهعليها فلم تتم كلامهاحتي انتفض نفضة ورجع الى صورته فرآه المالك المامليحاماعلى وجه الارض احسن منه ثم ان الملك بدر باسم لما نظر الى هده الحالة قل لا اله الا الله عد رسول الله رأس بدر باسم وقال له يا بدر باسم حدثني بحديثك من او له الى آخر دفحد الم بحديثه ولم يكتم نه شيئافتمجب الملك من ذلك مم قالله يا بدر باسم قد خلسك الله من السحر في الذي اق ضاه رأيك رما تريدأن تصنع قالله يأملك الزمان اريدمن أحسانك ان تجهزلي مركبا وجماعة من خدامك وجميع مااحتاج اليه فان لى زم ناطو يلاوأن غائب وأخاف أن تر وح المملكة مني وماأظن ان والدتي بالحياة من أجل فراقى والفالب على ظنى انها ما تت من حزنها على لانها لاندري ماجرى لي ولا تعرف هل أنا حى أوميت وأناأسالك ايها الملك ان تتم احسانك عاطلبته منك فلما نظر الملك الى حسنه وجماله وفصاحته اجابه وقال الهسمعاوطاعة ثم انهجهز مركبا ونقل فيهاجميه مايحتاج اليه وسيرمعه جماعة من خدامه فنزل في المركب بعدان ودع الملك وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفي ليلة ٦٩٨) قالت بلفني ايها الملك السعيدان الملك بدر باسم ركب المركب هو وجماعته وودع الملك وساروافى البحروساعدهم الرجولم يزالواسائرين مدةعشرة أيام متوالية ولماكان اليوم الحادى عشرهاج البحرهيجا ناشديداوصارت المركب ترتفع وتنخفض ولم تقدرالبحر يةعسكوها ولم يزالواعلى هذه الحالة والامواج تلعب بهم حتى قربوا الى صخرة من صخرات البحر فوقعت تلك الصخرة على المركب فانكسرت وغرق جميع ما كاذفه االاالملك بدر باسم فانه ركب على لوح من الالواح بعدان أشرف على الهلاك ولم يزل ذلك اللوح يجرى به في البحر ولا يدرى اين • و ذاهب وليس له حيلة فى منع اللوح بل سأر اللوح به مع الماء والريح ولم يزل كذلك مدة ثلاثة أيم وفى اليوم الرابع طلم به اللوح على ساحل البحر فوجد هناك مدينة بيضاء مثل الحامة الشديدة البياض وهى مبنية في الجزيرة التي على ساحل البحر لكنها عالية الاركاذ مليحة البنيان رفيعة الحيدان البحر يضرب في سورها فاماعاين الملك بدر باسم تاك الجزير دالتي فيها هـذه المدينة فرح فرحا

مُلكتهاضاً قصدرها واشتدف كرهاهذاما كان من أمرها (وأما) ما كان من أموالملك بدر باسم فانهلاسحرتهالمدكمةجوهرة وأرسلتهمعجاريتهاالي الجزيرة المعطشة وقالت لهادعيه فيهايموت عطشالم تضعه الحارية الافي جزيرة خضراء مثمرة ذات أشحاروا نهارفصاريا نارمن الثمار ويشرب من الانهار ولم يزل كذلك مدة أيام وليال وهوفي صورة طائر لا يعرف أين يتوجه ولا كيف يطير فبيناهوذات يوممن الأيام فى تلك الجزيرة اذاتى هذاك صيادمن الصيادين ليصطاد شيئا يتقوت به فرأى الملك بدر باسم وهوفي صورة طائر أبيض الريش أحمر المنقار والرجلين يسبى الناظرو يدهش الخاطر فنظراليه الصيادفاعجبه وقالفي نفسه انهذاالطائرمليح ومارأيت طيرام لهفى حسنه ولافي شكله ثم انه رمى الشبكه عليه واصطاده ودخل به المدينة وقال في نفسه والله العظيم لا أبيعه ثم ان الصياد ذهب به الى دار الملك فامار آدالملك أعجبه حسنه وجماله وحمرة منقاره و رجليه فارسل اليه خادما ليشتريهمنه فاتى الخادم الى الصيادوقال له اتبيع هذا الطائر قال لابل هو للملك هدية مني اليه فاخذه الخادم وتوجه به الى الملك واخبره بماقاله فاخذه الملك وأعطى الصياد عشرة دنا زيرفا خذها وقبل الارض وانصرفواتي الخادم بالطائر الى قصر الملك ووضعه في قفص مليح وعلقه وحط عنده مايا كل ومنا يشرب فلمانزل الملك قال للخادم اين الطأمر أحضره حتى انظره والله انهمليج فأتى به الخادم ووضعه بين يدى الملك و قدرأى الا كل عنده لم يا كل منه شيئافقال الملك والله ما ادري ما يا كل حتى اطعمه ثم اص باحضار الطعام فأحضرت الموائد بين يديه فاكل الملك من ذلك فلما نظر العايرالي اللحم والطعام وألحلويات والفواكه أكل من جميع ما في السماط الذي قدام الملك فبهت له الملك وتعجب من ا كلهوكذلك الحاضرون ثم قال الملك لمن حولهم الخدام والمهاليك عمرى مارايت طيرا يا كل مثل هذاالطيرتم امرالملك انتحضر زوجته لتتفرج عليه فمضى الخادم ليمضرها فلما راها قال لها ماسيدتى ان الملك يطلبك لأجل ان تتفرجي على هذا الطيرالذي اشتراه فانتالما احصرنا بالطعام طارمن القفص وسقط على المائدة وأكل من جميم مافيها فقومي ياسيدتي تفرجي عليه فانه مليح المنظر وهوانجو بةمن أعاجيب الزمان فاماسمعت كلام الخادم اتت بسرعة فلما نظرت الى الطير وتحققته غطت وجهها وولت راجعة فقام الملك وراءهاو قاللاي شيءغطيت وجهك وماعندك غير الجوارى والخدام التي في خدمتك وزوجك فقالت ايها الملك ان هذا الطيرليس بطائر وأعا هو رجل مثلك فلماسمع الماككلام زوجته قال لهاتكذبين مااكثره أتمزحين كيف يكون غيرطأتو فقالت له والله مآه زحت ممك ولا قات لك الاحقا ان هذا الطيرهو الملك بدر باسم ابن الملك شهر مان صاحب بلاد العجم وامه جلناز البحرية وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عنالكلامالماح

 عليه من الملكة لاب لئلاتر جمع عليك بالغدر ثم توجهن واذا بالملكة لاب قدا قبلت في موكب عظيم وماز الت مقبلة الى ان وصلت الى دكان الشيخ فرأت الملك بدر باسم و هو جالس على الدكان كانه البدر في تعامه فلمارا ته الملكة لآب حارت في حسنه و جماله واندهشت و صارت و لهانة به ثم أقبلت على الدكان و نزلت و جلست عند الملك بدر باسم وقالت الشيخ من أين لك هذا المليح فقال هذا ابن أخي جاء في عن قريب فقالت دعه يكون اللياة عندى لا تحدث أنا وايا وقال لها أتأخذينه منى ولا تسحر ينه قالت نعم قال احلفي لي فحلفت له انها لا تؤذيه و لا تسحره ثم أمرت ان يقدموا له فرسا مليحامسر جاملج ما بلجام من ذهب وكل ماء يه ذهب مرصع بالجواه رووهبت للشيخ الف دينار وقالت له استعن بها ثم ان الملكة لاب أخذت الملك بدر باسم وراحت به كانه البدر في لياة أربعة عشر وسار ممها وصارت الناس كلما نظروا اليه والى حسنه وجمانه يتوجعن عليه و يقولون والله انه مناه الشباب لا يستحق ان تسحره هذه الملعونة والملك بدر باسم يسمع كلام الناس ولكنه ساكت وقد سلم أمره الى الله تعالى ولم يزالوا سائرين الى باب القصر وأدرك شهرزاد ولكنه ساكت وقد سلم أمره الى الله تعالى ولم يزالوا سائرين الى باب القصر وأدرك شهرزاد مداح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة • • ٧)قالت بله نني أيها الملك السميد أن الملك بدر باسم لم يزل سائر اهو والملكة لاب واتباعها إلى أذوص الوالي باب القصرتم ترجل الأمراء والخدم وأكابر الدولة وأمرت الحجاب أن يأمرواأر باب الدولة كالهم بالانصراف فقبلوا الارض وانصر فواود خلت الملكة والخدام والجوارى فى القصوفهما نظر الملك بدرباسم الى القصر رأى قصر الم يرم له قط وحيطا نه منية بالدهب وفي وسط القصر بركة عظيمة غزيرة الماءفي بستان عظيم فنظر الملك بدرباسم الى البستان فرأى فيهطيور تناغى بسائر اللغات والاصوات المفرحة والمحزنة وتلك الطيورمن سائر الاشكال والالوال فنظر الملك بدرباسم الى ملك عظيم فقال سبحان الله من كرمه وحامه يرزق من يعبد غيره فجلست الملكة في شباك بشرف على بستان وهي على سريرمن الماج وفوق السرير فرس عال وجلس الملك بد رباسم الى جانبها فقبلته وضمته الى صدرهاتم امرت الجواري باحضارمائدة فحضرت مائدة من الذهب الاحمر مرصمة بالدر والجواهرفيهامن سائر الاطعمة فأكلاحتي اكتفياوغسلاا يديهم ثم أحضرت الجوارى أوانى الذهب والفضة والبلو رواحضرت أيضا جميع أجناس الازهار واطباق النقل ثم أتها أمرتباحضارمغنيات فحضر عشرجواركانهن الاقمار بايديهن سائرآ لات الملاهي ثم أن الملكة ملاً تقدحاوشر بته وملاً تآخرو ناولت الملك بدرباسم آياه فأخذ دوشر به ولم يزالا كذلك رشربان حتى كتفيائم أمرت الجوارى ان يغنين فغنين بسائر الالحان وتخيل الماك بدرباسم أنه يرقص بهالقصرطر بافطائ عقله وانشرح صدره ونسى الغرابة وقال انهذه الملكة شابة مليحة مابقيت أروحمن عندهاأبدالانملكهاأوسع من ملكي وهي أحسن من الملكة جوهرة ولميزل يشرب مهاالان امسى المساءواوقد والقناديل والشموع واطلقو االبخور ولم يزالا يشر بان الى ان مسكراوالمغنيات يغنين فلماسكرت المنكة لابقامت من موضعها ونامت على سرير وامرت الجواري شديداوكان قداشرف على الهلاك من الجوع والعطش فنزل من فوق اللوح وأراد ان يصعدالي المدينة فاتت اليه بغال وحمير وخيول عدد الرمل فصار وايضر بونه و يمنعونه اذيطام من البحرالي المدينة ثم انه عام خلف تلك المدينة وطلع الى البرفلي بجدهناك أحدا فتعجب وقال ياترى لمن هـ ذه المدينة وهى ليس لهاماك ولافيهاأحدومن اين هذه البغال والحمير والخيول التي منعتني من الطلوع وصارمتفكرافي أمر دوهوماش ومايدري اين يذهب ثم بعدذلك رأى شيخا بقالا فلهارآه الملك بدر باسم سلم عليه فرد عليه السلام ونظر اليه الشيخ فرآه جميلافقال له ياغلام من أين اقبلت ومن اوصلك الى هذه المدينة خد ته بحديثه من أوله الى آخرد فت عجب منه وقال له ياولدى أماراً يت أحدا في طريقك فقال له ياوالدى المار تحب من هذه المدينة حيث انها خالية من الناس فقال له الشيخ ياولدى اطلع الدكان والاتهلك فطلم بدرباسم وقعدفي الدكان فقام الشيخ وجاءله بشيءمن الطعام وقال له ياولدى ادخل في داخل الدكان فسبحان من سامك من هذه الشيطانة فحاف الملك بدر باسم خوفاشديداتم أكل من طعام الشيخ حتى اكتفى وغسل يده ونظر الى الشيخ وقال له ياسيدي ماسب هذاالكلام فقدخوفتني من هذه المدية قومن أهلها فقال له الشيخ باولدى اعلم ان هده المدينةمدينة السحرة وبهاملكة ساحرة كانهاشيطانة وهي كاهنة سحارة مكارة غدارة والحيوانات التي تنظرهامن الخيل والبغال والخميره ولاء كلهم مثلك ومثلي من بني آدم اكنهم غرباء لانكل من بدخل هذه المدينة وهوشاب مثلك تأخذه هذه الكافرة الساحرة وتقعدمعه أربعين يرماو بعد الاربعين يوماتسحره فيصير بغلاأ وفرساأ وحمارا وشيئامن هذه الحيوانات التي نظرتها على جانب البحر وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الـ كلام المباح

الملكة لابومارآه اعامه الشيخ أن الطيورالتي على الشجركلها سبان غرباء وسحرتهم وكذلك الطيرالاسودكان من مهاليكها وسحرته في صورة طائر أسود وكلها اشتاقت اليه تسحر نفسه اطيرة الميجامعهالانها تحبه محبة عظيمة ولماعامت انكعامت بحالحا اضمرت لك السوء ولاتصفولك ولكن ماعليك بأس منهاما دمت أراعيك انافلا تخف فاني رجل مسام واسمى عبد الله ومافي زماني اسحرمنى ولكني لااستعمل السحر الاعند اضطرارى اليه وكثيرما أبطل سحرهذه الملعونة واخلص الناس منهاولا أبالى بهالانهاليس لهاعلى سبيل بلهى تخاف منى خوفا شديداوكذلك كل من كان في المدينة ساحر مثلها على هذا الشكل يخافون مني وكلهم على دينها يعبد ون الناردون الملك الجبار فاذا كاذااندتمال عندي واعلمني عاتعمله معك فانهافي هذه الليلة تسعى في هلاكك وأناأقول اكعلى ما تفعله معهاحتى تتخلص من كيدها ثم ان الملك بدرباسم ودع الشيخ ورجع اليهافوجدها جالسة في انتظاره فاماراته قامت اليه واجلسته ورحبت به وجاءت له بأكل وشرب خا كلاحتى اكتفيائم غسل ايديهمائم أمرت باحضارالشراب فخضر وصارا يشربان الى نصف الليل ثم مالت عليه بالاقداح وصارت تعاطيه حتى سكر وغاب عن حسه وعقله فلمارأته كذلك قالت لهبالله عليك و بحق معبودك ان سألتك عن شيءهل تخبرني عنه بالصدق وتجيبني الى قول فقال لها وهوفي حالة السكرزمم ياسيدتي قالتله ياسيدي ونورعيني لمااستيقظت من نومك ولم ترنى وفتشت على وجئتني في البستان ورأيت الطائر الاسودالذي وثب على فأ ناأخبرك بحقيقة هذا الطائرأنه كانمن ماليكي وكنت أحبه محبة عظيمة فتطلع يوما لجارية من جواري فصلت لىغيرة وسحرته فيصورة طائرأسود واماالجارية فاني قتلتهاواني الىاليوم لاأصبرعنه ساعة واحدة وكلما اشتقت اليه اسحر نفسي طيرة وأروح اليه لينطعلي ويتمكن مني كمارأيت أماأنت لاجل هذامغتاظ منى مع الى وحق النارواانوروااطل والحرورقد زدت فيك محبة وجمُّلتك نصيبي من الدنيا فقال وهو سكر ان ان الذي فهمتيه من غيظي بسبب ذلك صحيح وليس لفيظي سبب غير ذلك فضمته وقبلته وأظه يتله المحبة ونامت ونام الأخر بجانبها فلما كان نصف الليل قامت من الفراش والملك بدرباسم منتبه وهو يظهرا نهقائم وصاريسارق النظرو ينظرما تفعل فوجدها قداخرجت من كيس وحرشيئاا حروغرسته في وسط القصر فاذاهو صارنهر ايجرى مثل البحروأ خذت كبشة شعير بيدها أ بذرتهافو قالتراب وسقتهمن هذاالماء فصار زرعامسنبلا فاخذته وطحنته دقيقاتم وضعته في مرضع ورجعت نامت عند الملك بدر باسم الح الصباح فلماا مبح الصباح قام الملك بدر باسم وغسل وجهه ثم استأذن من الملكة في الرواح الى الشيخ فاذنت له فذهب الى الشيخ واعلمه بملجري منها وماعاين فلم سمم الشيخ كلامه منحك وقال والله ان هذه الكافرة الساحرة قد مكرت بك ولكن لاتبال بهاأ بداوأدرك شهر زادالبصاح فسكتت عن السكادم المباح

(وفى ليلة ٢٠٠٣) قالت بلغنى ايها الملك السعيدان الشيخ قال لبدر باسم ان الساحرة قد مكرت بك ولكن لا تبال بها أبدا ثم أخر جله قدر رطل سويقا وقال له خذهذا معك واعلم أنها اذلا

بالا نصراف ثم أمرت الملك بدر باسم النوم الى جا نبها فقام معها فى اطيب عيش الى أن أصبح الصباح وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ١٠٧) قالت باغني أيها الملك السعيد ان الملكة لماقامت من النوم دخلت الحام الذي فى القصرو الملك بدر باسم صحبتها واغتسلا فلهاخرجا من الحمام افرغت عليه أجل القهاش وأمرت باحضارآ لات الشراب فأحضر تهاالجواءى فيشر باثم أن الملكه قامت واخذت بيد الملك بدر باسم وجاساعلى الكرسي وامرت باحضار الطمام فأكلاوغسلا أيديهم ثم قدمت الجواري لهاأو اني الشراب والمواكه والازهار والنقل ولم يزالايا كلان ويشربان والجوارى تغنى باختلاف الالحانالي المساءولم يزالافئ كلو شرب وطرب مدة أربعين يوماتم قالت له يابدر باسم هل هذا للكان اطيب اودكان عمك المقال قال لهاوالله ياملكة ان هذا أطيب وذلك ان عمى رجل صعاوك يبي البافلا فضحكت من كلامه ثم أنهما رقدافي اطيب حال الى الصباح فانتبه الملك بدر باسم من نومه قلم بجد الملكة لاب بجانبه فقال ياترى أين راحت وصارمستوحشامن غيبتها ومتحيرا في أص وقدغا بتعنهمدة طويلة ولم ترجع فقال فى نفسه أين ذهبت ثم أنه لبس ثيابه وصاريفتش عليها فلم يجدها فقال في نفسه لعلها ذهبت الى البستان فرأى فيه نهرا جارياو بجانبه طيرة بيضاء وعلى شاطيءذلك النهوشجرة وفوقهاطيور مختلفة الالوان فصار ينظرالي الطيور والطيور لاتراه واذا بطائرأ ودنزل على تلك الطيرة البيضاء فصاريزقهازق الحيام تمأن الطير الاسود وثب على تلك الطيرة ثلاث مرات ثم بعدساعة انقلبت تلك الطيرة ف صورة بشرفتاً مله اواذاهي الماحكة لاب فعلم أنالطا برالاسودانسان مسحوروهي تعشقه وتسحر نفسهاطيرة ليجامعها فاخذته الغيرة واغتاظ على الملكة لابمن أجل الطائر الاسود ثم انه رجع الى مكانه ونام على فراشه و بعد ساعة رجعت اليه وصارت الملكة لاب تقبله وعزح معه وهوشديد الغيظ عليهافام يكلمها كلمة واحدة فعلمت ما به وتحققت انه راها حين صارت طيرة وكيف واقعم اذلك الطيرفام تظهر له شيئا بل كتمت ما بهافله قضى حاحته قال لها ياملكة أريدان تأذني لى في الرواح الى دكان عمى فانى قد تشوقت اليه ولى ار بعون يومامار أيته فقالت لهرح اليه ولا تبطىء على فانى ما أقدران ا فارقك ولا اصبر عنك ساعة واحدة فقال سمعاوطاعة ثم انهركب ومضى الى دكان الشيخ البقال فرحب به وقام اليه وعانقه وقال له كيف انتمع هذه الكافرة فقالله كنت طيبافى خير وعافية الأأنها كانت في هذه الليلة نائمة في جانبي فاستيقظت فلم ارهافلبست ثيابي ودرت افتشعايها الى أن اتيت الى البستان وأخبره بما رآهمن النهروالطيور التي كانت فوق الشجرة فلماسمع الشيخ كالامه قال له احذرمنها واعلم أن الطيور التي كانت على الشجرة كلهاشبان غرباء عشقتهم وسحرتهم طيوراوذلك الطائر الاسودالذي رايته كانمن جملةم اليكهاوكانت تحبه محبة عظيمة فدعينه الى بعض الجواري فسحرته في صورة طائر أسودوادركشهرزادالصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وف ليلة ٧٠٧)قالت بلغني أيها الملك السعيد أن بدر باسم لما حكي لاشيخ البقال جميع حكاية

أقدرأن ابيعها فنظر اليه الشيخ وقال له يأولدى ان هذه البلدما يكذب في هذه البلد قتلود فنز للمالك بدر باسم من فوق البغلة وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام الماح

(وفي ليلة ع ٧٠) قالت بلغني أيهاالسعيدان الملك بدر باسم لما نزل من فوق البغلة وسلمها الي المرأة العجوز أخرجت اللجامين فهاواخذت في يدهاماء ورشتهاوقالت يابنتي اخرجي من هذه الصور دالى الصورة التي كنتي عليها فانقابت في الحال وعادت الىصورتها الاولى واقبات كل واحدةمنهماعلى الاخرى وتعانقنافعلم الماك بدرباسم ازهذه العجوزامها وقدتمت الحيلة عليه فاراد أن يهرب واذا بالمجوز صفرة فتمثل بين يديهاعفريت كانه الجبل العظيم فخاف الملك مدرباسم ووقف فركبت العجوز علىظهره وأردفت بنتها خلفها واخذت الملك بدر باسم قدامها وطاربهم العفريت فمامضي عليهم غيرساعة حتى وصاواالي قصر الملكة لأب فلماجلست على كرسي المملكة التفتت الى الملك بدر باسم وقالت له ياعلق قدوصلت الى هذا المكان و نلت ما عنيت وسوف أديك ما عمل بك و بهذا الشيخ القال فكم أحسنت له وهو يسوع في وأنت ماوصلت الى مرادك الابواسطته ثم أخذتماء ورشته به وقالت لهاخرج عن هـ ذه الصورة التي أنت فيها صورة طائر قبيح المنظر اقبح مايكون من الطيور فانقلب في الحال وصارطيرا قبيح المنظر فجعلته في قفص وقطعت عنه الاكل والشرب فنظرت اليه جارية فرحمته وصارت تطعمه وتسقيه بغير علم الملكة ثم أن الجارية وجدت سيدتها غافلة في يوم من الأيام عرجت وتوجهت الى الشيخ البقال وأعامته بالحديث وقالت له ان الملكة لابعازمة على هلاك ابن أخيك فشكرها الشيخ وقال لها لابدأن آخذ المدينة منهاو اجعلك ملكتهاعوضا عنهائم صفر صفرة عظيمة فحرج عفريت له أربعة أجنحة فقال له خذهذه الجارية وامض بهاالى مدينة جلناز البحرية وأمهافراشة فانهما أسحر من يوجد على وجه الارض وقال للجارية اذاوصلت الى هناك فاخبريهما بأن الملك بدرباسم في أسرالملكة لاب فحملهاالعذريت وطارمهافلم بكن الاساعة حتى نزل بهاعلى قصر الملكة جلناز الديحرية فنزلت الجارية من فوق سطح القصر وقبلت الارض بين يديها وأعامتها عاجري لولدهامن اول الي آخره فقامت البهاجلناز واكرمتها وشكرتها ودقت البشائر في المدينة واعامت أهلهاو اكابرد ولتهابان الملك بدرباسم قدوجدتم انجلنازالبحرية وأمهافراشة وأخاهاصالحا أحضرواجيع قبائل الجان وجنود البحرلان ملوك الجان قداطاءوهم بعدأسرالملك السمندل ثم انهم طاروافي الهواء ونزلواعلى مدينة الساحرة ونهبو االقصر وقتلوامن كان فيه ونهبو المدينة وقتلواجيع من كان فيها من الكفرة في طرفة عين وقالت للحارية أين ابني فاحدت الجارية القفص وأتت به بين يديم اوأشارت الى الطائر الذي هو فيه وقالت هذا ولدك فاخرجته الملكة جلناز من القفص ثم أخذت بيدهاماء ورشته به وقالت لا خرج من هذه الى الصورة التي كنت عليها فلم تتم كلامها حتى انتفض وصاربشرا كاكان واديك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

رأته تقول لك ماهذا وما تعمل به فقل لهازيادة الخيرخيرين وكل منه فاذا اخرجت هي سويقها وقاتلك كل من هذاالسوق فارهاانك تأكل منه وكل من هذاوايا كان تاكل من سويقها شيئا ولوحبة واحدة فان اكلت منه ولوحبة واحدة فان سحرها يتمكن منك فتسحرك وتقول لك اخرج من هذه الصورة البشرية فتخرج من صورتك الى أى صورة أرادت واذالم تأكل منه فان منخرها يبطل ولايضرك منشه شيءفتخجل غاية الخجل وتقول لك انماأ ناأمز حمعك وتقرلك بالمحبةوالمودة وكلذلك نفاق ومكرمنها فاظهر لهاأنت المحبة وقل لهاياسيدتي ويانورعيني كليمن هذاالسويق وانظرى لذته فاذاأ كلت منه ولوحبة واحدة فخذ في كفك ماء واضرب به في وجهها وقل لها اخرجي من هذه الصورة البشرية الى أى صورة اردت ثم خليها وتعال الى حتى ادبر لك اصلا ثمودعه الملك بدرباسم وسارالي أن طلع القصرودخل عليها فلمارأ ته قالت اهلا وسهلا ومرحبا ثم قامت له وقبتله وقالت له ابطات على باسيدى فقال لها كنت عند عمى و راى عند هاسو يقا فقال لها وقداطعمني عمي من هذاالسويق فقالت عند ناسو يقاأحسن منه ثم انهاحطت سويقه في صحن وسويقهافي صحرف آخر وقالت لهكل من هذافانه اطيب من سويقي فاظهر لهاانه يا كلمنه فلملأ علمت أنه أكل منه أخذت في يدهاما ورشته به وقالت له اخرج من هذه الصورة ياعلق يالئيم وكن في صورة بفل أعورقبيح المنظرفلم يتغيرفامارا تهعلى حاله لم يتغيرقا متله وقبلته بين عينيه وقالت له يامحبو بيانما كنت أمزح معك فلاتتغيرعلي بسبب ذلك فقال لهاوالله ياسيدتي ماتغيرت عليك اصلا بل اعتقدا نك تحبينني فكلي من سويقي هذا فاخذت منه لقمة واكاتها فلمااستقرت في بطنهااضطر بتفاخذ الملك بدرباسم في كفهماء ورشها بهفي وجههاوةالطااخرحي من هـذه الصورة البشر بةالى صورة بغلة زرزورية فمانظرت نفسها الاوهيي في تلك الحالة فصارت دموعها تنحدر على خديها وصارت عرغ خديها على رجليه فقام يلجمها فلم تقبل الاجام فتركها وذهب إلى الشيخ واعامه بماجرى فقام الشيخ واخر جله لجاما وقال خذهلذا اللجام ولجهابه فخددواتي عندهافالارأته تقدمت أليه وحط اللجامف فاوركبها وخرج من القصر وتوجة الى الشيخ عبدالله فلهار اهاقام لهاوقال لهااخز اكالله تعالى ياملعونة ثم قال له الشيخ يا ولدى ما بقي نك في هذه الملداقامة فاركبهاوسر بهاالى ايمكن شئت واياك أن تسلم اللجام الى أحد فشكره الملك بدرباسم وودعه وسار ولم يزلسائرا ثلاثة أيام ثم أشرف على مدينة فلقيه شيخ مليح الشيبة فقال له ياولدي ومن أين اقبات قالمن مدينة هذه الساحرة قالله انتضيفي فى هذه الليلة فاجا به وسارمعه فى الطريق واذا بامرأة عجوزفا بانظرت البغلة بكت وقالت لاإله الاالله ان هذه البغلة تشبه بغلة ابني التي مرتت وقاي مشوش عليها فبالله عليك ياسيدى ان تبيعني اياها فقال لهاوالله ياأمي مااقدرأن أبيعها قالت لهبالله عليك لاترد سؤالى فان ولدي ان لم اشترله هذه البغلة ميت لا محالة ثم أنها أغلظت عليه في السؤال فقال ما بيعهاالا بالف ديناروقال بدر باسم في نفسه من أين لهذه العجوز تحصيل ألف دينار فعند ذلك اخرجت من حزامهاالف دينارفلما نظر الملك بدرباسم الىذلك قال لها ياأمي انا أمزح معك وما حسن وكان قر عاجواداعا الشاعرا فضلا وكان عند ذلك الملك وزير احسود محضره ويقول ان هذا اللس جميعا لا غنيا ولا فقيرا وكان كلما ورد على ذلك الملك احدوا عطاه شيئا يحسده ويقول ان هذا الامريفنى المال و يخرب الديار و إن الملك داً به هذا الامر ولم يكن ذلك الكلام الاحسدا و بمضا من ذلك الوزير ثم إن الملك سمع بخبر الناجر فأرسل اليه واحضر دفاما حضر بين يديا قال له يا ناجر حسن ان الوزير خالفنى وعادا في من أجل المال الذي اعطيه للشمار و الندماء وأرباب الحكايات والاشمار واني أريد منك ان تحكى لي حكاية مليحة وحديثاغريبا بحيث لم أكن سممت منله قط فان الجبنى حديثك اعطيتك ملادا كبيرة قلاعها واجعلها زيادة على اقطاعك واجعل مماكتي فان الجبنى حديثك واجعلك كبير وزرائي تجلس على يمنى وتحكم و رعيتي وان لم تأتني بماقلت لك لخذت جميع مافي يدك واجعلك كبير وزرائي تجلس على يمنى وتحكم و رعيتي وان لم تأتنى بماقلت لكن يطاب منك المماوك ان تصبر عليه سنة ثم احدثك بحديث ماسمعت مناه في عمرك و لا سمع غيرك بمناه و لا باحدث كما فلا أمام الخاص و ابشر بما و عد تك به وان لم تجبيء بذلك فلا أنت منا ولا نحن منك وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة V·V) قالت لمفني أبها الملك السميد ان الملك عهد بن سبائك قال للتاجر حسن ان جئتني بماطلبته منك فلك الانعام الخاص وابشر بما وعدتك بهوان لم تجيئني بذلك فلا انت مناولا كن منك فقبل التاجر حسن الارض بين يديه وخرج م اختارمن مماليكه خمسة انفس كلهم يكتبون ويقرؤن وهم فضلاء عقلاء ادباءمن خواص مماليكه وأعطى كل واحد خمسة الأف دينار وقال لهم انامار بيتكم الالمثل هذااليوم فاعينوني على قضاء غرض الملك وانقذوني من يده فقالوا له وماالدي تريدأن تفعل فار واحنافداؤك قال لهم أريد أن يسافر كل واحد منكم الى اقليم وان تستقصواعلى العلماء والادباء والفضلاء واصحاب الحكايات الغريبة والاخبار العجيبة وابحثوالي عن قصة سيف الملوك وائتو في بهاو اذانقيتموها عندأ حدفر غبوه في تمنها ومهماطلب من الذهب والفضة فاعطوه اياه ولوطلب منكم أأف دينار فاعطوه المتيسر وعدوه بالباق وائتو فيبهاومن وقع منكم بهذه القصةواتاني بهافاني اعطيه الخلع السنية والنم الوفية ولا يكون عندي اعزمنه ثم أن التاجرحسنا قاللواحد منهمر حانت الى بلادالسندوالهندواعما لهاواقاليمهاوقال للأخرر حانت الى الادالمجم والصين واقاليمها وقال الله خررح انت الى اللاد الغرب واقطارها واقاليمها واعماها وجميع اطرافها وقال للآخر وهو الخامس رح انت الى بلاد الشام ومصر واعمالها واقاليمائم ان التاجر آختار لهم يوماسعيدا وقال لهم سافر وافي هذا اليوم واجتهدوا في تحصيل حاجتي ولا تتهاونو اولوكان فيها بذل الارواح فودعوه وسار واوكل واحدمنهم ذهب الي الجهة التي امره بها فمنهم أربعةا نفس غابواأر بعة أشهر وفتشوا فلم يجدوا شيئافضاق صدر التاجرحسن لما جعاليه

(وفي ليلة ٥٠٧) قالت بلغني أيه الملك السعيد أن بدر باسم لمارشت أمه عليه الماء صار بشراكما كانفامارأته علىصورته الاصلية قامت اليه واعتنقته فبكى بكاءشديدا وكذلك خالهمالح وجدته فراشة وبنات عمه وصار وايقبلون يديه ورجليه ثم ان جلناز أرسلت خلف الشيئ عبد الله وشكرته على فعله الجيل مع ابنها و زوجته بالجارية التي أرسام اليهابا خبار ولدها ودخل بهائم جعلته ملك تلك المدينة وأحضرت مابق من أهل المدينة من المسامين وبايه تهم للشيئ عبد الله وعاهدتهم وحلفتهم أذيكو نوافي طاعته وخدمته فقالواسمعاوطاعة ثمرانهم وعدواللشيخ عبدالله رساروا الىمدينتهم فالمادخاواقصرهم تاقاهم أملمدينتهم بالبشائر والفرح وزينو االمدينة ثلاثة أيام لشدة فرحهم بملكهم بدربامم وفرحوا بهفرحاشد يدائم بمدذلك قال الملك بدر باسم لامه ياامي مابقي الااتزوج ويجتمع شملنا ببعضنا اجمعين ثم أرسات في الحال من يأتيها بالملك السمندل فاحضروه يينيديها ثمأرسات الى بدر باسم فاماجاء بدر باسم اعامته بمجى والسمندل فدخل عليه فامارآه الملك السمندل مقبلاقام لهوسلم عليه ورحب به ثم ان الملك بدر باسم خطب منه بنته جوهرة فقال لهمى فيخدمتك وجاريتك ويبن يديك فعندذلك أحضروا القضاة والشهود وكتبوا كتاب الملك بدرباسم ابن الملكة جلناز البحرية على الملكة جوهرة وأهل المدينة زينو هاوأ طلقو االبشائر وأطلقوا كل من في الحبوس وكسى الملك الارامل والايتام وخلع على أرباب الدولة والامراء والاكابر ثم أقاموا الفرح العظيم وعملواالولائم وأقاموافي الافراح مساءوصباحامدة عشرة أيام وجلوها على الملك بدرباسم بتسع خلع ثم خلع الملك بدر باسم على الماك السمندل ورده الى بلاده وأهله وأقاربه ولم يزالوا في الذعيش واهني أيم يأكلون ويشربون ويتنعمون الى أن أتاثم هازم اللذات ومفرق الجاعات وهذا آخر حَكَايتهم رحمة الله تعالى عليهم أجمعين : وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكارم المباح

حي حكاية سيف الملوك وبديعة الجمال كه

وفى ليلة ٦٠٠٧) قالت (واعلم) أيها الملك السعيدانه كان فى قديم الزمان وسالف العصر والاوان مالك من ملوك العجم اسمه عدين سبائك وكان محكم على بلاد خراسان وكان فى كل عام يغزوا بلاد التى وراء النهر وغيرذ لك من العجم وغيرها وكان ملك على المنادمات والروايات والاشعار والاخبار عادلا شجاعا كريما جوادا وكان ذلك الملك يحب المنادمات والروايات والاشعار والاخبار والمحكايات واسمار وسيرا لمتقدمين وكان كل من يحفظ حكاية غريبة ويحكم المناد والمناد وسيرا لمتقدمين وكان كل من يحفظ حكاية غريبة ويحكم المنادات واستحسنه وأعجبه كلامه يخلع عليه الله كان اذا اتادر جل غريب بسمر غريب وتكم بين يديه واستحسنه وأعجبه كلامه يخلع عليه عظيمة في أخذها الرجل وينصرف الى حال سبيله فاتفق انه اتاه رجل كبير بسمر غريب فتحدث بين عظيمة في أخذها الرجل وينصرف الى حال سبيله فاتفق انه اتاه رجل كبير بسمر غريب فتحدث بين يديه فاستحسنه واعجبه كلامه فامرله بجائزة سنية ومن جملتها الف دينار خراسانية وفرس بعدة يديه فاستحسنه واعبه كلامه فامرله بجائزة سنية ومن جملتها الف دينار خراسانية وفرس بعدة كاملة ثم بعدذلك شاعت هذه الاخبار عن هذا الملك في جميع البلدان فسمع به رجل يقال انة لهجر

لامراء والملوك والوزراء وأهمل المعرفة من المفسرين وغيرهم فقبل المملوك الشروط وقبل يدالشيخ وودعه وخرجمر عنده وأدرك شهر زادالصباح فسكتتعن الكلام المماح (وفي ليلة V· N) قالت بلغني أيها الملك السعيدان مماوك حسن لما نقل القصة من كتاب الشيخ الذي بالشام واخبره بالشروطو ودعه وخرجمن عنده وسافر في يومه فرحامسر وراولم يزل محدافي السيرمن كثرةالفرح الذيحه لله إسبب تحصيلة لقصة سمرسيف الماوك حتى وصل إلى بلاده ثمان التاجرأخذالقصة وكتبها بخطه مفسرة وطلع الىالماك وقلاله أيها الماك السعيداني جئت بسمر وحكايات مايحة نادرة لم يسمع مناما أحدقط فلماسمع الملك كلام التاجرحسن أمي في وقته وساعته بأن يحضركل أميرعاقل وكل عالمفاضل وكل فطن واديب وشاعر ولبيب وجاس التاجر حسن وقرأهذه السيرة عندالملك فاماسمعها الملك وكل من كان حاضرا تعجبوا جميعا واستحسنوها وكذلك استحسنها الذين كانواحاضرين ونثر واعليه الذهب والفضة والجواهرتم أم الملائالتاجرحسن بخلعة سنيةمن أنخرملبوسه وأعطاهمدينة كبيرة بةلاعها وضياعها وجعله من أكابر وزرائه وأجلسه على عينه ثم أمر الكتاب أن يكتبو اهذه القصة بالذهب و يجعلوه افي خزانته الخاصةوصارالملك كالضاق صدره يحضرالتاجرحسن في قرؤها (ومضمون هذه القصة) أنهكان في قديم الزم ن وسالم العصر والاوان في مصر ملك يسمى عاصم بن صفوان وكان ملكا سخياجوادصاحب هيبة ووقار وكانتله بلادكثيرة وقلاء وحصون وجيوش وعساكر وكانله وزيريسمي فارس بن مالح وكانوا جميعايم بدون الشمس والنارد ون الملك الجبار الجليل القهار ثم ان هذاالملك صارشيخا كبيراقد أضعفه الكبر والسقم والهرم لانه عاش ائة وتمانين سنة ولم يكن له ولدذكرولاأنثى وكان بسبب ذلك في هوغم ليلاونهار افاتنق أنهكان جالسا يومامن الايام على سرير ملكه والامراء والوزرآء والمقدمون وأرباب الدولة في خدمته على جرى عادتهم وعلى قدرمنازهم وكل من دخل عليه من الامراء ومعه ولدا و ولدان يحسده الملك ويقول في نفسه كل واحد مسرور فرحان بأولاده وأنامالي ولد وفي غد أموت واترك ملكي وتختي وضياعي وخزائني وأموالي وتأخذهاالغر باوومايذكرني أحدقط ولايبق لىذكرفي الدنياثم ان الملك عاصما استغرق في محر الفكرفلم يتكام ولم يفتح فاهولم يرفع وأسه رمازال يبكي ويصوت بصوت عال وينوح نوحازا كدا ويتأوه والوزير صابرله تم بعد ذلك قل الوزير ان لم تقل لى ماسبب ذلك والاقتلت نفسى بين يديك من ساعتي و أنت تنظر ولا أراكمهموماتم ان الملك عاصارفع رأسه ومسح دموعه وقال أيها الوزير الناصح خانى بهجي وغمى فالذى فى قلبى من الاحز ان يكفيني فقال له الوزير قل لى أيها الملك ماسبب هذاالبكاء لمل الله يجمل لك الفرج على يدى وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفى ليلة ٧٠٩) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان الوزير لماقال الملك عاصم قل لى ماسبب هذاالبكاءلعل الله يجعل لك الفرج على يدى قال له الملك ياوزيران بكاني ماهو على مال . لاعلى خيل ولاعلىشيءولكن أنا بقيت رجلا كبيراوصار عمري تحومائة وثمانين سنة ولا رزقت ولداذكر اولا م-١٨ الف ليلة المجدالثالث

الاربعة ماليك واخبر وهانهم فتشو االمدائن والبلاد والاقاليم على مطلوب سيدهم فلي بجدوا شيئا منه وأما المملوك الخامس فانه سافرالي أن دخل بلاد الشام ووصل الى مدينة دمشتي فوجدها مدينة طيبة امينة ذات اشجار وانهار وأمار واطيار تسبح الله لواحد القهار الذي خلق الليل والنهار فاقام فيهاأ ياماوهو يسأل عن حاجة سيده فلم يجيه احدثم انه الوادأن يرحل منها ويسافر الى غيرها واذاهو بشاب يجرى ويتعثر في اذياله فقال له المملوك مابالك تجرى وانتمكر وب والى اين تقصد فقال له هناشيخ ذاضل كل يوم يجلس على كرسي في مثل هذا الوقت و يحدث حكاياتا واخبارا واسماراملاحالم يسمع أحدمثلم اوانا اجرى حتى اجدلي موضعا قريبا منه واخاف اني لا احصل لى موضعامن كررة ألحلق فقال له المماوك خذني معك فقال له الفتى اسر ع في مشيتك فغلق بابه واسرع فى السيرمعه حتى وصل الى الموضع الذي فيه الشيخ بين الناس فرأى ذلك الشيخ صبيح الوجه وهوجالس على كرسى يحدث الناس فجلس قريبامنه واصفى ليسمع حديثه فلما جأبه وقت غروب الشمس فرغ الشيخ من الحديث وسمع الناس ماتحدث يه رة ضوا من حوله فعند ذلك تقدم اليه المملوك وسلرعليه فردعليه السلام وزادفى التحية والاكرام فقال له المملوك انك باسيدى الشيخ رجل مليح محتشم وحديثك مليج وأريدان أسلاك عن شيء فقال له اسال عما تريد فقال له المملوك هل عندك قصة سمرسيف الملوك و بديعة الجال فقال له الشيخ وعن سمعت هذاالكلام ومن الذي اخبرك بذلك فقال المملوك اناماسمه تذلك من أحدولكن انامن بلاد بعيدة وجئت قاصداله في القصة فهما طلبت من عنهااعطيتك انكانت عندك وتدعم وتتصدق على بها وتجملها من مكارم أخلاقك صدقة عن نفسك ولوان روحي في يدى وبذانهالك فيها لطاب خاطري بذلك فقال له الشيخ طب نفساوة رعينا وهي تحضراك والكن هذا سمر لا يتحدث به أحد على قارعة الطريق ولا أعطى هذ دالقصة لكل أحد فقال له الملوك بالله ياسيدي لا تبخل على بها واطاب مني مهمااردت فقال له اشبخ ان كنت تريد هذه القصة فاعلني مائة دينار وانااعطيك اياهاولكن بخمس شروط فأما عرف انهاعند الشيخ وأنه سمحله بهافر حفرحاشديداوقال لهأعطيك مائة دينارنمنها وعشرة حمالة وأخذها بالشر وطالتي تذكرها فقالله الشيحرحهات الذهب وخذحاجتك فقام المملوك وقبل يدى الشيخ وواح الىمنزله فرحامسرورا وأخذفي يددمائة دينار وعشرة ووضعهافي كيسكان معه فلما أصبح الصباحقام ولبس ثيابه وأخذ الدنانيروأتي بها الى الشيخ فرآه جالسا على باب داره فسلم علية فرد عليه السلام فاعطاه المائة دينار وعشرة فاخذها منه الشيخ وقام ودخل داره وأدخل المملوك واجلسه في مكان وقدم له دواة وقلما وقرطاسا وقدم له كتابا وقاله اكتب الذي أنت طالبه من هذا الكتابمن قصة سمرسيف الملوك فبلس المملوك يكتبهذه القصة الى أذفر غمن كتابتهاثم قرأهاعلى الشيخ وصححهاو بعدذلك قالله اعفريا ولدى انأول شرطانك لاتقول هذه القصةعلى غارعة الطريق ولأعند النساءو الجواري ولاعند العبيد والسفهاء ولاعند الصبيان وانماتقر ؤهاعند

سلمان ني الله عليه السلام فلما دخلوا عليه أرادوا أن يقبلوا الارض بين يديه فنعهم من ذلك سلمان ابن داود وقال لا ينبغي أن يسجدا نسان على الارض الالله عز وجل خالق الارض والسمو ات وغيرهما ومن أرادمنكم أن يقف فليقف ولكن لا يقف أحدمنكم في خدمتي فامتنالوا وجلس الوزير فارس وبمضخدامه ووقف فى خدمته بعض الاصاغر فامااستقر بهم الجلوس، دوالهم الاسمطة فأكل المالم والخلق أجمعون من الطمام حتى اكتفوا ثم انسلمان أمر وزيرمصران حاجته لتقضى وقال لهتكم ولأتخف شيئا ماجئت بسببه لانك ماجئت الالقضاء حاجة وأناأ خبركبها وهي كذاوكذا وانملك مصرالذي أرسلك اسمه عاصم وقدصارشيخا كبيراهرماضعيفاو لميرزقه الله تعالى بولد ذ كرولاانثى فصارف الغم والهم والفكرليلا ونهاراحتي اتفق له انه جلس على كرسي مملكته يومامن الأيام ودخل عليه الامراء والوزراء وأكابر دولته فرأى بعضهم له ولدو إهضهمله ولدان ، و بعضهم له ثلاثة أولادوهم يدخلور ف ومعهم أولادهم يقفون في الحدمة فتذكر في نفسه وقال من فرط حزنه يا ترى من يأخذ بملكتي بعد و في وهل يأخذها الأرجل غريب واصير أنا كاني لم أكن فغرق فى بحرالفكر بسبب هذاولم يزل متفكراحز يناحتي فاضت عيناه بالدموع ففطي وجهه ، بالمنديل و بكي بكاءشديداتم قام من فوق سرير دو جلس على الارض يبكي و ينتحب ولم يعلم مافي قلبه الاالله تعالى وهو جالس على الارض. وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكادم المباح (وفي ليلة • ٧١) قالت بلغني أيها الملك السعيد الزنبي السَّسايان بن داود عليهما السلام الماأخبر الوزي فارساعا حصل للملك من الحزن والبكاء وماحصل بينه و بين وزيره فارس من أوله الى اخروقال بمدذلك للوزير فارس هل هذا الذي قلته لك ياو زير صحيح فقال الوزير فارس يانبي الله ان الذى قلته حق وصدق ولكن يا نبى الله لما كنت أتحدث أناو الملك في هذه القضية و لم يكن عندنا أحدقطولم يشعر بخبرناأحدمن الناس فن أخبرك بهذه الامور كلهاقال له اخبرني ربي الذي يعلم خائنة الاعين ومأتخني الصدور فيئذ قال الوزير فارسيانيي الله ماهذا الارب كريم عظيم على كل شيء قدير ثم اسلم الوزير فارسهو ومن معه فقال نبي القصايمان للوزير ان معك كذاوكذا من التحف والهداياقال الوزير نعم فقال لهسليمان قدقبلت منك الجميع ولكني وهبتهالك فاسترح انت ومن ممك في المكان الذي نزاتم فيه حتى بزول عنكم تعب السفروفي غدان شاءالله تعالى تقضى حاجتك على اتم ما يكون بمشيئة الله تمالى رب الارض والسماء وخالق الخلق أجمعين ثم ان الوزير فارسا ذهب الى موضعه وتوجه الى السيدسليان الى يوم فقال له نبى الله سليمان اذا وصات الى الملك عاصم بن صفوان واجتمعت أنت وأياه فاطلعنافوق الشجرة الفلانية واقعداسا كمتين فاذاكان بين الصلاتين وقد بردحوالقائلة فانزلاالياسه لاالشجرة وانظراهناك بجداثعمانين يخرجان رأس أحدهم كرأس القردورأس الاخر كرأس العفريت فاذا رأيتهاها فارمياها بالنشاب واقتلاهاتم ارميامن جهة رؤسهماقدرشبر واحدومن جهة أذيالم اكذلك فتبتى لحومهم إفاطبخاها واتقناطبخهما واطعماها ، زوجتيكا ونامامعهما تلك الليلة فانهما يحملان باذن الله تعالى باولادذ كورثم ان سليمان عليه السلام

أنى فاذامت يدفنوني ثم ينمحي رسمي وينقطع اسمي ويأخذ الغرباء تختي وماكي ولايذكرني أحد ابدافقال الوزير ياملك الزمان أناا كبرمنك بمائة سنة ولارزةت بولدقط ولم أزلليلا ونهارا في هم وغم وكيف نفعل أنا وأنت ولكن سمعت خبر سليمان بن داود عليهما السلام واذله ربا عظيما قادرا على كل شيء فينبغي ان اتوجه اليه بهدية واقصده في ان يسأل ربه لمله يرزق كل واحد منا بولد ثم ان الوزير تجهز للسفر وأخذ هدية فاخرة وتوجه بها الى سليمان ابن داود عليهما السيلام هذا ما كان من امر الوزير وأما ما كان من أمر سايمان بن داود عليهما السلام فان الله سبحانه وتم الى أوحى اليه وقال ياسلمان ان ملك مصر أرسل اليك وزيره الكبير بالهدايا والتحف وهىكذا وكذا فارسل اليه وزيرك آصف ابن برخيا لاستقباله بالا كرام والزاد في موضع الاقامات فاذ حضر بين يديك فقل لهان الملك أرسلك تطلب كذا وكذا وانحاجتك كذا وكذاثم أعرض عليه الاعمان فينئذ أمر سليهان وزبره آصف أن يأخذ معه جماعة من حاشيته للقائهم بالاكرام والزاد الفاخر في موضع الاقامات عمر ج آصف بعد أن جهز جميع اللوازم الى أقائهم وسارحتي وصل الى فارس وزيرملك مصرفاستقبله وسلم عليه وأكرمه هوومن معه اكرام ازائدا وصاريقدم اليهم الزاد والعلوذات في موضع الاقامات وقال لهم أهلا وسهلا ومرحبا بالضيوف القادمين فابشروا بقضاء حاجتكم وطيبوانفساوقر واعيناوا نشرحواصدورافقال الوزيرفي نفسهمن أخبرهم بذلك تم انهقال لاصف بن برخياومن أخبركم بناوباغر اضناياسيدى فقال له أصف ان سلمان بن داود عليهماالسلام هوالذي أخبر نابهذافقال الوزيرة رسومن أخبرسيد ناسايان قال أخبره رب السموات والارض والهالخلق أجمعين فقال لهالوزير فارس ماهذاالااله عظيم فقالله آصف بن برخياوهل انتملا تعبدونه فقال فارس وزيرملك مصريحن نعبدالشمس ونسجدها فقالله آصف ياوزير فارسان الشمس كوكبمن جملة الكواكب المخلوقة للهسبحانه وتعالى وحاشي أن تكوزر بالان الشمس تظهرأحياناوتغيبأحياناور باحاضرلا يغيب وهوعلى كل شيءقدير ثم انهم سافروا قايلاحتي وصلواالى قرب تخت ملك سليمان بن داودعايهماالسلام فاس سليمان ابن داودعليهماالسلام جنوده من الانسوالجن وغيرها أن يصطفو افي طريقهم صفو فافوقه توحوش البحر واله يلة والنمور الفهود جميعاواصطفوافى الطريق صفين وكل جنس أنحازت أنو اعه وحدها وكذلك الحانكل منهم ظهر للعيونمن غيرخفاءعلى ضورة هائلة مختلفة الاحوال فوقفوا جميعاصفين والطيور نشرت أجنحتها لتظلهم وصارت الطيور تناغى بعضها بسائر اللغات والالحاذ فاماوصل أهل مصر اليهم هابوهم ولم يجسرواعلى المشي فقال لهم آصف ادخلوا بينهم وامشو اولا تخافو امنهم فانهم رعاياسا يمان بن داود ومايضر كمنهم أحدثم انآصف دخل بينهم فدخل وراءه الخلق اجمعون ومن حملتهم جماعة وزيرملك مصر وهمخائفون ولم يزالوا سائرين حتى وصلوا الى المدينة فأنزلوهم في دار الضيافة وأكرموهم غابة الاكرام واحضر والهم الضيافات الفاخرة مدة ثلاثة أيام ثم احضروهم بين يدى

فأقبل عليهالخادم وقبل الارض بين يديه وأخبره بحمل زوجته فلماسمع كلام الخادم نهض قائماعلي قدميه ومن شدة فرحه قبل يدالخادم ورأسه وخلم ما كان عليه وأعطآه اياه وقال لمن كان حاضرافي مجلسه من كان يحبني فلينعم عليه فاعطوه من الاموال والجواهر واليواقيت والخيل والبغال. والبساتين شيألا يمدولا يحصى ثم ان الوزير دخل على الملك وقال الملك الرمان أنافي هـ في الساعة كنتقاعدا في البيت وحدى وأنام شغول الخاطر متفكرا في شاذ الجلو أقول في نفسي ياتري هل هوحق وان خاتون تحبل أم لا واذا بالخادم دخل عي و بشرني بان ز وجتي خاتر ن حامل وان الولدقد تحرك في بطنها وتغيرلونها أمن فرحتي خلعت جميع ماكان على من القهاش وأعطيت الخادم اياه واعطيته الفدينار وجعلته كبيرالخدام ثم إن الملك عاصماقال ياوزيران الله تبارك وتعالى أنعم علينا بفضله واحسانه وجوده وإمتنانه وبالدين القويم وأكرمنا بكرمه وفضله وقد أخرجنا من الظامات إلى النورواريدأن أفرج على الناس وافرحهم فقال الوزير إفعل ماتريد فقال ياوزير إنزل في هـــذا الوقت وأحرج كل من كان في الحبس من أصحاب الجرائم ومن عليهم ديون وكل من وقع منه ذنب بعدذلك نجازيه بمايستحقه ونرفع عن الناس الخراج الائسنوات وأنصب فى دائرة هـذه المدينة مطبخاحول الحيطان وأمرالط باخين بان يعلقواعليه جميع أنواع القدور وان يطبخواسا رأنواع الطعام ويدعو االطبخ الليل والنهار وكل من كان في هذه المدينة وماحو لها من البلاد البعيدة والقريبة يأكاون ويشر بون ويحملون الى بيوتهم وأصهمان يفرحوا ويزينو االمدينة سبعة أيام ولا يقفلوا حوانيتهم ايالاونهارا فحرج الوزيرمن وقته وساعته وفعل مأمره به الملك عاصم وزينو المدينة والقلعة والابراج أحسن الزينة ولبسو ااحسن ملبوس وصارالناس في أكل وشرب ولعب وانشراح الى أن حصل الطاق لزوجة الملك بعدا نقضاء أيامها فوضعت ولداذكرا كالقمر ليلة تمامه فسماه سيف الملوك وكذلك زوجة الوزير وضعت ولدا كالمصباح فسماه ساعدافاما بلغار شدها صارالملك عاصم كالمنظرهايفرح بهماالفرح الشديد فاماصارعمرها عشرين سنةطاب المالك وزيره فارسافي خلوه وقالله ياوزيرقدخطر ببالىأمرأر يدأن أفعله ولكن استشيرك فيه فقالله الوزيرمهماخطر ببالك افعله فاذرأيك مبادك فقال الملك عاصم ياوزيرا ناصرت رجلا كبيراشيخاهرمالا بي طونت في السن وأريداز اقعدى زاوية لاعبدالله تعالى وأعطي ملكي وسلطنتي لولدى سيف الملوك فانه صارشابا مليحا كامل الفروسية والعقل والادب والحشمة والرياسة فماتقول ايهاالو زيرفي هذاالر أي فقال الوزير نعم الرأى الذى رأيته وهررأى مبارك سعيد فاذا فعلت أنت هذا فأنا الآخر أفعل مثلك ويكون ولدىساعداوز يرالهلانه شابمليح ذومعر فةورأى ويصيرالا ثنان مع بعضهما ونحن ندبرشانهما ولانتهاوز في أمرهم بل ندهم على الطريق المستقيم تم قال الملك عاصم لوزيره اكتب الكتب وارسلها مع السعاة الي جميع الاقاليم والبلادوالحصون والقلاع التي تحت أيدينا وأمرأ كابرها ان يكونوا في الشهرالفلانى حاضرين في ميدان الفيل خرج الوزير فارسامن وقته وساعته وكتب اليجيع العال وأصحاب القلاعوه وكان عتحم الملك عاصمان يحضروا جميعهم فىالشهر الفلاني وأمران يحضر

أحضر خاتما وسيفاو بقجة فيهاقباآ ن مكللان بالجواهر وكال ياو زيرفارس اذاكبر ولداكما وبلغا مبلغ الرجال فاعطوا كل واحدمنهما قباءمن هذين القباءين تم قال للو زير باسم الله قضي الله تمالى حاجتك ومابقى لكالا ان تسافر على بركة الله تعالى فان الملك ليلا ونهارا ينتظر قدومك وعينه دائما تلاحظالطريق تمان الوزير فارساتقدم لنبي التسايان بن داودعليه ماالسلام وودعه وخرجمن عنده بعدان قبل يديه وسافر بقية يومه وهو فرحان بقضاء حاجته وجدفي السير ليلاونها راولم يزلمسافراحتى وصل ألى قرب مصرفارسل بعض خدامه ليعلم الملك عاصما بذلك فلما سمع الماك عاصم بقدومه وقضاء حاجته فرح فرحا شديدا هو وخواصه وارباب مماكته وجميع جنوده وخصوصابسلامةالو زيرفارس فلماتلاقي الملكهو والو زيرترجل الو زيروقبل الارض بين يديه وبشرالملك بقضاء حاجته على أتم الوجوه وعرض عليه الايمان والاسلام فاسلم المالك عاصنم وقال للوزيرفارس رح بيتك واسترح هذه الليلة واسترح أيضاجمعة من الزمان وادخل الحمام وبعدذلك تعال عندى حتى أخبرك بشيء نتدبر فيه فقبل الوزير الارض وانصرف هو وحاشيته وغلما نه وخدمه الىداردواستراح عانية أيام تم بعدذلك توجه الى الملك وحدثه بجميع ماكان بينهو بين سليمان بن داودعليهماالسلام ثم انهقال للملك قم وحدك وتعالمحي فقام هو والوزير وأخذاقوسين ونشابين وطلعافوق الشجرة وقعداسا كتين إلى ان مضى وقت القائلة وأم يزالا الي قرب العصر ثم نزلا ونظرا فرأيا ثعبانين خرجامن أسفل تلك الشجرة فنظرها الملك وأحبهما لانهما أعجباه حيز رآهابالاطواق الذهبوقال ياوزير انهذين الثعبانين مطوقان بالذهب واللهان هدذاشيء عجيب خلناغسكهما ونجعالهمافي قفص ونتفرج عليهما فقال الوزيرهذان خلقهما الله لمنفعتهماقارم انت واحدا بنشابة وارم أناواحدا بنشا بةفرمي الاثنان عليهماالنشاب فقتلاها وقطعامن جهة رؤسهما شبراومن جهة أذنابهماشبر اورمياه تهذهبابالباقي الى بيت الملك وطلباالط اخ وأعطياه ذلك الاحموقالالهاط بخ هذااللحم طبخامليح ابالتقلية والابازير واغرفه في زبديتين وهانهما وتعالهنافي ألوقت الفلاني والساعة الفلانية ولاتبطىء وأدركشهرز ادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ١١) قالت بلغنى ايم الملك السعيدان الملك والوزير لما أعطيا الطباخ لحم النعبانين وقالا له المبخه واغرفه في زبديتين وهاته ما هناولا تبطيء فأخذا نطباخ الاحم وذهب به الى المطبخ وطبخه وأتقن طبخه بتقلية عظيمة ثم غرفه في زبديتين واحضرها بين يدى الملك والوزير فأخذ الملك زبدية والوزير ذبدية واطعم هم الزوجتهما و باتاتك الليلة معهما فبارادة الله سبحانه وتعالى وقدرته ومشيئته حملتافى تلك الليلة في الملك بعد ذلك ثلاثة أشهر وهوم تشوش الخاطرية ولى نفسه ياترى هذا الام صحيح ثم ان زوجته كانت جالسة يومامن الايام فتحرك الولد فى بطنها فعامت أنها حامل فتوجعت و تغير لونها وطلبت واحدامن الخدام الذين عندها وهوا كبرهم وقالت فعامت أنها حامل فتوجعت و تغير لونها وطلبت واحدامن الخدام الذين عندها وهوا كبرهم وقالت له إذهب الى الملك في أى موضع يكون وقل له ياملك الزمان أبشرك إن سيدتنا ظهر حملها والولد قد تحرك في بطنها في بطنها في بطنها في بطنها في ومتفكر في الملك وحده و يده على حده وهوم تفكر في ذلك شحرك في بطنها في بالخادم سريعا وهو فرحان فرأي الملك وحده ويده على حده وهو متفكر في ذلك

عاقل فطن خبيرفأى شيء تقولون باجمعكم فقالو الايصلحوزي اللماك سيف الملوك إلا ولدك ساعدافانهما يصلحالبعضهما فعندذلك قام الوزير فارس وقلع عمامة الوزراءو وضعها فوق رأس ولدهساعدوحطدواةالو زراءقدامه ايضاوقالت الحجاب والامراءانه يستحق الوزارة فعندذلك قام الملك عاصم والوزير فارس وفتحاالخزائن وخلعا الخلم السنية على الملوك والامراءوأ كابرالدولة والناس أجمعين وأعطيا النفقة والانعام وكتباهم المناشير الجديدة والمراسيم بعلامة سيف الملوك وعالامة الوزيرساعدبن الوزيرفارس واقام الناس في المدينة جمعة و بعدها كل منهم سافر الى بلاده ومكانه ثم ان الملك عاصما أخذ ولدهسيف الملوك وساعدا ولدالوزيرتم دخلو االمدينة وطلعو االقصر وأحضر واالخاز ندار وأمر وهباحضار الخواتم والسيف والبقحة وقال الملك عاصم ياأولادي تعالو اكل واحدمنكم يختارهن دنده الهدية شيئاو يأخذه فاول من مديده سيف الملوك فاخذ البقجة والخاتم ومدساعديده فاخذالسيف والمهروقبلا يدالملك وذهباالى منازهم فاماأخذسيف الملوك البقج لميفتحهاولم ينظر مافيها بلرماها فوق التخت الذي ينام عليه بالليل هو وساعد وزيره وكان من عادتهم ان يناما مع بعضهما ثم انهم فرشوا لهما فراش النوم ورقدا الاثنان مع بعضهما على فراشهما والشموع تضيء عليهما واستمرا الى نصف الليل تم انتبه سيف الملوك مر. نومه فرأى البقجة عند رأسمه فقال في نفسه ياتري أي شيء في هـ ذه البقجة التي أهداها لنا الماك من التحف فاخذها وأخذ الشمعة ونزل من فوق التخت وترك ساعدا فاعا ودخل الخزانه وفتح البقع ةفرأي فيهاقباء من شغل الجان ففتح القباء وفرده فوجد على البطانه التي من داخل في جهة ظهر القباء صورة بنت منقوشه بالذهب واكن جما لما شيء عجيب فلما رأي. هدداله وره طارعقله من راسة مجنونا بعشق تلك الصورة ووقع في الارض مغشيا عليه وصاريبكي وينتحب وبلطم على وجهه فلمارآ هساعداعلى هذه الحالة قال اناوز يرك واخوك وتربيت انا واياك والالتبيزلي امورك وتطلعني على سرك فعلى من تخرج سرك وتطلم عليه ولم يزل ساعدا يتضرع ويقبل الارض ساعة زمانية وسيف الملوك لايلتفت الله ولايكامه كلة واحدة بل يبكي فلما رأى ساعدا حاله واعياه امره خرج من عنده وأخذس فاودخل الخزانة التي فيها سيف الملوك وحط فبابه على مدرنفسه وقال لسيف الملوك انتبه يااخي ازلم نقل لى اىشىء حرى لك قتات روحى ولا أراك في هذه الحالة فعند ذلك رفع سيف المنوك راسه الى و زير هساعد اوقال له ياأخي انا استحيت اذاقول اكوأخبرك بالذى جرى تي فقال لهساعد سألتك بالله رب الارباب ومعتق الرقاب ومسبب الاسباب الواحد التواب السكريم الوهاب ان تقول لي ما الذي جرى لك ولا تستحي مني فأنا. عبدك ووزيرك ومشيرك في الامو ركام افقال سيف الملوك تعال وانظر الى هذه الصورة فاما رأى صاعدتلك الصورة تأمل فيهاساعة زمانية ورأى مكتوباعلى رأس الصورة باللؤ لؤ المنظوم هذه الصورة صورة بديعة الجال بنت شماخ بن شاروخ ملك من ملوك الجان المؤمنين الذين هم نازلون في مدينه بابلوسا كنوزني بستانأرمبن عادالا كبروادرك شهرزادالصباح فسكتت عن السكلام المباح

كل من في المدينة من قاصودان ثم ان الملك عاصابعد مضى غالب تلك المدة أمر الفراشين ان يضر بواالقباب فيوسط الميدان واذيز ينوهابا فخرالز ينةوان ينصبو االتخت الكبيرالذي لايقعد عليه الملك الافى الاعياد ففعلوافي الحالجيع ماأمرهم به ونصبو االتخت وخرجت النواب والحجاب والامراءوخرج الملكوامران ينادى في الناس باسم الله ابرزوا الى الميدان فبرز الامراء والوزراء وأصحاب الاقاليم والضياع الىذلك الميدان ودخلوا فى خدمة الملك على جرى عادتهم واستقروا كلبم فيص اتبهم فمنهم من قعدومنهم من وقف إلى ان إجتمعت الناس جميعهم واص الملك أن يمدواالماط فدودوأ كلواوشر واودعواللملك ثم امراللك الحجاب أن ينادوا فى الناس بعدم الذهاب فنادوا وقالوا في المناداة لا يذهب منكم أحد حتى يسمع كلام الملك ثمر وفعو االستو رفقال الملك من أحبني فليمكث حتى يسمع كلامي فقعدالناس جميعهم مطمئني النفوس بعدإن كانوا خائفين ثمقام الملك على قدميه وحلفهم اللايقوم احدمن مقامه وقالهم ابهاالامراء والوزراء وأرباب الدولة كبيركم وصغيركم ومن حضرمن جميع الناسهل تعلمون أنهذه المملك له لى ورائة من آبائي وأجدادي قالواله نعم ايها الملك كاننانعلم ذلك فقال لهم أذوأنتم كناكاننا نعبد الشمس والقمر ورزقنا الله تعالى الايمان وأنقذنامن الظامات الىالنور وهداناالله سبحانه وتعالى الى دين الاسلام واعلموااني الان صرت رجلا كبيرا شيخاهرماعاجزاوأر يدأن أجلس فى زاوية أعبدالله فيهاواستغفره من الذنوب الماضية وهذاولدىسيف الماوك حاكم وتعرفون إنه شاب مليح فصيح خبير بالامورعاقل فاضل عادل فأريدفي هذ الساعة ان اعطيه مملكتي واجعله ملكاعليكم عوضاعني واجلسه سلطانا في مكاني واتخلى انالعبادة الله تعالى في زاوية وابني سيف الملوك يتولى الحسكم ويحكم بينكم فاي شيء قاتم كلسكم باجمعكم فقاموا كلهم وقبلوا الارض بين يديه واجابو ابالسمع والطاعة وقالو اياملكنا وحامينالواقت عليناعبدامن عبيدك لاطعناه وسمعناقولك وامتثلناأمرك فكيف بولدك سيف الملوك فقد قيلناه ورضيناه على العين والرأس فقام الملك عاصم بن صفوان ونزل من فوق سريره وأجلس ولد دعلى التخت الكبير ورفع التاجمن فوق رأس نفسه ووضعه فوق رأس ولده وشد وسطه عنطقة الملك وجلس الملك عاصم على كرسى مملكته بجانب ولده فقام الاصراء والو زراء وأكابر الدولة وجميم الناس وقبلوا الارض بين يديه وصار واوقو فايقو لون لبعضهم هو حقيق بالملك وهوأولى بهمن الغير . ونادوابالامان ودعو الهبالنصر والاقبال ونثرسيف الملوك الذهب والفضة على رؤس الناس أجمعين وأدرك شهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٢١٧) قالت بلغنى إيما الملك السعيد ان عاصمالما اجلس ولد سيف الملوك على التخت ودعاله كامل الناس بالنصر والاقبال نثر الذهب والفضة على رؤس الناس اجمعين وخلع الخاع ووهب واعطي ثم بعد لحظة قام الوزير فارس وقبل الارض وقال ياامرا عياا رباب الدولة هل تعرف و ذا بى وزير و و زار بى قد يقد عمة قبل ان يتولى الملك عاصم بن صفو ان وهو الآن قد خلع ونسه من الملك وولى ولاه عوضاعنه قالوانعم نعرف و زارتك اباعن جدفقال والآن اخلع نفسى واولي ولدى ساعد اهذا فانه

هذهمن بنات الانسكنادبر ناحيلة في الوصول اليهاولكن هذهمن بنات ماوك الجان ومن يقدر عليهاالااذاكانسلمان بن داودفانه هو الذي يقدرعلى ذلك ولكن ياولدي قم في هذه الساعه وقوروحك واركب ورح الى الصيد والقنص واللعب في الميدان واشتغل بالا كر والشرب واصرف الهم والغم عن قلبك وانااجيءك بماية بنت من بنات الملوك ومالك حلجه ببنات الجان التي ليس لناقدرة عايهم ولاهمن جنسنافقاللها نالااتركهاولا اطلب غيرها فقال لهالملك كيف يكون العمل ياولدى فقالله ابنه احضرلنا جميع التجار والمسافرين والسواحين في البلادانسأ لهم عن ذلك لعل الله يدلناعلى بستان أرم وعلى مدينة بابل فأمر الملك عاصم ان يحضركل تاجر في المدينة وكل غريب فيهاوكا رئيس في البحر فاماحضر واسألهم عن مدينه بابل وعن جزيرتها وعن بستان ارم فيها أحد منهم عرف هذه الصفة ولا اخبر عنها بخبروعندا نفضاض المجلس قال واحد منهم ياملك الزمان ان كنت تريد أن تعرف فعليك ببلاد الصين فانهامدينة كبيرة ولعل أحدمنهم يدلك على مقصو دلث ثم انسيف الملوكة اليابي جهزلى مركباللسفرالي بلادالصين فقال له أبو دياولدي اجلس انت على كرسي تملكتك واحكم في الرعية واناأسافرالي بلادالصين وامضى الي هذا الامن بنفسي فقال سيف الملوك أبي ان هذا الامر متعلق بي وما يقدرا حدان يفتش عليه مثلي وأي شيء بجري اذا كنت تعطيني اذنابالسفر فاسافروأ تفرب مدةمن الزمان فان وجدت لهاخبرا حصل المراد وانم اجد لها خبرا يكون فى السفر انشراح صدرى ونشاط خاطرى ويهون أمرى بسبب ذلك وان عشت رجمت اليك الماوادرك شهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٤ (٧) قالت بلغى إيها الملك السعيد ان سيف الملوك قال لو الده الملك عاصم جهزلى مركبالا سافرفيه الى بلاد الصين حتى أفتش على مقصودى فازعشت رجعت اليك سالما فنظر الملك الى ابنه فلم يرله حيلة غيرا نه يعمل له الذى يرضيه فأعطاه اذنا بالسفر وجهزله اربعين مركبا وعشرين الف مملوك غير الاتباع واعطاه امو الا وخزائن وكل شيء يحتاج اليه من آلات الحرب وقال له سافر ياولدى في خير وعافية وسلامة وقد استودعتك من لا تضيع عنده الودائع فعند ذلك ودعه ابو هوامه وشحنت المراكب بالماء وازاد والسلاح والعساكر ثم سافر واولم يزالوامسافرين حتى وصلوا الي مدينة الصين فسسم الهل الصين انه وصلى اليهم اربعون من كما مشحونة بالرجال والعدد والسلاح والذخائر اعتقد واانهم اعداء جاؤا الى قتالهم وحصارهم فقفلو ابو اب المدينة وجهزوا المنجنيقات فلماسم الملك سيف الملوك ذلك ارسل اليهم مملوكين من مماليكه الخواص وقال طم امضوا الى ملك العين وقولوله ان هذا سيف الملوك في بلادك مدة من الزماز ولا يقاتل ولا يخاصم فان قبلته تزل عندك وان لم تقبله رجع ولايشوش عايك ولا على اهل مدينتك فلما وصل المماليك الى المدينة قالوا محن وسل المالك سيف الملوك فقتح و الهم الباب وذهبوا بهم واحضر وهم عندملكهم وكان اسمه قعقوشاه وكان بينه وبين الملك عاصم خلع على عاصم قبل تاريخه معرفة فلم اسم المالك القداد معليه سيف الملوك المحمونة والم المراب على عاصم خلع على عاصم قبل تاريخه معرفة فلم اسم خلع على

(و في ليلة ٢١٧) قالت بلغني ايها الملك السعيد ان الملك سيف الملوك ابن الملك عاصم والوزير ساعدبن الوزيرفارس لماقرءالكتابة التي على القباء ورايافيها صورة بديعة الجمال بنت شامخ بن شاروخ ملك بابل من ماوك الجان المؤمنين النازلين بمدينة بابل الساكنين في بستان ارم بن عاد الاكبر قال الوزيرساعدالماكسيف يااخي اتعرف من صاحبة هذه الصورة من النساءحتى نفتش عليها فقال سيف الملوك والله يااخي ماأعرف ماحبة هذه الصورة فقال ساعد تعال اقرأهذه الكتابه فتقدم سيف الملوكوقر أالكتا بةالتي على التاج وعرف مضمونها فصرخ من صميم قلبه وقال آه آه آه فقال المساعديااخي انكانت صاحبة هذه الصورة موجودة واسمها بديعة الجالوهي في الدنيافانا أسرع في طلبها من غيرمهاة حتى تبلغ مرادك فبالله ياأخي ان تترك البكاء لاجل ان تدخل اهل الدولة في خدمتك فذا كانضحو دالهار فاطلب التجار والفقراء والسواحين والمسأكين وأسأطم عن صفات هذه المدينة لعل احدابيركة الله سبح نه و تعالى وعو نه يدلنا عليها وعلى بستان ارم فاما أصبح الصياح قامسيف الملوك وطلع فوق التخت وهومعانق للقباء لانهصار لايقوم ولايقعد ولايأتيه نوم الاوهومعه فدخات عليه الامراء والوزراء والجنود وارباب الدوله فاماتم الديوان وانتظم الجم قال الملك سيف الملوك لوزيره ساعدا برز لهم وقل لهم ان الملك حصل له تشويش والله مابات البارحة الاوهوض يف فد لم الوزيرساعدوا خرالناس بماقال الملك فلماسم الملك عاصم ذلك لميهن عليه ولددفعندذاك دعا بالحيكاء والمنجمين ودخل بهم على ولده سيف الملوك فنظروا اليه ووصفوله الشراب وأستمرفي موضعه مدة والانة اشهر فقال الملك عاصم للحكاء الحاضرين وهو مغتاظ علبهم و يلم كما كلاب هل عجزتم كلم عن مداواة ولدى فان لم تداووه في هذه الساعه اقتلكم جيعاً فقال رئيسهم الكبير ياملك الزمان اننا نعلم أن هذا ولدك وانت تعلم اننالا نتساهل فهمداواة الغريب فكيف بمداواة ولدكوا كن ولدك به مرض صعب ان شئت معرفته نذكره لك ونحدثك به قال الملك عاصم اىشىء ظهر المكم من مرض و لدى فقال له الحكيم الكبير ياملك الزمان ان ولدك الان عاشق ويحب من لاسبيل الى وصاله فاغتاظ الملك عليهم وقال من اين علمتم انولدى عاشق ومن اين جاءالمشق لولدى فقالو اله اسأل اخاه ووزيره ساعدافانه هو الذي يعلم حاله فعند ذلك قام الملك عاصم ودخل فى خزانة وحده ودعا بساعد وقال اصدقني بحقيقة مرض أخيك فقال لهمااعلم حقيقته فقال الملك للسياف خذساعدا واربط عينه واضرب رقبته فخاف صاعدعلى نفسه وقال له ياملك الزمان اعطني الامان فقال له قل لي ولك الامان فقال له ساعد ان ولدك عاشق فقال له الملك ومن معشوقه فقال ساعد بنت ملك من ملوك الجاز فانه رأى صورتها في قباءمن البقجه التي اهداها اليكم سلمان ني الله فعندذ لك قام الملك عاصم ودخل على ابنه سيف الملوك وقال له ياوالدى اىشىء دهاك وماهذه الصورة التى عشقتها ولاى شىء لم تخبرني فقال سيف الملوك ياابت كنت استحيمنك وماكنت اقدران اذكرلك ذلك ولااقدران اظهر احداعلى شيء منهابدا والانقدعات عالى فانظركيف تعمل في مدواتي فقال له ابوه كيف تكون الحيلة لوكات شىء مكتوب من القدم بارادة بارى التسم حتى يستوفى العبدما كتب الله تعالى عايه وقدقال المنجمون لابيك عندوالدتك ان ابنك هذا بجرى عليه الشدائد كلها وحيد تذايس لنا حياة الا العبر حتى يفر جالله عنا الكرب الذى نحن فيه فقال سيف الملوك لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم لامفر من قضاء الله تمالى ولامهرب ثم أنه تنهدوا نشدهذه الابيات

تميرت والرحمن لاشك في أصرى وأدركني الوسواس من حيث لاأدري سأصبر حتى يعلم الناس انني صبرت على شيء أمر من الممر وما طعم صاب الصبر صبرى وانما أفوض أحوالي الى صاحب الامر هذا وانما أفوض أحوالي الى صاحب الامر

ثم غرق في بحر الافكار وجرت دموعه على خده كالمدرار ونامساعة من النهارثم استفاق وطلب شيئاه من الاكل فا كل حتى اكتنى ورفعوا الزادمن قدامه والزورق سائر بهم ولم يعلم والله أى جهة يتوجه بهم عالامواج والرياح ليلاونها رامدة مديدة من الزمان حتى فرغ منهم الزاد وذهبوا عن الرشاد وصاروا في أشدما يكون من الجوع والعطش والقلق واذا بجزيرة قد لاحت لهم على بعد فصارت الرياح تسوقهم إلى أن وصلوا اليهاو آرسوا عليها وطلعوا من الزورق وتركوا فيه واحداثم توجه واللي تلك الجزيرة فرأوا فيها فواكه كثيرة من سائر الالوان فأكاو حتى اكتفوا وإذا هم بشخص جالس على قطعة لباداسود فوق صخرة من الحجر وحواليه الزنوج وهم جماعة كثيرة واقنمون في خدمته جاء هؤ لاء الزنوج وأخذوا سيف الملوك وماليكه وأوقفوه بين يدى ماكم موقوا أنا القيناهذ دالطيور بين الاشجار وكان الملك جائعا فاخذ من المهاليك اثنين وذبحهما وأكلهما وادرك شهر زادا الصباح فسكت عن السكلام المباح

( وفي ليلة ٦٦) قالت بلغنى أنها الملك السعيد أن الزنوج له أخذ وا الملك سيف الملوك وماليكه وأوقفوهم بين يدى ملكهم وقالوا له ياملك إنا لقينا هذه الطيور بين الاشجار أخذ ملكهم مملوكين و اذبحهما وأكام افامارأى سيف الملوك هذا الامرخاف على نفسه و بكى ثم أنشد هذين البيتين

ألف الحوادث مهجتى والفتها بعد التنافر والكريم الوف ليس الهموم على صنفنا واحدا عندي بحمد الله منه الوف ثم تهدوأ نشدهذين البيتين

رماني الدهر بالارزاء حتى فؤادى فى غشاء من نبال فصرت اذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال

فلماسم الملك بكاءه وتعديده قال انهؤلاء الطيور مليحة الصوت والنغمة قداعجبتني أصواتهم فاجعلوا كل واحدمنهم في ففص فطوا كل واحدمنهم في قفص وعلقوهم على رأس الملك لي-مع أصواتهم وصارسيف الملوك ويماليكه في الاقفاص والزنوج يطعمونهم ويسقونهم

الرسل وامر بفتح الابراب وجهز الضيافات وخرج بنفسه مع خواص دولته وجاء الى سيف الملوك وتعانقاوقاللهاهلاوسهلاومر حبابمن قدم عليناوا نامماوكك ومملوك ابيك ومدينتي بيزيديك وكل ماتطلبه يحضراليك وقدم لهالضيوفات والزاد فى مواضع الاقامات وركب الملك سيف الموك وساعد وزيره ومعهم خواص دولته وبقية العساكر وساروا في ساحل البحر الي ان دخلو اللدينة وضرت الكاسات ودقت البشائر واقامو افيهاار بعين يومافي منيافات حسنة ثم بعد ذلك قال لهياابن أخى كيف حالك هل اعجبتك بلادى فقال لهسيف الملوك ياملك ادام الله تعالى تشريه مابك ايما الملك فقال قعفوشادماجاء كالاحاجة طرأت لك وأى شيء تريده من بلادي فأناأ تضيهاك فقال له الملك سيف الملوك ياملك ان حديثي عجيب وهو أني عشقت صورة بديمة الجال فبكي ملك الصين رحمة لهوشفقة عليه وقالم تريد الازياسيف الملوك فقال له أريدمنك ان تحضرلي جميع السواحين والمسافرين ومن له عادة بالاسفارحتي اسألهم عن صاحبة هذه الصووة لعل احدامنهم يخبرني بهافارسل الملك قعفوشاه الىالنواب رالحج أب والاعوان وامرهم أن يحضروا جميعمن في البلادمن السواحين والمسافرين فاحضر وهموكا نواجماعة كثيرة فاجتمعو اعند الملك قعفوشاه تمسالمم الملك سيف الملوك عن مدينة بابل وعن بستان أرم فلم يردعليه أحدمنهم جوابا فتحيرالملك سيف الملوك في أمره ثم عددتك قال واحد من الرؤساء البحرية أيها الملك ان أردت ان تعلم هذه المدينة وذلك البستان فعايك بالجزائر التى في بلاد الهند فعند ذلك أمرسيف الملوك أن مخضروا المراكب ففعلوا ونقلوافيها الماءوالزادوجميع مايحتاجون اليه وركب سبف الملوك وساعد وزيره بعدأن و دعوا الملك قعفوشاه وسافر وافي البحر مدة أربعة أشهر في ريح طيبة سالمين مطمئنين فاتفق أنه خرج عليهم ريح في يوم من الايام وجاهم الموج من كل مكان وتزات عليهم الامطار وتغير البحر من شدة الريح تم ضربت المراكب بعضها به ضامن شدة الريح فانكسرت جميعها وكذلك الزوار قالصغيرة وغرقوا جميعهم وبقى سيف الملوك مجماعة من مماليكه فىزروق صغيرتم سكت الريح وسكن بقدرة الله تعالى وطلعت الشمس ففتح سيف الملوك عينيه فلم يرشيئامن المراكب ولمير غيرالسماوالماءوهو ومن معه في الزورق الصغير فقال لمن معهمن مماليكه اين المراكب والزوارق الصغيرة وأين اخي ساعد فقالواله ياملك الزما فلم يبق مراكب ولازوارق ولامن فيهافانهم عرقوا كابهم وصاروا طعها للسمك فصر خسيف الملوك رقال كامة لا يخجل قائلهاوهي لاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم وصار يلطم على وجهه واراد أزيرمي نفسه فى البحر فنعه الماليك وقالواله ياملك أى شيء يفيدك هذافانت الذي فعات بنفسك هذه الفعال ولوسمعت كلام أبيك ما كاذجرى عليك من هذاشي ولكن كل هذامكتوب من القدم بارادة بارىء النسم وأدرك شهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٧١٥) فالت باغني ايها الملك السعيد انسيف الملوك لما أراد ان يرمى نفسه في البحر منعته المهاليك وقالو اله أي شيء يفيدك هذا فانت الذي فعلت بنفسك هذه الفعال ولكن هذا

يساعدنا به على الخلاص ونخلص من هذه الجزيرة فقالوا لهكيف تعمل فقال نقطع من هذه الاخشاب الطوالو نفتل من قشرها حمالاوبر بطبعضنافي بعض ونجعلمافاكا ونرميه في البحر وتملؤهمن تلك الفاكهة ونعمل لهمجآذيف وننزل فيه لعل الله تعالى ان يجعل لنافر جافانه على كل شيءقد بروعسي الله أذير زقناالر يحالطيب الذي يوصلنا الى بلاد الهندويخ اصرمن هذه الملعونة فقالوا لههذارأى حسن وفرحوا بهفرحاشديدا رقاه وافى الوقت والساعة يقطعون الاخشاب لعمل الفلك ثم فتلو الحبال اربط الاخشاب في بعضها واستمر واعلى ذلك مدة شهر وكليوم في آخر النهاريآ خذون شيئامن الحطب وير وحون به الى مطبخ بنت الملك و يجعلون بقية النهار لاشفاهم في منع الفلك الى أن أقوه وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفي ليلة VIV) قالت بلغني ايها الملك السميد أن سيف الملوك ومماليكه لماقطعوا الاخشاب من الجزيرة وفتلوا الحمال ربطوا الفلك الذي عملوه فلمافرغوا من عمله رموه في البحر وسقوه من الفواكمالتي في الجزيرة من تلك الاشد اروتجهز وافي آخريومهم ولم يعلموا أحدا بمافعلواتم ركبوا فى ذلك الفاك وساروا في البحر مدة أربعة أشهر ولم يعلموا أين يذهب بهم وفرغ منهم الزاد وصاروا في أشدمايكون من الجوع والعطش واذابالبحر قدارغي وأزبدوطلع منه أه واجعالة فاقبل عليهم تمساح هائل ومديده وخطف مملوكامن المهاليك وبلعه فالهارأى سيف الملوك ذلك التمساح فعل بالمملوك ذلك الفعل بكى بكاءشديداوصارف النلك هووالمملوك الباقي وحدهاو بعداء مكاف التمساح وهماخائفان ولم يزالا كذلك حتى ظهر لهايومامن الايام جبل عظيم هائل عال شاهق في الهواء ففرحا به وظهرهما بعد ذلك جزيرة فجدافي السميراليها وهمامت بشران بدخوهما الجزيرة خبيناهاعلى تاك الحالة واذابالبحر قدهاج وعاتأمه اجه وتغيرت حالاته فر فعرالتمساح رأسه ومد يد ه فاخذ المملوك الذي مقي من بماليك سيف الملوك و بلعه فصارسيف الملوك وحد حتى وصل الى الجزيرة وصاريعالج الى أنصمد فوق الجبل ونظرفرأي غابه فدخل الفابة ومشي بين الاشحار وصاريا كل من الفو اكه فرأى الاشجار و قد طله فوقها مايز بدعن عشرين قرد اكباراكل واحد منهم أكبرمن البغل فاما رأى سيف الملوك هذدالقر ودحصل له خوف شديد ثم نزلت القرود واحتاطوابه من كل جانب و بعدذلك ماروا أمامه وأشار وااليه أن يتبعن م ومشوا فذي سيف الملوك حلفهم وماز الواسائرين وهو تابعهم حتى أقبلوا على قلمة عالية البنيان مشيدة الاركان فدخلوا تلك القلعة ودخل سيف الملوك وراءهم فرأى فيهامن سائر التحف والجو اهروالمعادن مايكل عنه وصفه اللسان ورأي في تلك القلعة شابالا نبات بعارضيه لكنه طويل زائد الطول فاما رأى سيف الملوك ذلك الشاب استأنس به ولم يكن في تلك القلعة غير ذلك الشاب من البشر ثم أن الشاب لمارأى سيف الملوك أعجبه غاية الاعجاب فقالله مااسمك ومن أين البلاد أنت وكيف وصلت اليهنا فاخبرني بحديثك ولاتكتم منه شيئافقال لهسيف الملوك أناوالله ماوصات الى هنابخاطري ولاكان هذاالمكانمقصودي وأناماأزال أسيرمن مكان الى مكانحتى أنال مطلوبي أو يكون سعيي الى

وهمساعة يبدون وساعة يضحكون وساعة يتكامون وساعة يسكتون كل هذا وملك الزنوج يتلذذ باصواتهم ولم يزالوا على تلك الحالة مدة من الزمان وكان للملك بنت متز رجة في جزيرة أخرى فسمعت ان أباهاعنده طيو رلها أصوات مليحة فارسلت جهاعة الى أبيها تطابمنه شيئامن الطيو رفارسل اليهاأبوهاسيف الملوك وثلاثة بماليك في أربعة أقفاص مع القاصد الذي جاء فيطلبهم فالماوصلوا اليهاو نظرتهم أعجبوها فامرت أنيطاعهم في موضع فوق رأسها فصارسيف الملوك يتعجب بما جرى له ويتفكرما كاذفيه من العز وصار يمكي على نفسه والمهاليك الثلاثة يبكون على أنفسهم كل هذاو بنت الملك تعتقدانهم يغنوز وكانت عادة بنت الملك اذاوقع عندها أحدمن بلادمصراومن غيرها وأعجبها يصير لهعندها منزلة عظيمة وكان بقضاءالله تعالي وتدره انهالهارأت سيف الملوك أعجبها حسنه وجباله وقده واعتداله فامرت باكرامهم وانق في انها اختات يومامن الايام بسيف الملوك وطلبت منهان يجامع افايي سيف الماوك ذلك وقال له اياسيدتي أنا رجل غريب و بحب الذي أهو اه كئيب وم أرضى بغير وصاله فصارت بنت الملك تلاطفه وتراوده فامتنع منهاولم تقدران تدنوامنه ولاأن تصل اليه بحال من الاحوال فلماأعياهاأمره غضبت عليه وعلى ماليكه وأمرتهم ان يخدموها وينقلوا اليهاالاء والخطب فكثواعلى هـذه الحالة أربع سنوات فاعياسيف الملوك ذلك الحال وأرسل يتشفع عند الماكة عسى أن تعتقهم ويحضو اللحال سبيلهم ويستر يحواماه فيهفارسات احضرتسيف الماوك وقالت ان وافقتني على غرضي اعتقتك من الذي أنت فيه وتروح لبلادك سالهاغا عاوماز الت تتضرع اليه وتأخذ بخاطره فلم يجبهاالي مقصو دهافاعرضت عنه مفضبة وسارسيف الملوك والماليك عندها في الجزيرة على تلك الحالة وعرف أهلها أنهم طيو ربنت الماك فلم يتجاسر أحدمن أهل المدينة الأيضرهم بشيءوصار قاب بنت الماك مطمئنا عايهم وتحققت انهم مابقي لهم خلاص من هذه الجزيرة فصاروا يغيبون عنها اليومين والثلاثة ويدورون في البرية ليجمعوا الحطب ينجوا نب الجزيرة ويأتوابه الى معابيخ بنت الملك فمكثوا على هذه الحالة خمس سنوات فاتفق انسيف الملوك قعدهووم اليكه يوممن الايام على ساحل البحر يتحدثون فيهاجري فالتفت سيف الملوك فرأى نفسه في هذا المكان هو ومهاليكه فتذكرأمه وأبادوأخاه ساعداوتذكرالعز الذي كان فيه نبكي وزاد في البكاء والنحيب وكذلك المهاليك بكوامنله ثمقال لهالمهاليك ياملك الزمان الى متى تبكى والبكاء لايفيدوهذ أأمر مكتوب على جباهنا بتقدير الله عزوجل وقدجري القلم بماحكم وما ينفعنا الاالصبر لعل الله سبحانه وتعالى الذي ابتلانام ذهالشدة يفرجها عنافقال لهمسيف الملوك يااخوالى كيف نعمل فىخلاصنامن هذه الملعونة ولاأرى لناخلاصاالاان يخلصنا الله منها بفضله ولكن خطرببالي اننا نهرب ونستر يحمن هذا التعب فقالو الهياملك الزمان أين نروح من هذه الجزيرة وهي كالما غيلان يأكلون بني آدم وكل موضع توجهنا اليهوجدونا فيه فاما أنيأ كلون وأما ان ياسرون ويردونا الىموضعنا وتغضب علينابنت الملك فقالسيف الملوك أنا أعمل لكمشيئال الله تعالى

كبير مفروش بالبسط الحريروفي صدرذلك الايوان تخت من الذهب وعليه بنت جالسة وجهم امثل القمروءايهاما بوس الملوك وهيكالمروس في ليلة زفافها وتحت التخت أربعون سماطاوعليه اصحاف الذهب والفضة وكالهاملانة بالاط مةالفاخرة فاماراهاسيف الملوك اقبل عليها وسلم فردت عليه السلام وقالتله هل أنت من الانس أومن الجن فقال أنامن خيار الانس واني ملك أبن ماك فقالت له أي شيء تريد دونك و هذا الطعام و بعد ذلك حدثني بحديثك من أوله الى اخره وكيف وصلت الىهذا الموضع علس سيف الملوك على السرط وكشف المكبة عن السفرة وكاذ جائعاوا كلون تاك المحاف حتى شبع وغسل يددو طالع على التخت وقعد عند البنت فقالت لهمن أنت ومااسمك ومن أبن جئت ومن أوصلك الى هنافقال ساسيف الملوك أما أنا فحديثي طويل فقالت قل لي من أين أنت وماسبب مجيئك الي هناوم امرادك فقال لها اخبريني أنت ماشأ نك وما المهك ومن جاء بك الى هناولاى شيءأنت قاعدة و هذاالمكان وحدى فقالت لهالبنت أنااسي دولة خاتوذ بنت ملك الهندوأبى اكن في مدينة سرنديب ولابي بمتان مليح كبير مافي الادالهندواقطار هاأحسن منهفيه حوض بيرفدخلت في ذلك البستان يومامن الايام مع جواري وتعريت أناوجواري ونزلنا في ذلك الحوض وصر ذانلعب وننشرح فلمأشعر الاوشىءمنل السحاب نزل على وخطفني من بين جواري وطاربي بين السماء والارض وهو يقول دولة خاتون لا تخافى وكونى مطمئنة القلب تم طاربي مدة قليلة و بعدذلك الزلني في هذاالقصر ثم انقلب من وقته وساعته فاذاه وشاب الميح حسن الشباب نظيف النياب وقال لى المرفينني فقلت لاياسيدى فقال أناا بن الملك الازرق ملك الجان وابي ساكن في قلعة القدرم وتحتر دهستمائة ألف من الجن الطبارة والغواصين و اتفق لي الي كنت عامرا فى طريقي ومتوجهاالى حالسبيلي فرأيتك وعشقتك ونزلت عليك وخطفتك من بين الجواري وجئت بكالى هذا القصر المشيدوه وموضمي ومسكني فلاأحد يصل اليه قطلامن الجن ولامن الانسومن الهندالى هنامسيرمائة وعشرين سنة فتحققي الكلاتنظرين بلادأبيك وامك أبدا فقعدي عندى في هـ ذا المكان مطحمة قالقاب والخاطروا الحضر بهزيديك كل ما تطلبينه ثم بمدذلك عانقني وقماني وادركشهر زادالصباح فسكتت عرس المكلام المباح (وفي ليلة ٨١٨) قالت بلغني أيها الملك السعيد اذالبنت قالت اسيف الملوك ثم أذبن ملك الجان بعد أن أخبر بى عائقنى وقبلنى وقاللي اقمدى هناولا كافى من شيء ثه تركني وغاب عني ساعة و بعد ذلك أي ومعه هذا السماط والفرش والبسط و اكن لم بجئني الأفي كل يوم ثلاثاء وعند مجيئه يأكل ويشرب ممي ويعانقني ويقابلني وأنابنت بكرعلى الحالة التي خلقني الله تعالى عليهاولم يفعل بي شيئا وابى اسمه تاج الملوك والم يعلم لى بخبرولم مقعلى على أثروه فداحديثي فحدثني أنت بحديثك فقال لم اسيف الملوك انحديثي طويل وأخاف أنحدنتك به يطول الوقت علينافيجي والعفريت فقالت لهانه لم يسافر من عندي الأقبل دخواك ساعة ولاياتي الافي يوم الذلاثاء فاقعد واطمئن وطيب خاطرك وحدثني بماجري الكمن الاول الى الاخرفقال سيف الملوك سمعا وطاعة ثم ابتدأ

مكان فيه اجلى فاموت ثم أن الشاب التفت الى قردواشار اليه فغاب القرد ساعة ثم أتى ومعه قرود مسددة الوسط بالفوط الحرير وقدموا السماط و وضعوا فيه نحو مائة صحفة من الذهب والفضة وفيها من سائر الاطعمة وصارت القرود واقفة على عادة الاتباع بين يدى الملوك ثم أشار للحجاب بالقعود فقعد واو وقف الذى عاد ته الخدم ثم اكلواحتى اكتفواثم رفعوا السماط واتوا بطشوت وأباريق من الذهب فغسلوا أيديهم ثم جاؤوا بأوانى الشراب نحو أربعين آنية فيها أنواع من الشه ابفشر بو او تلذ ذواوطر بو اوطاب لهم وقتهم رجيع القرودير قصو ذويله موزوقت اشتغال الآكلين بالاكل فلمارأي سيف الملوك ذلك تعجب منهم ونسى ماجرى له من الشدائد وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٧١٧)قالت بلغني أير الملك السعيد أن سيف الملوك لمارأى فعل القررود ورقصهم تعجب منهم وزسى ماجرى لهمن الغربة وشدائدها فاماكان الابل أوقي والشموع ووضوها في الشمعدانات الذهب والفضةتم توا بأوانى النقل والفاكهة فاكلوا ولماجاء وتت النوم فرشوا لهم الفرشو ناموافلماأ مبح الصباح قام الشاب على عادته ونبه سيف الملوك وقلله اخرج رأسكمن الشباكوا نطرأى شيءهذاالواقف تحت الشباك فنظر فرأى قرودا قدملا تالفلا الواسع والبرية كلها ومايملم عددالقرودالاالله تعالى فقال سيف الملوك هؤلاء قرودكشيرون قدملؤ الفضاءولائي شيءاجتمعوافي هذاالوقت فقال لهالشاب ان هذدعادتهم وجميع مافي الجزيرة قداتي وبعضهم جاء منسفر يومين أوثلاثة أيام فانهم باتون فى كـل يومسبت ويقفون هناحتى انتبه من منامي و اخرج رأسي من هذا الشباك فين يبصر ونني يقبلون الارض بيزيدي تم ينصرفون الى أشغالهم واخرج رأسهمن الشباك حتى رأوه فاما نظروه قبلوا الارض بين يديه وانصرفواتم أن السيف الملوك قدعند الشابمدة شهركامل و بعدذلك ودعه وسافر فأمر الساب نفر أمن القرود تحو المائة قرد بالسفر معه فسافروافى خدمة سيف الملوك مدة سبعة أيام حتى أوصلوه الى آخر جزا أرهاتم ودعود ورجه واالى. الى أما كنهم وسافر - يف الملوك وحده في الجبال والتلال والبراري والقفار مدة أربعة أشهر يوما يجوع ويومايشب عويومايأكل من الحثائش ويوماياكل من تمرالا شجاه وصاريتندم على مافعل بنفسه وعلى خروجه من عند ذلك الشاب وأراد أن يرجع اليه على أثره فرأى شبحا أسود يلوح على بعد فقال في نفسه هل هذه بلدة سوداء أم كيف الحال ولكن لا أرجع حتى انظر أى شيء هذا الشبح فلهاقرب منه رآه قصرا عالى البنيان وكان الذي بناه يافث بن نوح عليه السلام وهو القصر الذي ذكره الله تعالى في. كتابه العزيزو بقوله و برمعطلة وقصرمشيد ثم أنسيف الملوك جلس على باب القصروة لفي نفسه ياتري. ماشان داخل هذاالقصر ومن فيهمن ألملوك فن يخبرني محقيقة الأمروهل سكانهمن الانس أومن الجن فقعد يتفمر ساعة زمانية ولريجد أحدايد خله ولايخرج منه فقام يمشى وهومتوكل على الله تعالى حتى دخل القصروعد في طريقه سبعة دها ليزفلم يرأحد ونظر على يمينه ثلاثة أبواب وقد امه باب عليه ستارةمسبولة فتقدم الى ذلك الباب ورفع الستارة بيددومشي داخل الباب واذاهو بايوان



وسيف الملوك ياخذ التابوت الذي فيه روح ابن الملك الازرق عندما فاهر على وجه الماه الايصل اليه أحد ف كيف يصل الى ذاك أحد من الا بسحتى لوفرض المحال وقد درالله مثل ماقال المنجمون فكيف يكون احد من الانس يصل الى هذا فقال ربحا كاز أحد منهم فى أصبعه خاتم سلمان بن داود عليه ما الصلاة والسلام و يأتى الى هذا فقال ربحا المخاتم على وجه الماء ثم يقول محق هذه الاسماء ان تطلع روح فلان فيطلم التابوت فيكسره والصناديق كذلك والعلب يقول محق هده الاسماء ان تطلع روح فلان فيطلم التابوت فيكسره والصناديق كذلك والعلب ويخرج العصفور من الحق و مختفه فاموت أ فافقال سيف الملوك هو أنا ابن الملك وهذا خاتم سلمان ابن داود عليه ما الصلاة والسلام في أصبعي فقومي بنا الى شاطىء هذا البحر ووقفت دولة خاتون على هذا كذب أم صدق فعند ذلك قام الاثنان ومشيا الى أن وصلا الى البحر ووقفت دولة خاتون على جانب البحر ودخل سيف الملوك في الماء الى وسطه وقال بحق ما في هذا الخالم المناه والطلاسم عاب المفايلة المجلد الثالث

بحديثه حتى المله من الاول الى الاخر فلما ومسل الى الاخر حـكاية بديعة الجمال. تغرغر تعيناه ابالدموع الغز اروقالت ماهو ظنى فيك يابديعة الجال آه، ن الزمان يابديعة الجال. ماتذكرينني وتقولين أين راحت اختى دولة خاتو زثم أنهاز ادت في البكاء وصارت تتأسف حيث لم تذكرها بديعة الجمال فقال لهاسيف الملوك يادرلة خاتون اناب أنسية وهي جنية فن أين تكون هذه أختك فقالت له أنها أختى من الرضاع وسبب ذلك ان أمي نزلت تتفرج في البستان أجاءها. الطلق فولدتني في البستان وكانت أم بديعة الجهال في البستان هي وأعوا نهافجا عا الطلق فنزلت فى طرف البستاذ وولدت بديمة الجال وأرسات بهض جوأريها الى أمي تطاب منهاطعاما وحوائج للولادة فبعثت اليهاأمي ماطلبته وعزمت عليهافقاهت واخذت بديعة الجهال معماوأتت الىأمي فارضعت أمى بديعة الجهال ثم اقامت أمهاوهي معهاعندنافي البستان مدة شهرين و بعد ذلك سافرت الي بلادهاواعطت أمي حاجة وقالت لهااذااحتجت الى أجيئك في وسط البستان وكانت تأتى بديعة الجال مع أمهافى كل عام ويقبان عند نامدة مرالزمن تميرجع نالى بلادهمافلوكنت أناعندأمي ياسيف الملوك ونظرتك عندنافي بلادناونحن مجتمع شمانامثل العادة كنت أتحيل عليها بحيلة حتى أوصلك الىمم ادك ولكن أنافي هذاالمكان ولا يعرفون خبري فلوعرفو اخبري وعلموا أني هنا كانواقادرين على خلاصي من هذا المكان ولكن الامرالي الله سبحانه وتعالى واي شيء اعمل فقالسيف الملوك قومي وتعالى معي نهرب ونسيرالي حيث يريدالله تعالى فقالت له لانقدرعلي ذلك والله لوهر بنامسيرة سنة لجاء بناهذ االملعوز في ساعة ويهلك نافقال سيف الملوك انا أختفي في موضع واذاجاز على اضر به بالسيف فاقتله فقالت له ما تقدرأن تقتلة الا أن قتات رحه فقال لها سيف الملوك وروحه في أى مكان فقالت أناس الته عنها مرات عديدة فلم يقرلي بمكانها فاتفق أبي الححت عليه يومامن الايام فاغتاظ منى وقال لى كم تسالينني عن روحي ماسبب سؤ الك عن ، وحي فقلت له ياحاتم أناما بقي لى أحد غيرك الاالله وأناماد ، تبالحياة لم أزل معانقة لروحك وان كنت أنا مااحفظ لوحك واحطهافي وسطعيني فكيف تكون حياتي بعدك واذاعر فتروحك حفظتها مثل عيني اليمين فعندذلك قاللي حين ولدت أخبر المنجمون ان هلاك ووحي يكون على يدواحد من أولادالماوك الانسية فاخذت روحي ورضعتها في حوصلة عصفورو حبست العصفور في حق ووضعت الحق في علبة ووضعت العلبة في داخل سبع عاب في قلب سبع صناديق ووضعت الصناديق فيطابق من رخام في جانب هذا البحر المحيط لان هذا الجانب بعيد عن بلاد الانس وما يقد رأحد من الانسأن يصل اليه وهاأناقات لك ولا تقولي لاحد على هذا فانه سربيني وبينك وأدرك شهر زادالصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفى ليلة ٩ (٧) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن دولة خاتون لما اخبرت سيف الملوك بروح الجنى الذى خطفها و بينت له ماقاله الحنى الى أن قال لها وهذا سر بين اقالت فقات له امن أحد نه به وما يأتينى أحد غيرك حتى اقول له ثم قلت له والله الكجعات روحك فى حصن حصين عظيم

عالفر جالقريب فانملك هذه المدينة عبي اخوا بي واسمه عالى الملوك ثم قالت له اسأله وقل له هل ملطان هذه المدينة عالى الملوك طيب فسأله عن ذلك فقال له الريس وهو مغتاظ منه انت تقول عمرى ماجئت الىهناواعاانارجل غريب فنعرفك باسم صاحب المدينة ففرحت دولة خاتون وعرفت الريس وكان اسمه معين الدين وهومن رؤساءا بهاوانما خرج ليفتش عليها حين فقدت فلريجدهاولم زلدائرا حتى وصل الى مدينة عمهائم قالت اسيف الماوكة لله ياريس مدين الدين تمال كلم سيدتك فناداه بماقالته له فلماسمع الريس كلام سيف الملوك اغتاظ غيظا شديدا وقال له يا كلب من أنت وكيف عرفتني ثم قال لبعض المحرية ناولوني عصامن الشوم حتى اروح الى هذا النحس واكسر رأسه فاخذالعصاو توجه الىجهة سيف الملوك فرأى الفلك و رأى فيه شيئًا عجيما بهيجا فاندهش عقله ثم تأمل وحقق النظر فرأى دولة خاتون وهي جالسة مثل فلقة القمر فقال له الريس ماالذي عندك فقال له عدى بنت تسمى دولة خاتون فاماسمه الريس هذا الكادم وقع مغشيا عليه حين سمع باسمهاوعرف انهاسيدته و بنت ملكه فلما افاق ترك الفاك ومافيه وتوجه اني المدينة وطلع قصرالملك فاستاذن عليه فدخل الحاجب الى الملك وقال ان الريس معين جاء اليك ليبشرك فاذن الهبالدخول فدخل على الملك وقبل الارض بين يديه وقال ياملك عندك البشارة فان نت أخيك دولة خاتون وصلت الى المدينة طيبة بخير وهي في الفاك وصحبتها شاب مثل القمر ليلة تمامه فلماسم الملك خبر بنت اخيه فرح وخلع على الريس خلمة سنية وأمر من ساعته أن يزينواالمدينة لسلامة بنتاخيه وأرسل اليها وأحضرها عنددهي وسيف الملوك وسلم عليهما وهناهم بالسلامة ثمانه أرسل الىأخيه ليعلمه ان ابنته وجدت وهي عنده ثمانه لماوصل اليه الرسول تجهز واجتمعت العسكر وسافر تاج الملوك ابو دولة خاتون حتى وصل الى اخيه عالى الملوك واجتمع ببنته دولة خاتون وفرحوافرحاشديداوة مدتاج الملوك عنداخيه جمعة من الزمان ثم انه أخذ بنته وكذلك سيف الملوك وسافر واحتى وصلوا الى سرنديب بلاد ايها واجتمعت دولة خاتون بامهاوفرحوا بسلامتهاوأقامواالافراح وكانذلك يوما عظيما لايرى مثله وأما الملك فانه اكرم سيف الملوك وقال له ياسيف الملوك انك فعلت معيى ومع ابنتي هذا الخير كله وانالا اقدر ان اكافئك عليه ومايكافئك الارب العالمين ولكن أريدمنك التقعد على التخت في موضعي وتحكم في بلاد الهندفاني قدوهبت ملكي وتختى وخزائني وخدمي وجميع ذلك يكون هبة مني لك فعند ذلك قام سيف الملوك وقبل الارض بين يدى الملك وشكره وقال ياملك الزمان قبات جيم ماوهبته لي وهو مردودمني اليك هدية أيضاو أناياملك الزمان ماأريد بملكة ولاسلطنة وما أريدالاأن الله تعالى يبلغني مقصودي فقال له الملك هذوخزائني بين يديك ياسيف الملوك مهما طلبته منها خذه ولا تشاورنى فيه وجزاك الله عنى خير فقال سيف الملوك اعز الله الملك لاحظفى الملك ولافى المال حتى ابلغ مرادى ولكن غرضي الان ان اتفرج في هذه المدينة وانظر شوارعها واسواقها فامن تاج الملوك اذ يحضروا لهفرسامن جياد الخيل فاحضر واله فرسا مسرجا ملجها من جياد الخيل

وبحق سليمان عليه الصلاة والسلام ان تخرج روح فلان ابن الملك الازرق الجني فعند ذلك هاج البحر وطلعالتا بوت فاخذه سيف الملوكوض بهعلى الحجر فكسره وكسرالصناديق والعلب وأخرج العصفور من الحق وتوجه الى القصر وطلعا فوق التخت واذا بغبرة هائلة وشيء عظيم طائر وهو يقول ابقنى ياابن الملك ولاتقتلنى واجعلنى عتيقك وأناأ بلغك مقصودك فقالت لهدولة خاتون قدجاء الجني فاقتل العصفور لئلايدخل هذا الملعون القصرو يأخذه منكو يقتلك ويقتاني بعدك فعندذلك خنق العصفور فمات فوقع الجني على الارض كوم رماد اسود فقالت دولة خاتون قد خلصنامن بد هذا الملعون وكيف نعمل فقال سيف الملوك المستعان بالله تعالى الذي بلانا فانه يدبرنا ويعيننا علىخلاصنا ممن نحن فيه نم قامسيف الملوك وقلعمن ابواب القصر نحو عشرة أبواب وكانت تلك الابواب من الصندل والعو دومساميرهامن الذهب والفضة ثم اخذا حبالا كانت هناك من الحرير والابريسم وربطاالا بواب بعضها في بعض وتعاون هو ودولة خاتون الى انوصلام الهالبحر ورمياهافيه بعدأن صارت فلكاور بطودعي الشاطيء ثم رجعا الى القصر وحملا الصحاف الذهب والفضة وكذلك الجواهر واليواقيت والمعادن النفيسة ونقلاجميع مافي القصر من الذي خف حمله وغلا ثمنه وحطاء في ذلك الفلك و ركبافيه متركلين على الله تعالى الذي من توكل عليه كفادولا يخيبه وعملالهم خشبتين على هيئة المجاذيف ثم حلاالحبال وتركا الفلك يجرى بهما فىالبحر ولم يزالاسائرين على تلك الحالة مدةأر بعة أشهر حتى فرغ منهما الزادو اشتد عليهما الكرب وضاقت انسهمافطلبامن الله أنير زقهماالنجاة مماهافيه وكانسيف الملوك في مدة سيرهم اذا نام يجعل دولة خاتون خلف ظهره فاذاا نقلب كان السيف بينهما فبيناها على تلك الحالة ليلة من الليالى فاتفق انسيف الملوككان نائماودولة خاتون يقظانة واذابالفلكمال الىطرف البر وجاء الى المينة وفي تلك المينة مراك فنظرت دولة خاتون المراكب وسمعت رجلا يتحدث مع رئيس الرؤساءوكبيرهم فالماسمعت دولة خاتو ن صوت الرئيس عامت ان هذا البر مينة مدينة من المدن وانهماومالا الىالعهار ففرحت فرحاشديدونيهت سيف الملوك من النوم وقالت لهنم واسأل هذا الريسعن اسم هذه المدينة وعن هذه المينة فقام سيف الملوك وهو فرحان وقال له ياأخي مااسم هذه المدينة ومايقال لهذه المينة ومااسم ملكها فقال له الريس ياصاقع الوجه يابارد اللحية اذا كنت لاتعرف المينة ولاهذه المدينة فكيف جئت الى هنافقال سيف الملوك اناغريب وقدكنت في سفينة من سفن التجار فانكسرت وغرقت بجميع مافيه اوطلعت على وحفوصلت الى هنافساً لتك والسؤال ماهو عيب فقال الريس هذةمدينة عمارية وهذه المينة تسمى مينة كمين البحرين فاماسحت دولة خاتون هذاالكلام فرحت فرحاشد يداوقالت الحدلله فقال سيف الملوك ما الخبر فقالت اسيف الملوك ابشر بالفرج القريب فان ملك هذه المدينة عمى اخوابي: وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ١٧٧٠) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن دولة خاتون لماقالت لسيف الملوك ابشر

وقوقهم وأوقدتا النارفي الحطب ووقفنامن بعيد ننظر مايكون منهم وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن السكلام المياح

(وفي ليلة ١٧٢) قالت بلغني أيها الملك السميد أن ساعداقال لها أوقدت النارفي الحطب أنا ومن معى من المهاليك وصارت الغيلان في وسطها وقفنا من بعيد لننظر ما يكون منهم ثم قدمنا اليهم بعدأن خمدت النار فرأيناهم صاروا كوم رماد فحمدنا الله تعالى الذي خاصنامنهم وخرجناهن تلك الجزيرة وطلبناساحل البحرثم افترقنا من بعصنافاما اناواتنان من المهاليك فشيناحتي وصاناالي غابة كشيرة الاشجار فاشتفلنا بالاك و اذا بشخص طويل القامة طويل الاحية طويل الاذبين بعينين كانهما مشملان وقدامه غنم كثيرة يرعاها وعنده جماعة أخرى في كيفيته فلما رآنااستبشر وفرح ورحب باوقال أهلا وسه الأتعالوا عندى حتى أذبح لهمشاة من هذه الاغنام وأشويها وأطعمكم فقلناله وأين موضعك فقال قريبمن هذا الجبل فاذهبو االى هذه الجهة حتى تروا مغارة فادخلوافان فيهاضيوفا كثيرة مثل كم فروحواواقع دوامعهم حتى نجهزاكم الضيافة فاعتقدناان كارمه حق فسر ناالى تلك الجهة ودخلنا تاك المفارة فرأينا الضيوف التي فيها كابهم عميا نافين دخلنا عليهم قال واحدمنهم أناص يض وقال الآخر أناضعيف فقنالهم أىشيء هذاالقول الذي تقولونه وما سببضعفكم ومرضكم فقالوالنامن أنتم فقلنالهم نحن ضيوف قالوا لناماالذي أوقعكم في يدهذه الملعون ولاحول ولاقوة الابالة العظيم هذاغول يأكل بني آدم وقد أعماناوير يدأن يأكلنا فقلنا لحم كيف أعما كهذاالغول فقالو اأنه في هذاالوقت يحميكم مثلنا فقلنا لهم وكيف يعمينا فقالوالناأنه يأتيكما باقداح من اللبن ويقول لحم أنتم تعبتم من السفر فخذوا هذا اللبن واشر بوامنه فمين تشربوا منه تصيروا منلنا فقاتفي نفسي مبتى لناخلاص الابحيلة فحفرت حفرة في الارض وجلست علمهائم بعدساعة دخل الملعوذ الغول عليناو معه اقداح من الابن فناولني قدحا وماول من معي كل واحد قدحاوقال لذا أنتم جئتم بن البرعطاشا فحذواهذ الابن واشر بوامنه حتى أشوى المكم اللحم فاماأنا فاخذت القدح وقربته من في ودلقته في الحفرة وصحت آه قدراحت عيني وعميت وأمسكت عيني بيدى وصرت أبكي وأصيح وهو يضحك ويقول لايخف وأماالاثنان رفيقلي فلنهماشر بااللبن فعمما فقام الملعون من وقته وساعته وهو يسعى خلني فقات للعميان الذين عنده كيف العمل مع هذا الملموز فقال واحدمنهم ياساعد انهض واصعدالي هذه الطاقة تجدفيها سيفا صقيلا فخذه وتعال عندى حتى أقول لك كيف تعمل فصعدت إلى الطاقة وأخذت السيف وأتيت عندذلك الرجل فقال خذه واضربه فى وسطه فانه يموت فى الحال فقمت وجريت خلفه وقد تعب من الجري فجاء الى العميان ايقتلهم فجئت اليه وضر بته بالسيف في وسطه فصار نصفين فصاح على وقال لى بارجـل حيث أردت قتلي فاضر بني ضرية ثانية فهممت أن أضر بهضر بة ثانية فقال الذي دلني عي السيف لا تضربه ضربة ثانية فانه لا يموت بل يعيش و يهلكنا وأدرك شهرزاد الصباح فسكتتعن الكلام المباح

فركبها وطلع الى السوق وشق في شوارع المدينة فبيناهو ينظر يمينا وشمالا اذرأي شاباومعه قباء وهو ينادي عليه بخمسة عشردينارا فتأمله فوجده يشبه اخادساعداوفي نفسالامرهو بعينه لاستخبره فاتوا بهاليهفقال خذوه وأوصلو دالىالقصرالذي انافيه وخاو دعندكم الى ان أرجع من الفرجة فظنوا انهقال لهم خذوه واوصلوه الى السجن وقالو العل هذامما وك من مهاليكه هرب، فاخذوه واوصاوه الى السجن وقيد وه و تركو دقاعد افرجه سيف الملوك من الذرحة وطام القد مر ونسي أخاه ساعدا ولم يذكره له أحد فصار ساعدا في السجن ولما خرجو ابالا ساري الي اشغال العمارات أخذوا ساعدامعهم وصاريشتغل مع الاسارى وكثر عليه الوسخ ومكث ساعد على هذه الحاله مدة شهر وهو يتذكرفي أحواله ويقول في نفسه ماسبب سيجنى وفد إشتغل سيف الملوك بماهو فيه من السر وروغير دفاتفق ان سيف الملوك جلس يومام ن الايام وتذكر أخه و ساعدا فقال للماليك الذبنكا نوامعه اين المملوك الذي كان ممكم في اليوم الفلاني فقالو اأماقات لنا أوصلود الى السجن فقالسيف الماوك أناماقلت لكرهذاالكلام واعاقلت لكم أوصلودالى القصر الذي أنافيه ثم انهأرسل الحجاب الىساعدة توابه وه، مقيد فمكو دمن تيد دوا وقفوه بين يدي سيف الملوك فقال له ياشاب من أى البلاد أنت فقال له أناه بن مصر واسمى ساعد بن الوزير فارس فلم اسمع سيف الملوك كلامه نهض من فوق النخت والتي نفسه عليه ونعلق مرقبته ومن فرحه صاريبكي بكاءشديدا وقل ياأخي اساعدا لحديث عشت ورأيتك فاناأخوك سيف الملوك ابن الملك عاصم فاساسمع أخيه كلامهوعرفه تعانقامع بعضهماوتباكيافتعجب الحاضرون منهماتم أمرسيف الملوك الياخذوا ساعداو يذهبوا بهالى الحام فذهبوا بهالى الحام وعندخر وجهمن الحمام البسوه ثيابافا مردواتو ابه الى مجاسسيف الماوك فاجاسه معه على التخت ولماعلم ذاك تاج الماوك فرح ورحاشد مدا باجتماع سيف الملوك وأخيه اعدوحضر وجلس الثلاثة يتحدثون فماجري لهم من الأول الى الأخر ثم ان ساعدا قال ياأخي ياسمف الملوك لها غرقت المركب وغرقت المهاليك طلعت أناوجهاعة من المهاليك على لوح خشب وسار بنا في البحر مدة شهر كامل ثم بعدذلك رمانا الريح بقدرة الله تعالى على جزيرة فطلعنا ونحن جياع فدخلنا بين الاشجار وأكلنا من الفواكه وشتغانا بالاكل فلم نشمر الا وقــد خرج عاينا أقوام مثل العفاريت فوثبوا عايناً وركبوا فوق أكتافنا وكانوا نحوالهائتين فقالمالبعضنا ايكفي هؤلاءأن يكبوناحتي يأكلونا أيضافلاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم ولكن نجن نقوى عليهم السكرثم نقتلهم ونستريح منهم ونخلص من أيديهم فنبهناهم وصرنا علا لهم تلك الجهاجم ونسقيهم فيقولون هذا مرفقلنا بهم لأى شيء تقولون هذامر وكل من قدقال ذلك ان لم يشرب منه عشره وات فانه يموت من يومه فخافو أمن الموتوقالوا لنااسقونا تمام العشرمر اتفاما شربوا بقية العشرمرات سكروا وزاد عليهم السكر وهمدت قوتهم فجررناهم مرأيديهم ثم انناجمعناه بنحطب تلك الكروم شيئا كثير اوجعلنا حولهم

شىء كثير وأنا أعرف انكما تطلبين الاالخير فمن أى شىء تستحين منى فاخبرينى بماعندك ولا تستحى منى ولا تخفى عنى شيئامن ذلك فقالت لهادولة خاتون أن صورتك فى القباء الذى أرسله أوك الى سلمان من داود عليه ماالسلام فلم يفتحه ولم ينظر مافيه بل أرسله الى الملك عاصم في حلك مصرف جملة الهدايا والتحف التي أرسله اليه والملك عاصم أعطا دلولده سيف الملوك قبل ان يفتحه فاما أخذ دسيف الملوك قبل في يفتحه فاما أخذ دسيف الملوك فتحه وأراد أن يلبسه رأى فيه صورتك فعشقها وخرج في طلبك وقاسى هذه الشدائد كله امن أجلك وأدرك شهر زاد العباح فسكت عن الحكام المباح

(وفي ليلة ٢٢١) قالمت بلغني أيها الملك السميدان دولة خاتون أخبرت بديعة الجمال باصل محبة سيف الملوك لهاوعشقه أياهاو انسبها القماء الذي فيه صو رتهاوحين عاين الصورة خرج من ملكه هاتما وغاب عن أهله من أجلها وقالت لها أنه قاسي من الاهوال ماقاساه من أجلك فقالت بديعة الجهال وقد احمر وجهها وخجات من دولة خاتون انهذاشي علا يكون أبدا خان الانس لا يتفقون مع الجان فصارت دولة خاتون تصف لهاسيف الملوك وحسن صورته وسيرته وفروسيته ولمتزل تثني عليه وتذكر لهاصفاته حتى قالت ياأختى لاجل الله تعالى ولاجلي تحدثى معهولو كلة واحدة فقالت بديعة الجال انهذا التملام الذى تقولينه لاأسمعه ولا أطيعك فيه وكأنهالم تسمع منهاشيا ولم يقع في فلبها شيءمن محبة سيف الملوك وحسن صورته وسيرته وفر وسيته ثم ان دولة خاتون صارت تتضرع لهاوتقبل رجليهاوتقول يابديعة الجبال بحق الابن الذى رضعناه الناوأنت وبحق النقش الذي على خاتم سلمان عليه السلام ان تسمعي كلامي هذافاني تكلفت له في انقصر المشيد باني أريه وجهك في الله عليك ان تريه صورتك مرة واحدة لاجل خاطري وانت الاخرى تنظرينه وصارت تبكي لها وتتضرع اليها وتقبل يديها ورجايهاحتي رضيت وقالت لاجلك أريهوجهي مرة واحدة فعند ذلك طاب قلب دولة خاتون وقبلت يديها ورجليها وخرجت وجاءت الىالقصر الاكبر الذي في البستان وأمرت الجواري ان يفرشنه وينصبن فيه تختامن الذهبو يجعلن اوانى الشراب مصفوفة ثم اندولة خاتون قامت ودخلت علىسيف الملوك وساعد وزيره وهما جالسانفي مكانهماو بشرتسيف الملوك ببلو غار به وحصول مراده وقالتله توجه الى البستان انت واخوك وادخلاالقصر واختفياءن أعيز الناس بحيت لاينظركما احديمن في القصرحتي اجيء اناو بديعة الجهال فقام سيف الملوك وساعد وتوجها الى المكان الذى دلتهماعليه دولة خاتون فلهاد خلاه رايا كتامن الذهب منصو باوعليه الوسائد وهناك الطمام والشراب فجلسا ساعةمن الزمان ثمان سيف الملوك تذكرمه شوقته فصاق صدره وهاج عليه الشوق والغرام فقام ومشي حتى خرج من دهليز القصر فتبمه اخوه ساعد فقال له يااخي اقعدانت مكانك ولا تتبهنى حتى أجىءاليك فقعد اعدونزل سيف الملوك ودخل البستان وهوسكر اذمن خمر الغرام حيران من فرطالمشق والهيام وقدهز هالشوق وغلب عليه الوجدفأ نشدهذه الابيات يابديمة الجهل مالى سواك فارحميني أبي أسير هواك

(وفي ليلة ٧٢٢) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان ساعداة للمضر بت الغول بالسيف قال الى يارجل حيثضر بتني وأردت قتلي فاضر بني ضربة ثانيه فهممت أن أضربه فقالو الى الذي دلني على السيف لاتضربه ضربة ثانية فانه لايموت بل يعيش ويهلكنا فامتثات أمر ذلك الرجل ولمأضربه فمات الملعون فقاللي الرجل فم افتح المغارة ودعنا نخرج منهالعل الله يساعد ناونستريح من هذا الموضع فقات لهما بقي علينا ضررتم أنناتز ودنا من الجزيرة بشيءمن الفواكه التي فيهاثم نزلنا المركب وسارت بنافى ريخ طيبة مدة ثلاثة أيام وبعد ذلك سارت عليناريح واز داد ظلام الجوفما كان غيرساعة واحدة حتى جذب الريح المركب في جبل فانكسرت وتمزةت الواحها فقدر الله العظيم انى تعلقت بلوحمنهاوركبته فساربى يومين وقدأتت بىر يحطيبة فسرت فوق اللوح اقذف برجلي ساعة زمانية حتى أوصلني الله تعالى ال البربالسلامة فطلعت إلى هذه المدينة وقدصرت غريبافريدا وحيدالاأدرى مااصنع وقد أضرني الجوع وحصللي الجهد الاكبر فأتيت إلى سوق المدينة وقد تواريت وقلعت هذاالقباء وقلت في نفسي أبيعه وآكل بثمنه حتى يقضي الله ماهوقاض ثمان ياأخى أخذت القباء في يدى والناس ينظر ونه ويتزايدون في تمنه حتى أتيت أنت ونظرتني وأمرت بيالي القصر فأخذني الغلمان وسجنوني ثم إنك تذكرتني بمدهذه المدة فاحضرتنى عندك وقدأخبرتك بماجرى لى والحمد شعلى الاجتماع فلما سمعسيف الملوك وتاج الملوك أبي دولة خاتون حديث الو زيرساعد تعجبا من ذلك عجبا شديدا وقد أعد تاج الملوك أبودولةخاتون كانا مليحالسيف الملوكوأخيه ساعدوصارت دولةخاتون تأتي لسيف الملوك وتتحدثمعه وتشكره على إحسانه فقال الوزيرساعدأيتها الملكة المرادمنك المساعدة على بالوغ غرضه فقالت نعم أسعى في مراده حتى يبلغ مراده انشاء الله تعالى ثم التفتت الى سيف الملوك وقالت لهطب نفساوقرعيناهذا ماكان من أمرسيف الملوك و وزيره ساعد (وأما)ما كان من أمر الملكة بديعة الجمال فانها وصلت اليها الاخبار برجوع أختها دولة خاتون الى أبيها ونملكتها فقالت لابدمن زيارتها والسلام عليها فيزينة بهية وحلى وحلل فتوجهت اليها فاماقر بت من مكانها قاملتها الملكة دولة خاتون وسامت عليها وعانقتها وقبلتها بين عينيها وهنتها الملكة بديعة الجمال بالسلامة ثم جلستا تتحدثان فقالت بديعة الجال لدولة خانون أى شيء جرى لك في الغربة فقالت دولة خاتون ياأختي لاتسأليني عماجري ليمن الامورياما تقاسى الخلائق من الشدائد فقالت لها بديعة الجهال وكيف ذلك قالت ياأختي انى كنت في القصر المشيد وقداحتوى على فيه ابن الملك الازرق محدثتها ببقية الحديث من أوله الى آخره وحديث ويف الملوك ومجرى له في اقصر وما قاسيمن الشدائد والاهوالحتى وصل اليالقصر المشيد وكيف قتل ابن الملك الازرق وكيف قلع الابواب وجعلهافلكاوعمل لهامجاذيف وكيف دخل الى همنافتعجبت بديعة الجبال ثم قالت والله ياأختى انهذا من أغرب الغرائب فقالت دواتمخاتون وأريدأن أخبرك بآصل حكايته لكن يمنعنى الحماءمن ذلك فقالت لهابديعة الجهال ماسبب الحياءو أنت أختى ورفيقتي وبيني وبينك

البستان ورأت مافيه من الانمار والاغصان فلاحت منهاالتفاتة إلى جهة سيف الملوك فرأته وهو دائر في البسان وخلفه الوزير ساعد وسمعت سيف الملوك ينشد الاشعار وهويذري الدمو عالغزار فلما فظرته نظرة اعتبتها تلك النظرة الفحد مرة وأدرك شهرز ادالصباح فسكتت عن الكلام المبلح (وفي ليلة ٢٧٤) قالت بالفي أيها الملك السعيد ان بديمة الجمال لمارأت سيف الملوك وهود الر

(وفي ليلة ٤ ٧٧) قالت بالمنى أيها الملك السعيدان بديمة الجال لمارات سيف الملك وهودار في البستان نظرته نظرة اعقبتها الف حسرة فالتفتت الى دولة خاتون وقد لعب الخرباعطافها وقالت لهايا أختى من هذا الشاب الذي أراه في البستان وهو حائر ولهان كئيب لهفان فقالت لهادولة خاتون هل تأذنين في حضوره عند ناحتى نراه قالت لهاان أمكنك ان تحضريه فاحضريه فعند ذلك نلاته دولة خاتون وقالت لهيا بن الملك اصعد اليناوأ قدم بحسنك و جمالك علينا فعرف سيف الملوك صوحت دولة خاتون فصعد الى القصر فلما وقع نظره على بديعة الجمال خرم غشيا عليه فرشت عليه دولة خاتون فقالت دولة خاتون اعلى على على المنتقات من حسنه وجماله فقالت دولة خاتون اعلى المشقات من أجالك وقصدى ان تشمليه بنظرك فقامت بديعة على المحمدة وقالت من بقى بالعهود حتى بقى بها هذا الشاب لان الانس ليس لهم مو دة فقال طبح مالوفاء لا يكون عندى أبداو ما كل الخلق سواء ثم بكى بين يديها هيف الملوك ايتها الملك آن عدم الوفاء لا يكون عندى أبداو ما كل الخلق سواء ثم بكى بين يديها وأنشده ذه الابيات

أيابديع الجال استعطني لشج مضى كئيب بطرف ساحر جان المحق ماجمعت خداك من ملح من أبيض وشقيق أحمرقان لاتقعى بسكال الهجرمن دنف فانجسمي من طول النوى فان هذا مرادي وهذامنتهي أمل والوصل قصدى على تقديرامكاني

ثم انه بكى بكا مشديد اوتحكم عنده العشق والهيام فصار يسلم عليها بهذه الابيات سلام عليكم من محب متيم وكل كريم للكريم جميل سلامعليكم لاعدمت خمالكم ولم يخل منكم مجلس ومقيل آغار عليكم لست أذكر اسمكم وكل حبيب للحبيب عيل فلاتقطعوااحسانكم عنمعبكم فان الاسى يرديه وهو عليل أراعي النحوم الزهروهي تروعني وليلي من فرط الغرام يطول ولميبق لى صبر ولا لى حيلة فاى كلام في السؤال أقول عليكم سلام في ساعة الجفا سلام من الولهان وهو جول تمانه منكثرة وجده وغرامه أنشد أيضاهذه الابيات

ان كان قصدى غيركم ياسادتى لانلت منكم بغيتى وارادتى من ذا الذى حاز الجال سواكم حتى تقوم الآن فيه قيامتى

قدأى القاب أن يحب سواك طول ليلي مسهد الجفن باكي فعسى في المنام انى أراك انقذيهمن مهلكاتجفاك وجميع العدا تكون فداك وجميع المالاح تحتلواك

لانها في ضمير القلب اسراري. وانسلتت ففر اعقدأضاري

وأنتم مرادي والغرام يطول وأرجوارضاكم والمحبحول مه واضعفه والقلب منه عليل فلم أنتقل عنكم ولست أحول

وجفاني الرقاد مثل جفاك ياكنيالله شرماهو حاكي

تم أن ساعدا استبطأه فخرج من القصريفتش عليه في البستان فرآه ماشيافي

والله والله العظيم وحق من يتاوا من القرآن سورة فاطر ماجال طرفى فى عاسن من أرى الاوشخصك يا بديع مسامرى

أنت سؤ الىومنيتي وسروري ليت شعريهـ ل تعامين بكالي فمرى النوم ان يلم بجفني فاعطني في الهوى على مستهام زادك الله بهجة وسرورا تحشر العاشقون تحتلواني ثم بكي وأنشد أيضاهذين البيتين

بديعة الحسن أضحت بغيتي أبدا فان نطقت فنطقى في محاسنها مم بكى بكاءشديدا وانشدهذه الابيات وفی کبدی ناریزید وقودها أميل اليكم لاأميال لغيركم لكى ترحموامن انحل الحبجس فرقوا وجودوا وانعمو اوتفضلوا ثمبكي وأنشدأ يضاهذين البيتين

البستان متحيراوهو ينشدهذين الميتين

واصلتني الهموم وصل هواك

وحكىلى الرسولانك غضى

ثماجتمع سيف الملوك وساعد أخوه وصارايته رجان في الستاذو يأكلان من الفواكه هذا ماكادمن أمرساعد وسيف الملوك (وأم) ماكاذ من أمرد ولة خاتوذ فأنها لما أتهى و بديعة الجمال الى القصرد خلتا فيه بعدأن اتحفته الخدام بانواع الزينة وفعلوافيه جميع مأمرتهم به دولة خاتون وقد أعدوا لبديعة الجبال تختامن الذهب لتجاسعايه فامارأت مديعة الجبال ذلك التختجلست عليه وكان بجانبها طاقة تشرف على البستان وقد أتت الخدام بانواع الطمام الفاخرة فاكات بديعة الجهالهى ودولة خاتون ومهارت دولة خاتون تلقمها حتى اكتفت ثم دعتبانواع الحلويات فأحضرتها الخداموا كلمامنها بحسب الكفاية وغساما أيديها ثمانها هيأت الشراب وآلات المدام وصفت الاباريق والكاسات وصارت دواة خاتون علا وتستعي بديعة الجمال ثم تملأ الكاس وتشربهي ثم ان بديعة الجمال نظرت من الطاقة التي بجانبها الى ذلك قاً نت حرة الوجه الله تعالى ولك الا كرام ولا يكون عندى اعز منك ولا اظهر سري الاعليك فقالت باسيدتي ونورعيني قولي لي ما ما جتك حتى اقضيمالك على راسي وعيني فقالت لهاان تحعلي هـــذ٦ الانسىعلى كتافك وتوصليه الى بستان ارم عندجدتى ام ابى وتوصليه الى خيمتها وتحتفظي عليه وادادخلت الخيمة أنت واياه ورأيتيه أخذ النعال وخدمها وقالت لهمن أين أنت ومن أى طريق أتيت ومن أوصلك الى هذا الملكان ومن شأن أى شيء أخذت هذه النعال وأيشيء حاجتك حتى أقضيها لك فعند ذلك أدخلي سرعة وسلمي عليها وقولي لهاياسيدتي اناالذي جئت به هناوهوابن ملك مصروهو الذي راح الى القصر المشيدوقتل ابن الملك الازرق وخاص الملكة دولة خاتون وأوصلهااليأ بيهاساللة وقداوصلته اليك لاجل ان يخبرك ويبشرك بسلامتها فتنعمي عليهثم بعد ذلك قولى لهابالله عليك ياسيدتي أماهذاالشاب مليح ياسيد تي فتقول نعم فعند ذلك قولى لها ياسيدنى انه كامل العرض والمروءة والشجاعة وهوصاحب مصروه لكها وقيدحوى سائر الخصال الحميدة فاذاة الت لك اى شيء حاجته فقولي لهاان سيد تى تسلم عليك و تقول لك الى متى وهى قاعدة في البيت عازبة الزواج فقدطالت عليها المدة فمام ادكم بعدم زواج اولاي شيء ماتزوجينها في حياتك وحياة امهامثل البنات فاذاقالت لكوكيف نعمل فى زواجها فان كانت هى تعرف أحدا ووقع فى خاطرها أحد ينبر ناعنه ونحن نعمل لهاعلى من ادهاعلى غاية مايكن فعند ذلك قولى لها ياسيدتى ان بنتك تقول اك انكم كنتم تريدون تزوجي بمليمان عليه السلام وصورتم لمصورتي فى القباء فلم يكن له نصيب فى وقد ارسل القباء الى ملك مصر فاعطاه لولده فرأى صورتى منقوشة فيه فعشقنى وترك ملك أبيه وأمه واعرض عن الدنيا ومافيها وخرج هائما في الدنياعلى وجهه وقاسى الكبر الشدائدوالاهوالمن أجلى ثم ان الجارية حملت سيف الملوك وقالت له غمض عينك ففعل فطارت بهالى الجوثم بعدساعة قالت لهياا بن الملك افتح عينيك ففتح فنظرا ابستان وهو بستان ارم فقالت لهم جانة ادخل ياسيف الملوك هذه الخيمة فذكر الله ودخل ومدعينيه بالنظرفي البستان فرأى العجوز قاعدة على التختوف خدمتها الجوارى فقرب منهابادب واحتشام وأخدالنه ال وقبلها وفعل ماوصفته له بديعة الجهال فقالت له العجوزمن أنت ومن اين أقبلت ومن أى البلاد أنت ومن جاءبك الى هذا المكاذولاى شيء أخذت هذه النعال وقبلتها ومتى قلت لى على حاجة ولم أقضم الك فعندذلك دخلت الجاريةم جانة وسامت عليهابادب واحتشامتم تحدثت محديث بديعة الجمال الذى قالته لهافلما سمعت العجوز هذا الكلام صرخت عليها واغتاظت منها وقالت من أين يحصل بين الانس والجن اتفاق وأدرك شهرز ادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٧٦٦) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان العجوز لماسمعت الكلام من الجارية اغتاظت غيظ الديداوقالت من اين للانس مع الجن اتفاق فقال سيف الملوك انا أتفق معك وأكون غلامك وأموت على حبك واحفظ عهدك ولا أنظر غيرك وسوف تنظرين صدق وعدم كذبي وحسن مروء تى معك ان شاء الله تعالى ثم ان العجوز تفكرت ساعة زمانية وهى مطرقة رأسها

هيهات أن أسلوالهوى وأناالذى أفنيت فيكم مهجتي وحشاشتى فامافر غمن شعره بكى بكاء شديدافقالت له بديء قالجمال يا بن الملك انى أخاف ان أقبل عليك بالحكلية فلا أجدمنك الفة ولا محبة فان الا نسر بما كان خيرهم قليلا وغدرهم جليلا واعلم ان السيد سلمان بن داود عليه ما السلام أخذ بلقيس بالمحبة فالمارأى غيرها أحسن منها اعرض عنها فقال السيف الملوك ياعينى ويار وحى ما خلق الله كل الا نسسواء وأناان شاء الله أفى بالعهد وأموت تحت أقدامك وسوف تبصرين ما افعل مو افقا لما أقول والله على ما أقول وكيل فقالت له بديعة الجمال اقعد واطمئن و احلف لى على قدردينك ونتعاهد على اننالا نخون بعضناو من خان صاحبه ينتقهم الله تعالى منه فلما شمع سيف الملوك منهاذلك الكلام قعد ووضع كل منهما يده في يدصاحبه وتحالفا ان كلامنه ما لا يختار على صاحبة أحدمن الا نس ولا من الجن ثم المهما تعانقا ساعة زمانية وتباكيا من شدة فرحهما وغلب الوجد على سيف الملوك انشدهذه الابيات

بكيت غراماً واشتياقاً ولوعة على شأن من مهواه قلبي ومهجتي وبي زادت الآلام من طول هجركم وباعي قصير عن تقارب نسبتي وحزني ما ضاق عنه تجلدي يوضح للوام بعض بليتي وقد ما وقد ما تعمالة شملنا وتبرأمن الآلام والسقم غصتي

و بعدان تحالفت بديعة الزمان هي وسيف الملوك قام سيف الملوك يمشي وقامت بديعة الجمال تمشى أيضاو معها جارية جاملة شيئامن الاكل وحاملة ايضا قنانية ملا نة خرائم قعدت بديعة العجال ووضعت الجارية بين يديها الاكل والمدام فلم تمكنا غير ساعة الاوسيف الملوك قد أقبل فلاقته بالسلام و تعانقا وقعدا وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٢٥) قالت بلغنى إيها الملك السعيدان بديمة الجمال لما أحضرت الطعام والشراب وجاء سيف الملوك فلاقته بالسلامة ثم قعدا يا كلان ويشر بان مدة ساعة فقالت بديعة الجمال يا بابن الملك اذا دخلت بستان ارم ترى خيمة كبيرة منصو بة وهى من أطاس احمر و بطانتها من حر يرأ خضر فادخل الخيمة وقو قلبك فانك ترى عجوزا جالسة على تخت من الذهب الاحمر مرصع بالدروالجوا هرفاذا دخلت فسلم عليها بادب واحتمام وانظر الى جهة التخت تجد تحته نعالا منسوجة بقضبان الذهب مزركشة بالمعادن فخذ تلك النعال وقبا باوضعها على رأسك ثم حطها تحت أبطك المين وقف قدام العجوز وانت ساكت مطرق الرأس فاذا سألتك وقالت لك من اين حتّ وكيف وصلت الى ههناومن عرفك هذا المكان ومن شأن أى شيء اخذت هذا النعال فاسكت انت حتى بعد خل جاريتي هذه و تتحدث معها و تستعطفها عليك و تسترضى خاطره ابالكلام اعل الله تعالى بعطف قلبها عليك و تجيبك الى ما تريد ثم انها نادت تلك الجارية وكان اسمها مرجانة وقالت لها محق محتى ان تقضى هذه الحاجة في هذا اليوم و لا تتهاون قضتيها في هذا اليوم و محتى ان تقضى هذه الحاجة في هذا اليوم و لا تتهاون في قضائها وان قضيتها في هذا اليوم

هذاالوقت غيرصواب لأنه تحت يدكوفي حماك واسيرك ومتي طلبته وجدته وتفمل بهماتر يدناصبر ياملك الزمان فان هذاقددخل بستان ارم وتز وجبديعة الجمال بنت الملك شهيال وصارمنهم واحد وجماعتك قبضواعليهوا نوابهاليكومااخني حالهمنهم ولامنك فان قتلته فان الملك شهيال يطلب الدومنك و يعاديك و يأتيك بالمسكرمن أجل بنته ولا مقدرة لك على عسكره وليس لك به طاقة فسمع منه ذلك وأمر بسجنه هذاما حرى لسيف الملوك (وأما)ما كان من آمر ست بديعة الجال فأنهالما اجتمعت بولدها شهيال ارسلت الجارية تفتش على سيف الملوك فلم تجده فرجعت الى سيدتها وقالت ماوجدته في البستان فارسلت لى مملة ابستاد وسألة بهم عن سيف الملوك فقالوا يحن رأيناه قاعداتك شجرة واذا بخمسة أشخاص من جماعة الملك الازرق نزلو اعند وتحدثو امعه ثم أنهم حملوه وسدوافه وطار وابه وراحوافاما سمعت ست بديعة الجال ذلك السكادم لمبهن عليها واغتاظت غيظاً شديداً وقامت على أقدامها وقالت لابنها الملك شهيال كيف تسكون ملكا وتجيى ءجماعة الملك الازرق الى بستاننا ويأخذون ضيفناو يروحون بهسالمين وانتبالحياة وصارت بحرضه وتقول لاينبغي ان يتعدى عليه اأحن في حياتك فقال لهاء أمي ان هذا الانسي قتل ابن الملك الازر قوهوجني فرماه الله في يده فكيف اذهب اليه وأعاديه من أجل الانسي فقالت له أمه اذهب اليه واطلب منه ضيفنا فان كان بالحياة وسلمه اليك الأدو تعال وان كان قتله فامسك الملك الازر قبالحياة هو واولاده وحريمه وكل من يلوذ بهمن أتباعه وائتني بهم بالحياة حتى اذبحهم بيدي وأخرب دياره وان لم تفعل ما أمرتك به لا اجعاك في حل من لبني والتربية التي ربيتهالك تكون حراماوأدركشهرزادااصباح فسكتتعن المكلام المباح

(وفى لياة ٧٧٧) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان العجور زقالت لا بنها شهيال اذهب الى الملك الازرق وانظر سيف الملوك فان كان باقيا بالحياة فها ته وتعالى وان كان قتله فامسكه هو واولاده وحريمه وكل من يلو ذبه وائننى بهم بالحياة حتى اذبحهم بيدى وأخرب ملكه وان لم تذهب اليه وتفعل ماأمرتك به فلا اجعلك في حلم من لبنى وتكون تربيتك حراما فعند ذلك قام الملك شهيال وأم عسكره بالخروج وتوجه اليه كرامة لامه ورعاية لخاطرها وخواطراً حبابها ولاجل شيء كان مقدرا في الازل ثم از شهيال سافر بعسكره ولم يزالوا مسافرين حتى وصلوا الى الملك الازرق وتلاقى الدن أم الشهيال سافر بعسكره ولم يزالوا مسافرين حتى وصلوا الى الملك الازرق وتلاقى وربطوهم وأحضر وهم بين يدى الملك شهيال فقال لهياأ زرق أين سيف الملوك الانسى الذى هوضيفى وربطوهم وأحضر وهم بين يدى الملك شهيال فقال لهياأ زرق أين سيف الملوك الانسى الذى هوضيفى وهوقاتل ولدي وحشاشة كبدى وراحة روحى وكيف عمات هذه الاعمال كامها واهرقت دم كذا وهوقاتل ولدي وحشاشة كبدى وراحة روحى وكيف عمات هذه الاعمال كامها واهرقت دم كذا وكذا الف جنى فقال له خل عنك هذه السكلام فان كان هو بالحياة فاحضره وأنا عتقك واعتقكل من وكذا الف جنى فقال له الملك الازرق ياملك هل قبضت عليه من أولادك وان كنت قتاته فا ناأذ بحك أنت وأولادك فقال له الملك الازرق ياملك هل هذا عزعليك من ولدى فقال له الملك شهيال ان ولدك ظالم لكو نه يخطف أولادالناس و بنات الملوك هذا أعزعليك من ولدى فقال له الملك شهيال ان ولدك ظالم لكو نه يخطف أولادالناس و بنات الملوك

ثمر وفعت رأمها وقالت أيهاالشاب المليح هل تحفظ العهدوالميثاق فقال لهانعم وحق من رفع السماء وبسط الأرض على الماء اني أحفظ العهد فعند ذلك قالت العجوز اناأقضى لك حاجتك ان شاء الله تعالى ولكن رحفى هذه الساعة الى البستان وتفرج فيه وكل من الفواكه التي لا نظير لها ولا في الدنيا مثاباحتي أبعث الى ولدى شهيال فيحضر واتحدث معه في شان ذلك ولا يكون إلاخيرا ان شاءالله تعالى لانة لا يخالفني ولا يخرج عن أمري وأزوجك بنته بديعة الجمال فطب نفسافانها تكون زوجة لك باسيف الملوك فلماسمع منهاذلك الكلام شكرها وقبل يديها ورجليها وخرجمن عدها متوجها الى البستان وأما العجوز فانها التفتت الي تلك الجارية وقالت لها اطلعي فتشي على ولدى شهيال وانظريه فيأى الاقطار والاماكن واحضريه عندي فراحت الجارية وفتشت على الملك شهيال فأجتمعت بهواحضرته عندامه هذاما كان من أمرها (وأما) ما كان من أمرسيف الملوك فانهصار ومنجاءبه الىهذاالمكان ولعله الذي قتل ابن الملك الازرق ثمقالوا لبعضهما نانحتال عليه بحيلة ونسأ لهونستخبرمنه ثمصار وايتمشون قليلا قليلاالي ان وصلوا الى سيف الملوك في طرف البستان وقعدواعنده وقالواله أيهاالشاب المليح ماقصرت في قتل ابن الملك الازرق وخلاص دولة خاتون منه فانه كلب غدارقدمكر بهاولولاان قيضك لهاما خلصت أبداوكيف قتلته فنظراليهم سيف الملوك وقال لهم قدقتلته بهذا الخاتم الذى في اصبعي فنبث عندهم انه هو الذى قتله فقبض اثنان على يديه وائنان على رجليه والآخر قبض على فمه حتى لا يصيح فيسمعه قوم الملك شهيال فينقذونه من ايديهم ثم انهم حملوه وطاروا به ولم يزالواطائرين حتى نزلوا عندمل كهم واوقفوه بين يديه وقالوا ياملك الزمان قدجئناك بقاتل ولدك فقال واين هوقالواهذا فقال له الملك الأزرق هل قتلت ولدي وحشاشة كبدى ونور بصري بغيرحق وبغيرذ نب فعله معك فقال لهسيف الملوك نعم اناقتلته ولكن لظامه وعدوانه لانهكان يأخذأولاد الملوكو يذهب بهم الى البئر المعطلة والقصر المشيدو يفرق بينهم وبين أهليهم ويفسق فيهم وقتلته بهذاالخاتم الذي في اصبعي وعجل الله بروحه الى النارو بئس القرار فثبت عندالملك الازرق الأهذاهوقاتل ولده بلاشك فعند ذلك دعابوزير دوقال لهمذاقاتل ولدى ولا محالهمن غيرشك فماذاتشير في امره فهل اقتله اقبح قتله اواعذ به اصعب عذاب اوكيف اعمل فقال الوزير الاكبرأقطعمنه عضواوقال آخراضر بهكل يوم ضربا شديدا وقال آخر اقطعوا وسطه وقال آخراقطعو اأصابعه جميعاوا حرقوهابالنار وقال آخر اصلبوه وصاركل واحدمنهم يتكلم بحسب رايه وكان عندالملك الازرق امير كبيرله خبرة بالامور ومعرفة باحوال الدهورفقال له ياملك الزمان الى اقول اك كلاماوالراى لك في سماع ما اشير به عليك وكان هو مشير مملكته ورئيس دولته وكان الملك يسمع كلامه ويعمل برايه ولا يخالفه في شيء فقام على قدميه وقبل الارض بين يديه وقال له ياملك الزمان اذااشر تعليك براي في شأن هذا الامر هل تتبعه وتعطيني الامان فقال له الملك بين رايك وعليك الامان فقال ياملك ان انت قتات هذا ولم تقبل نصحي ولم تعقل كادمى فان قتله في

وقالوالله انك مائغ مليح وسارينظر الى صناعته وهو ينظر الى كتاب عتيق كان بيده والناس مشغو لين بحسنه وجماله وقده واعتداله فاماكان وقت العصر خلت الدكان من الناس فعند ذلك أقبل الرجل الاعجمى عليه وقال له ياولدى انت شاب مليح وانامالي ابن وقد عرفت صنعة ماقى الدنيا احسن منها وادرك شهرز ادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٧٢٧) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان الاعجمي لماقبل على حسن الصائغ قال له ياولدى انت شاب مليح وانامالي ابن وقدعرفت صنعة مافى الدنيا احسن منها وقدسا اني خلق كشيرمن الناس في شان تعليمها فارضيت ان أعلمها احدامنهم والكن قد سمحت نفسي اعلمك الاها واجعلك والدى واجعل بينك وبين الفقر حجابا وتستريح من هذه الصنعة والتعب في المطرقة والفحم والنارفقال لهحسن ياسيدى ومتى تمامني فقال له في غد آتيك و اصنع لك من النحاس ذهبا خالصا بحضرتك ففر ححسن وودع الاعجمي وسارالي والسدته فدخل وسلم عليها وأكل معها وهو مدهوش بالاوعى ولاعقل فقالت امهما بالك ياولدى احذران تسمع كلام الناس خصوصا الاعجام فلاتطاوعهم فيشيء فان هؤلاءغشاشون يعلمون صنعة الكيمياء وينصبون على الناس وياخذون اموالهم ويا كلونهابالباطل فقال لهاياأمي نحن ناس فقراء وماعندنا شيء يطمع فيه حتى ينصب عليناوقدجاء ني رجل أعجمي لكنه شيخ صالح عليه أثر الصلاح وقد حننه الله على فسكتت امه على غيظوصار ولدهامشغول القلب ولم باخده نوم في تلك الليلة من شدة فرحه بقول الاعجمي له فلمااصبح الصباح قام وأخذ المفاتيح وفتحا لدكان واذا بالاعجمي اقبل عليه فقام وأرادحسن ان يقبل يديه فامتنع ولم يرض بذلك وقال ياحسن عمر البو دقه وركب الكير ففعل ماأمره به الاعجمي واوقدالفحم فقاللا الاعجمي اولدي هل عندك تحاس قال عندي طبق مكسور فأمره ان يتكيء عليه بالكازو يقطعه قطعاصفار ففعل كاقال له وقطعه قطعا صفارا ورماه في البودقه ونفخ عليه بالكيرحتى صارماء فدالاعجمي يدهالي عمامته واخرج منها ورقة ملفوفة وفتحها وذرمنها شيئا فىالبودقة مقدارنصف درهموذك الشيءيشبه الكحل الاصفروامر حسنا ان ينفخ عليه بالكير ففعل مثل ماأمره حتى صارسبيكة ذهب فاما نظر حسن الى ذلك اندهش وتحيرعة لهمن الفرح الذي حصل أواخذالسبيكة وقلبها واخذالمبردوحكها فرآها ذهبا خالصا من عال العال فطار عقله وأندهشمن شدة الفرح ثم انحني على دالاعجمي ليقبلها فقال له خذهذ دالسبيكة وانزل بهاالى السوق وبعهاواقبض تمنهاسر يعاولا تتكلم فنزل حسن واعطى السبيكه ألى الدلال فاخذها منه وحكها فوجدها ذهباخالصاففتحوا بإبها بعشرة آلاف درهموقد تزايدفيها التجار فباعها بخمسة عشرااف درهم وقبض ثمنها ومضى الى البيت وحكى لامه جميع ما فعل وقال لامه انى قد تعامت هذه الصنعة فضحكت عليه وقالت لاحولولا قوة الابالله العلى العظيم وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن السكلام المباح

(وفى ٧٢٩) قالت بلغني ايم الملك السعيد ان حسنا الدائغ لماحكي لامه مافعل الاعجمي

ويضعهم فى القصر المشيد والبئر المعطلة ويفسق فيهم فقال الماك الازرق انه عندي ولكن اصلح بينناو بينه فاصلح بينهم وخلع علبهم وكتب بين الملك الأزرق وبيزسيف الملوك حجةمن جهة قتال ولده وتسلمه الملك شهيال وضيفهم ضيافة مليحة وأقام الملك الازرق عنده هــو وعسكره ثلاثة أيام ثم أخــذ سيف الملوك واتى به الى أمــه ففرحت به فرحا شديدا وتعجب شهيال من حسن سيف الملوك وكاله وجماله وحكى له سيف الملوك حكايته من اولها لى آخرها وماوقع له مع بديعة الجال تم ان الملك شهيال قال يا أى حيث رضيت بذلك فسمعاوطاعة لحكامر فيه رضاك فحديه وروحي به الى سردنيب واعملي هناك فرحاعظها فانهشاب مليح قاسي الاهوال من اجلهاتم انهاسافرت هي وجواريها الى ان ومسلن الى سردنيب ودخلن البستان الذي لام دولة حاتون ونظرته بديعة الجال بعدان مضين الى الخيمة واجتمعن وحدثتهن المحوز بماجري من الملك الازرق وكيف كان اشرف على الموت في سجن الملك الازرق وليس في الاعادة افادة ثم ان الملك سيف الملوك قال له ياملك العفو انا أطلب منك حاجة واخاف أن تردني عنهاخائبافقال له تاج الملوك والله لوطلبت روحي مامنعتها عنك لمافعلت من الجميل فقال سيف الملوكار يدان تزوج دولة خاتون بأخى ساعدحتي نصير كلناغامانك فقال تاج الملوك سمعا وطاعة ثممانه جمع اكابرد ولته ثاني وعقدعقد بنته دولة خاتر ن على ساعد ولما خلصوا من كتب الكتأب نثروا الذهب والفضة وأمرأن يزينو االمدينة تم اقامو االفرح ودخل سيف الملوك على بديعة الجمال ودخل ساعدعلى دولة خاتون في ليلة واحده ولم يزل سيف الملوك يختلي ببديعة الجهال أربعين يوما فقالت له في بعض الايام يا ابن الملك هل بقي في قلبك حسرة على شيء فقال سيف الملوك حاش لله قدقضيت حاجتى ومابقي في قلبي حسرة ابداولكن قصدي الاجتماع بأبي وأمى بأرض مصر وانظر هل ها طيبين ام لا فامرت جماعةمن خدمهاان يوصلوه هو وساعدالي أرض فوصلوهابارض مصر واجتمع سيف الملوك باسه وأمه وكذلك ساعد وقعداعندهم جمعة ثم ان كلامنها ودع أباه وأمه وسار اني مدينة سردنيب وصاركا اشتاقا الى أهلهم يروحان ويرجعان وعاش سيف الملوك هووبديعة الجمال في أطيب عيش واهناء وكذاسا عدمع دولة خاتون الى إن اتاهم هازم اللذات ومفرق الجماعات فسبحان الحيى الذي لاعوت وقدخلق الخاتى وقضي عليهم بالموت وهو اول بلاابتداء وآخر بلاانتها ﴿ حكاية حسن الصائغ البصري ﴾

و و مما يحكى ايضا اله كان في قد مم الزمان وسالف العصر والاوان رجل تاجر من التجار مقيم بارض البصرة وكان ذلك التاجر له ولد ان ذكر ان وكان عند دمال كثير فقد رالله السميع العليم ان التاجر توفي الى رحمة الله تعالى و ترك تلك الامو ال فاخذ ولداه في تجهيزه و دفنه و بعد ذلك اقتسما الامو العبيم الاسوية وأخذ كل واحد منهما قسمه وفتحاله بادكانين احدهما تحاس والناني صائغ فبينما العمائغ جالس في دكانه يو مامن الايام اذا برجل اعجمي ماش في السوق بين الناس الى ان مرعد دكان الولد الصائغ في الماسوة بين الناس الى ان مرعد دكان الولد الصائغ في الماسوة بين الناس الى ان مرعد دكان

ثلاثة اواقبالوزن المصرى وبعد أن يفرغ مافى هذه الورقة اعمل لك غيره فاخذ حسن الورقة فراى فيها الشيئا اصفرا نعم من الا ول فقال ياسيدى ما سم هذا وأين يوجد وفي اى شىء يعمل فضحك الا عجمى من طمع حسن وقال له عن أى شيء تسأل اعمل وانت ساكت واخرج طاسه من البيت اقطعها والقاها فى البودة قورمى عليها قليل من الذى فى الورقة فصارت سبيكة من الذهب الخالص فلمار آى حسن ذلك فرح فرحاشد يداو صارمت حيرافى عقله مشغو لا بتلك السبيكه فأخرج صرة من رأسه بسرعة وقطعها ووضعها فى قطعة من الحلوى وقال له ياحسن انت بقيت ولدى وصرت عندى من رأسه بسرعة وقطعها ووضعها فى قطعة من الحلوى وقال له ياحسن انت بقيت ولدى وصرت عندى اعزمن روحى ومالى وعندى بنت از وجك بهافقال حسن اناغلامك ومهافعلته معي كان عند الله تعالى فقال الا عجمى يا ولدى طول بالك وصبر نفسك يحصل لك الخير ثم ناوله القطعة الحلوى فاخذها وقبل يده ووضعها فى فه وهو لا يعلم ما قدر له فى الغيب ثم بلع القطعة الحلوى فسبقت رأسه رجليه وغاب عن يده ووضعها فى فه وهو لا يعلم ما قدر له فى الغيب ثم بلع القطعة الحلوى فسبقت رأسه رجليه وغاب عن الدنيا فله أرآه الا عجمى وقد حل به البلاء فرح فر حاشد يداوقام على اقدامه وقال وقعت ياعلق ياكلب المرب فى عوام كثيره افتش عليك حتى حصلتك ياحسن وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكرم المالح

(وف ليلة و ١٧٠) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان حسناالصائغ لما أكل القطعة الحادى التى أعطاها له الاعجمى و وقع منها على الارض مغسياعليه فرح الاعجمي وقل لهلى أعوام كثيرة وأما افتس عليك حتى حصلتك ثم أذ الاعجمى شدوسطه وكتف حسناور بطرجليه على يديه وأخذ صند وقاو اخرج منه الحوائج التى كانت فيه و وضع حسنا فيه وقفله عليه و فرغ صندوقا آخر وحط فيه جميع المال الذى عند حسن والسبائك الذهب التى عملها أولا وثانيا وقفله ثم خرج يجرى الى السوق واحضر حمالا حمل الصند وقين و تقدم الى المركب الراسية وكانت تلك المركب مهيأة للاعجمى وريسه امنتظر قلما نظر ته بحرية والله وحملوا الصند وقين و وضعوها في المركب وصرخ الاعجمى على الريس وعلى المنافر ته بحرية الله والله والقلوع وصارت المركب بريح طببة هذا ما كان من أمر الاعجمى (وأما) ما كان من أمر ام حسن فانها انتظر ته الى العشاء فلم تسمع له صوتا ولا خبرا جملة كفية فجاءت الى البيت فرأته مفتوحا ولم ترفيه أحدا ولم تجديد الهست على وجهها وشقت أثو ابها وصاحت ولولت وصارت تقول واولداه واغرة فؤ اداه ثم انشدت خدوالا ديات

وزاد نحیبی بعد کم وتعللی وکیف اصطباری بعد فرقة أملی ومن الذي يهنا بعيش التذلل وكدرت من صفوی مشارب منهلی وعزي وجاهی فی الوری وتوسلی م - • ۲ الف لیله المجلدالثالث

لقدقل صبری ثم زاد تماملی والله بعد فراقکم والله بعد فراقکم و بعد حبیبی کیف التذ بالکری رحلت فأوحشت الدیار وأهلها وکت معینی فی الشدائد کلها

وقال لهااني فدتعامت هذه الصنعه قالت لاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم وسكتت على غيظ منهاثم انحسنا اخذمن جهله هوناوذهب بهالي الاعجمي وهوقاعدفي الدكان ووضعه ببن يديه فقال له ياولدي ماتر يدان تصنع مهذا الهوزقال ندخله في النار و نعمله سبائك ذهب فضحك الاعجمي وقالله ياولدي هلاانت مجنون حتى تنزل السوق بسبيكتين في يوم واحدما تعلم ان الناس ينكرون عليناو تروح ار واحناولكن ياولدي اذاعلمتك هذه الصنعة لاتعملها في السنة الامرة واحدة فهي تدنيك من السنة الى السنة قال صدقت ياسيدى ثم انه قعد في الدكار وركب في البودقة ورفى الحم فى النارفة الله الاعجمى باوادى ماذاتر يدقال عامني هذه الصنعة فضحك الاعجمي وقال لاحول ولا قوة الابالة العلى العظيم انتيا ابني قليل العقل ما تصلح لهذه الصنعة قط هل احد في عمر ديته لم هذه الصنعة على قارعة الطريق الوفي الاسواق فان اشتغلنا بها في المكان يقول الناس علينا انهؤلاء يصنعون الكيمياء فتسمع بناالحكام وتروح أرواحنا فان كنت ياولدي تريدان تتعلم هذه فاذهب معي الى ستى فقام حسن واغلق الدكان وتوجه مع الاعجمي فبينما هو في الطريق اذتذكرقول أمهوحسب في نفسه الفحساب فوقف وأطرق برأسه الى الارض ساعة زمانية فالتفت الاعجمى فرآه واقفا فضحك وقال هل التمجنون كيف اضمرلك في قلبي الخير وأنت تحسب أنى أضرك وقال له الاعجمي ان كنت خائفا من ذهابك معي الى بيتى فأنا اروح معك الى بيتك وأعلمك هناك فقال له حسن نعم فقال له امش قدامي فسار حسن قدامه وصار الاعجمي خلفه الى ان وصل الاعجمي الى منزله فدخل حسن الى داره فوجل والدته فاعلمها بحتنبور الاعجمي ممه وهو واقف على الباب ففرشت لهمها البيت ورتبته فلما فرغت من ام هاراحت ثم ان حسنااذن الاعجمي ان يدخل فدخل ثم ان حسنااخذ في يده طبقا وذهب بهالسوق ليحيءفيه بشيءيا كله فخرج وجاءبأ كر واحضره بين يديه وقال له كرياسيدي لاجل ان يصير بينناخبز وملح والله تعالى ينتقم بمن يخون الخبز و الملح فقال له صدقت ياولدي ثم تبسم وةلله ياولدي من يعرف قدرالخبز والملحثم تقدم الاعجمي وأكل مع حسن حتى اكتفياثم قال له الاعجمي باولدي ياحسن هات لنأشيامن الحلوى فمضى حسن الى السوق واحضر عشرقباب الحلوى وفرح حسن بكلام الاعجمي فاما قدم له الحاوى أكل منها وأكل مه حسن ثم قال له الاعجمي جزاك الله خيرا ياولدي مثلك من يصاحبه الناس ويظهرونه على أسرارهم ويعلمونه ماينفعه تمقال الاعجمي ياحسن احضرالعدة فماسمع حسن هذا الحديث الاوخر جمثل المهر اذا انطلق من الربيع حتى اتى الى الدكان واخذ العدة ورجع و وضعها بين ديه فاخرج الاعجمي قرطاسامن الورق وقال ياحسن وحق الخبز والملحلولاانت أعزمن ولدي مااطلعتك على هذه الصنعه ومابتي شيءمن الاكسير الاهذاالقرطاس ولكن تامل حين اركب العقاقير واضعها قدامك واعلم ياولدي ياحسن انك تضع على كل عشرة ارطال نحاسا نصف درهم من هذا الذي في الو رُفَّة فتصيرالعشرة ارطال ذَّهباخالصا ابريزتم قال له ياولدي ياحسن ان في هذه الورقة

ثم امر المجوسى أن يو قدواله نارافقال له حسن ما تصنع بهافقال له هذه النارصاحبة النو، والشرروهى التي أعبدها فان كنت تعبدها مثلى فانا أعطيك نصف مالى وأزوجك بنتى فصاح حسن عليه وقال له ويلك اتما أنت بجوسى كافر تعبد الناردون الملك الجبار خالق الليل والنهار وماه في الامصيبة فى الاديان فعند ذلك غضب المجوسى وقل أما توافقنى يا كلب العرب و دخل فى دينى فلم يوافق حسن على ذلك فقام المجوسى الملعون و سجد للناروأ مرغلما نه أن يرموا حسنا على وجهه فرموه على وجهه و موارالمجوسى يضر به بصوت مضفور من جلد حتى شرح جوانبه وهو يستغيث فلا يغاث و يستجير فلا يجيره أحد فرفع طرف الى الملك القهار وتوسل اليه بالنبى المختار وقد دقل منه الاصطبار وجرت دموعه على خديه كالامطار وانشده في نالبيتين

مبرالحكمك ياالهي في القضا أناصابر ان كان في هذا رضا جاروا علينا واعتدوا وتحكموا فعسالة بالاحسان تغفر مامضي

ثم أن المجوسي أمر العبيد أن يقعدوه وأمر أن يأ توااليه بشيءمن المأكول والمشروب فاحضروه مقلم يرض أذياً كل ولا يشرب وصارالمجوسي يعذبه ليلاونها رامسافة الطريق وهو صابر يتضرع الى الله عزوجل وقد قسى قلب المجوسي عليه ولم يزانواسائرين في البحرمدة ثلاثة أشهر وحدين معهف المذاب فلما للمت الثلاثة أشهر أرسل الله تعالى على المركب ريحافاسود البحر وهاج بالمركب من كثرة الريخ فقال الريس والبحرية هذا والله كله ذنب هذاالصي الذي له ثلاثة أشهر في العقو بقمع هذا المجوسي وهذاما يحلمن الله تعالى ثم أنهم قامو اعلى المجوسي وقتلوا غلمانه وكل من كان معه فلما وآهم المجوسي قتلوا الغامان ايقن بالهلاك وخاف على نفسه وحل حسنامن كتافه وقلعه ماكان عليهمن النياب الرئة والبسه غيرها وصالحه ووعده ازيمامه الصنعة يرده الى بلده وقال له ياولدى لا تؤ اخذني عافعلت فقال له حسن كيف بقيت اركن اليك فقال له ياولدى لولا الذنب ما كانت المغفرة وأنا مافعلت معك هذه الفعال الالاجل ان أنظر صبرك وأنت تعلم أن الامر كله بيد الله ففرحت البحرية والريس بخالصه فدعالهم حسن وحمدالله تعالى وشكره فسكنت الرياح وانكشفت الظلمة وطاب الريح والسفر ثم أن حسناة اللمجوسي يا عجمي الى أين تتوجه قال ياولدي اتوجه الى جبل السحاب الذي فيه الاكسيرالذي نعمله كيمياء وحاف المجوسي بالنار والنورأ نهما بقي لحسن عنده ما يخيفه فطاب قلب حسن وفرح بكلام المجوسي وصاريا كل معه ويشرب وينام ويلبسه من ملبوسه ولميز الوامسافرين مدة ثلاثه أشهرأ خرى وبعدذلك رست المركب على برطويله كله حصى أبيض وأصفروأزرق وأسو دوغير ذلك من جميع الالوان فلهارست نهض الاعجمي قأتم اوقال باحسن قوم اطلع فانناقد وصلنا الى مطاو بناومرا دنافقام حسن وطلع مع الاعجمي وأوصى الجوسي لريس على مصالحه ثم مشى حسن مع المجوسي الى أن رمدعن المركب وغاباعن الاعين ثم قعد المجوسي واخرجمن جيبه طبلا كاساوز خمةمن حرير منقوشة بالذهب وعليها طلاسم وضرب الطبل فلما فرغ ظهرت غبرة من ظهرالبرية فتعجب حسن من فعله وخاف منه وندم على طاوعه معه وتغيرلونه

فلا كان يوم كنت فيه مباعدا عن العين الاأنا أراك تعودلى ثم أنها صارت تبكى وتنوح الى الصباح فدخل عليها الحيران وسألوها عن ولدها فاخبرتهم بماجرى له مع الاعجمى واعتقدت أنها لا تراه بعد ذلك أبدا وصارت تدور في البيت و تبكى فبيناهى دائرة في البيت اذرات سطرين فكتو بين على الحائط فاحضرت فقيها فقرأهم الحافاذ افيهما

سرى طيف لبلى عند ماغلب الكرى سحيرا وصحبى فى الفلاة رقود فلما انتهينا للخيال الذي سرى أرى الجو قفر والمزار بعيد

فلما سمعت أم حسن هذه الابيات صاحت وقالت نعم ياولدى أن الدار فقرة والمزار بعيد ثم أن الجيران ودعوها بعد أن دعوا لها بالصبر وجمع الشمل قريبا ولم تزل أم حسن تبكى آناءالليل واطرف النهاد و بنت في وسط البيت قبرا وكتبت عليه اسم حسن وتاريخ فقده وكانت لا تفارق ذلك القبر ولم بزل ذلك دأبها من حين فرقها ولدها هذا ما كان من أمرها (وأما) ما كان من أمر ولدها حسن مع الاعجمى فان الاعجمي كان مجوسيا و كان يبغض المسلمين يهلكه وهو خبيت لئيم كماوى كاقال فيه الشاعر

هو الكاب وابن السكلب والكاب جده ولاخير في كلب تناسسل من كاب وكان اسم ذلك الملعون بهرام المجوسي وكان له في كل سنة واحدمن المسلمين يأخذه و يذبحه على مطلب فام المت حملة على حسن الصائع وسار به من أول النهار الى الليسل رست المركب على برالى الصباح فام اطلعت الشمس وسارت المركب امر الاعجمى عبيده وغايانه ان يحضرواله الصندوق الذي فه حسن فاحضرو دله فنتحه وأخرجه منه ونشقه بالخلو نفخ في أنه فروافعطس و تقايا بالنج وفتح عبنيه ونظر عيناوشما لا فوجد نفسه في وسط البحر والمركب سائر ة والا عجمى قاعد عنده فعل أنها حيلة عملت عليه قد عملها الملعون المجوسي وا نه وقع في الامر الذي كانت أمه تحذر ه فقال كامة لا يخجل قائلها وهي لاحول ولا قوة الابالله العلى العظيم انالله وانالله ونالله بها الطف بي في قضائك وصبر في على بلائك يارب العالمين ثم التفت الى الا عجمى وكلمه بكلام رقيق وقال له يا كلب هل مثلى يا والدى ماهذه الفعال وأين الخبز والملح والحين التي حلفتها لى فنظر اليه وقال له يا كلب هل مثلى يعرف خبز اوملحا وأناقد قتلت مثلك الفصبي الاصبيا وأنت عام الالف وصاح عليه فسكت وعلم انسهم القضاء نفذ فيه وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن السكلام المباح

(وفي ليلة (٧٢١) التبلغني أير الملك السعيد أن حسنا لما رأى نفسه وقع مع الاعجمى الملعون كلمه بكلام رقيق فلم يفده بل صاح عليه فسكت و علم ان سهم القضاء نفذ فيه فعند ذلك أمر الملعون بحل كتافه ثم سقوه قليلامن الهاء والمجوسي يضحك و يقول وحق النار والنور والظل والحرور ما كنت أظن انك تقع في شبكتي ولكن النارقو تني عليك وأعانتني على قبضك حتى اقضى حاجتي وارجع واجعلك قربانا لهاحتى ترضى عنى فقال حسن قد خنت الخبز والملح فرفع المجوسي يده وضر به ضربة فوقع وعض الارض باسنانه وغشى عليه وجارت دموعه على خده



وحسن البصرى وهو فوق جبل السحاب عندماشق الجلد وطلع منه وقد جفل منه طيرال خي القراص وأوقد النار وخنزالا قراص ثم أخر جمنه أيضا الطبل النحاس والرخمة المنقوشة ودق الطبل فضرت النجائب فاختار منها بحيبا و ذبحه وسلخ جلده ثم التفت إلى حسن وقال له اسمع ياولدى ياحسن اما أرصيك به قال له نعم قال ادخل في هذا الجلد واخيط عليك واطرحك على الارض فتاتى طيو د الرخم فتحملك و تطير بك إلى أعلى الجبل وخذ هذه السكين معك فاذا فرغت من طيرانها وعرفت انها حطتك فوق الجبل فشق بها الجلد و أخرج فان الطير يخاف منك و يطير عنك وطل لى من فوق الجبل ومناه عليه ثم هياله الثلاثة أقراص و ركوة فيها ماء وحطها معه في الجلد و بعد ذلك خيطه عليه ثم بعد عنه فجاء طير الرخم وحمله وطار به إلى أعلى الجبل و وضعه هناك في الجلد و بعد ذلك خيطه عليه ثم بعد عنه فجاء طير الرخم وحمله وطار به إلى أعلى الجبل و وضعه هناك

فنظراليه الحبوسي وقال له مر الكياولدي وحق النار والنور ما بقى عليك خوف منى ولولا أن حاجتى ما تقضى الاعلى اسمكما كنت أطلعتك من المركب فابشر كل خير وهذه الغبرة غبرة ثيء نركب في بيناعلى قطع هذه البرية و يسهل علينامشقتها وأدرك شهرزا دالصباح فسكت عن الكلام المباح (وفي لياة لا ١٧٣٠) قالت بلغن أيما الماك السعيد اذبا لا عمر قال ان هذه الغبرة غبرة شيء

(وفي ليلة ١ ١/٧) قالت بلغني أيها الملك السميدان الاعجمي قال ان هذه الغبرة غبرة شيء تركبه فيعيننا علىقطع هذه البرية ويسهل علينامشقتها فما كان إلاقليل حتى انكشفت الغبرة عن ثلاث نجائب فركب الأعجمي واحدة وركب حسن واحدة وحملاز ادهاعلى الذالثة وسارا سبعة أيام ثم نتهاإلى أرض واسعة فلمانزلافي تلك الارض نظر الى قبة معقودة على أربعة أعمدة من الذهب الاحمر فنزلا من فوق النجائب ودخلا بحت القبة واكلاوشر باواستراحا فلاحت التفاتة من حسن فرأي شيئا عاليافقال لهحسن ماهذا ياعم فقال له المجوسي هذا قصر فقال لهحسن اما نقوم ندخل لنستر يحفيهو نتفرج عليه فدهب ألجوسي وقالله لاتذكر ليهذا القصربان فيه عدوي ووقعت لىمعه حكاية ليسهذاوقت اخبارك بهائم دق الطبل فأقبلت النجائب فركباو ساراسبعة أيام فاما كان اليوم الثامن قال المجوسي ياحسن ما الذي تنظره فقال حسن انظر سحابا وغهاما بين المشرق والمغرب فقال لهالجوسي ماهذاسحاب ولاغهام وانماهوجبل شاهق ينقسم عليه السحاب وليس هناك سحاب يكون فوقه من فرط علوه وعظم إرتفاعه وهذا الجبل هو المقصودلي وفوقه حاجتنا ولاجل هذاجئت بك معي وحاجتي تقضي على يديك فعند ذلك يئس حسن من الحياة تم قال. المحوسي محق معبودك وبحق ماتعتقده من دينك أي شيء الحاجة التي جئت بي من أجام ا فقال المانصنعة الكيمياء لاتصلح إلا بحشيش ينبت في المحل الذي عربه السحاب وينقطع عليه وهو هذاالجبل والحشيش فوقه فاذاحصلناالحشيش أريك أي شيء هذه الصنعة فقال له حسن من خوفه نعم ياسيدي وقد يئس من الحياة وبكي لفراق أمه وأهله ووطنه وندم على مخالفته أمه وانشدهدين البيتين

تأمل صنع ربك كيف تأتى لك السراء مع فرج قريب ولا تيأس إذا مانلت خطبا فكم في الخطب من لطف عجيب

ولم بزالواسائرين إلى أن وصلا إلى ذلك الجبل و وقفا تحته فنظر حسن فوق ذلك الجبل قصراً وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٧٣٢) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن المجوسى وحسن لما وصلا إلى الجبل ووقفا تحته فنظر حسن فوق ذلك الجبل قصراً فقال المجوسى ماهذا القصر فقال المجوسى هذا مسكن الجان والغيلان والشياطين ثم أن المجوسى نزل من فوق نجيبه وأمره بالنز ول وقام اليه وقبل رأسه وقال لا تؤاخذني بما فعلته معك فانا احفظك عند طلوعك القصر وينبغي انك لا تخوننى فى شىء من الذى تحضر دمنه واكون اناوانت فيه سواء فقال السمع والطاعة ثم أن الا عجمى فتح جرابا وأخرج منه طاحون وعين منه ثلاثة وأخرج منه طاحون وعين منه ثلاثة

واكتامعه وقالتاله حدثنا بحديثك مع الكاب الفاجرالساحرمن حين وقعت في يددالي حين خاصت منه و نحن محدثك بماجري لنامه من أول الا مر الى آخر دحتى تصير على حذراذارا يته فله سمع حسن منه ماهذا الكلام ورأي الاقبال منهما عليه أطهانت نفسه ورجع له عقله وصار يحدثهما بما جرى له معه من الاول الى الاخر فقالتاله هل سأته عن دذا القصر قال نعم سألته فقال لى لاأحب سيرته فان هذا القصر للشياطين والا بالسة فغضبت البنتان غضبات ديدا وقالتاهل جملناهذا الكافر شياطين وابالسة وأدرك شهرز ادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٧٣٢) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن البنتان قالتاقد جعلنا المجوسي شياطين وأبالسةفة لرلهاحسن نعم فقالت الصغيرة أختحسن والله لاقتانه أقبح قتلة ولاعدمنه نسيم الدنيافقالحسن وكيف تصلين اليهوتقتلينه قالتهوفي بستان يسمى المشيدولا بدمن قتله قريباه فقالت لهااختهاصدق حسن وكل ماقاله عن هذاالكلب صحيح واكن حديثه بحديته كلناحتي يبقى فى ذهنه فقالت البنت الصغيرة اعلم يااخي اننامن بناتماك من ملوك الجان العظام الشان ولهجنود وأعوان وخدم من المرده ورزقه الله تعالى بسبع بنات من امرأة واحدة ولحقه من الحماقة والغيرة. وعزة النا سمالا و يدعليه حتى انه لم يزوجنا لآحد من الرجال ثم انه احضر وزرائه واصحابه وقال. لهم هلأنتم تعرفو زلى مكا نالايطرقه طارق لامن الانس ولأمن الجن ويكون كشير الاشجار والاثماروالانهارفقالو الهماالذي تصنع بهياه لك الزمان فقال اريدان اجعل فيه بناتي السبعة فقالواله يصلح له ن قصر جبل السحاب الذي كأن انشاه عفريت من الجن المردة الذين تمرد واعلى عهد سلمان. عليه السلام فاماهلك لم يسكنه أحد بعده لامن الجن ولامن الانسلانه منقطع لا يعل اليه احد وحوله الاشجار والانمار والانهار وحولهماء أحلى من الشهدو ابردمن الناج ماشرب منه أحد به برصاوجز ام اوغيرهما الاعوفي من وقته وساعته فلماسم والدنا بذلك ارسلنا الى هذا القصر وارسل. معنا العساكروالجنود وجمع لنامانحتساج اليه وكان اذا أرادالركوب يضرب الطبل فيحضر لهجميع لجنود فيختار مايركبه منهم وينصرف الباقون فاذا ارادوالدنا انسا تحضر عنده امراتباعه من. السحرة باحضار نافياً تونناو يأخذونناو يوصلوننا بين يديه حتى ياتنس بناونقضي أغراضنا منه ثم برجعو نناالىمكا نناونحن لناخمس أخوات ذهبن يتصيدن في هذه الفلاة فان فيهامن الوحوش مالا بمدولا يحصى وكل اثنين مناعليهانو بهفي القمود لتسوية الطعام فجاءت النو بةعليناا ناوأختي هذه وادركشهر زادالصباح فسكتت عن المكلام المباح

(وفى ليلة فى ٧٢٠) قالت بلغنى ايها الملك السعيدان البنت قالت لحسن ان لذا خمس اخوات ذهبن يتصيدن وكل اثنين مناعايهما نوبه في القعود لتسوية الطعام وجاءت النو بة علينا انا واختى هذه فقعد نالنسوى لهن الطعام وكنا نسال الله سبحانه وتعالى ان ورزقنا شخصا آدميا يؤانسنا فالحدلله الذي المساوق عيناما عليك باس ففر ححسن وقال الحدلله الذي هدانا الى طريق الخلاص وحنن علينا القلوب ثم قامت واخذته من يده وأدخلته مقصورة واخرجت منها

فلماعرف حسن ان الرخم وضعه على الجبل شق العلدوخر جمنه وكام الجوسى فلم اسمع المجوسى كلامه وفرح و وقص من شدة الفرح وقال له امض إلي و رائك ومهماراً يته فاعلم ني به ففي حسن فرأى رنما كثيرة وعندهم حطب كثير فاخبره بجميع مارآ دنقال له هذا هو المقصود و المطلوب فخذ من الحطب ست حزم وارمها إلى فانها هى التى نعملها كيميا ، فرى له الست حزم فلما رأى المجوسى تلك الحزم قدوملت عنده قال لحسن ياعلق قدا نقضت الحاجة التى اردتها منك وان شئت فدم على هذا الحبل أوالق نفسك على الارض حتى تهلك ثم ، ضى المجوسى فقال حسن لاحول ولا قوة الابالله العلى العظيم قدمكر بى هذا الحكاب فقد دينوح على نفسه وانشد هذه الابيات اذا أراد الله أمرا بامري، وكان دا عقل وسمع و بصر أسم أذنيه واعمي قلبه رسل منه عقله سال الشعر حتى اذا أزنا أن أن فيه حكمه رد اليه عقله ليعتبر في خرى فكل شيء بقضاء وقدر فالمراح فالا تقل فيها جرى كيف جرى فكل شيء بقضاء وقدر

وادرك شهرز ادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٣٧٢) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن المجوسي لما طلع حسن الجبل ورمي له حاجته من فوقهو بخه ثم تركه وسارفقال حسن لاحول ولاقوة إلا بالله الملي العظيم قدمكر بي هـ ذا الكاب الملعون ثيمأ نهوقف على قدميه والتفت عينا وشمالا ثممضى فوق الجبل وايقن في نفسه بالموت وصار يتمشى حتى وصل إلى الطرف الاخرمن الجبل فرأي بجنب الجبل بحرا أزرق متلاطم الامواج قدأز بدوكل موجةمنه كالجبل العظيم فقعدوقرأما تيسرمن القران وسأل الله تعالى أن يهون عليه أمابالموت وأمابالخلاص من هذه الشدائد ثم صلى على نفسه صلاة الجنازة ورمي نفسه في البحر فه ملته الامو اج على سلامة الله تعالى إلى أن طاع من البحر سالما بقد رة الله تعالى ففرحوحمدالله تعالى وشكردثم قاميمشي ويفتش علىشيءيأ كلهفبينماهوكمذلك وإذاهو بالمكان الذي كان فيه هوو بهرام المجوسي ثم مشى ساعة فاذاهو بقصرعظيم شاهتى فى الهواءفدخله فاذا هو القصرالذي كانسأل عنه المجوسي وقالله ان هـ ذاالقصر فيه عـ دوى فقال حسن والله لا بد من دخولي هذاالقصر لعل الفرج يحصل لى فلهارأي بابه مفتوحاً دخل من الباب فرأى مصطبة في الدهليزوعلى المصطبة بنتان كالقمران بين ايديهمارقعة شطرنج وهايلعبان فرفعت واحدة منهما رأسهااليه وصاحت من فرحتها وقالت والله أن هـ ذا آدمي وأظنه الذي جاءبه بهرام المجوسي في هذ السنة فالماسمع حسن كلامهار مي نفسه بن ايديهماو بكي بكاءشديداوة لياسيد في هوأنا ذلك المسكين فقالت البنت الصغرى لاختها الكبرى اشهدى على ياأختى ان هذا أخي في عهد الله وميثاقه وانيأموت لموتهواحيالحياته وافرح لفرحه واحزن لحزنه ثم قامت له وعانقته وقبلتم وأخذته من يدهودخات بهالقصر واختهامعها وقلعتهما كان عليهمن الثياب الرثةواتت له ببدلة من ملا بس الملوك والبسته اياها وهيأت له الطعام من سائر الالو نوقدمته له وقعدت هي واختم فرح بهن أكثر مما فرحن به ثم اخته الصغيرة حدات اختها بحديت بهرام الجوسى وانه جعلهن شياطين وابالسه وغيلان فلفن لهاانه لا بدمن قتله فلما كان العام الهاي حضر الملعون ومعه شاب مليح مسلم كانه القمر وهومقيد بقيد ومعذب غاية المذاب فنزل به تحت القصر الذى دخل فيه حسن على البنات وكان حسن جالساعلى النهر تحت الاشجار فلمارا وحسن خفق قلبه وتغير لونه وضرب بكفيه وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن السكلام المباح

(وفي ليلة ٧٣٥) قالت بلغني ايها الملك السعيد ان حسنا الصائغ لماراي المجوسي خفق قلبه وتفيرلونه وضرب بكفيه وةال بالله يا اخواتي اعنيني على قتل هذا الملمون فها هوقد حضر وصار في قبضتكن ومعهشاب مسلم اسيرا من اولاد الناس الاكابر وهو يعذبه بانواع العذاب الاليم وقصدى اذاقتله واشفى فؤاذى منه واربح هذا الشاب من عذا به واكسب الثواب ويرجع الشاب المسلم الى وطنه فيجتمع شمله مع اخوانه واهله واحبابه و يكون ذلك ممدقة عنكن وتفزن بالاجرمن الله تعالى فقال له البنات السمع والطاعة لله ولك ياحسن ثم انهن ضربن لهن لثامات ولبس أدوات آلات الحرب وتقلدن بالسيوف واحضرن لحسن جو ادامن احسن الخيل وهيانه بعدة كاملة وسلحنه سلاحا مليحاتم ساروا جميعافوجدوا المجوسي قدذ كرجملا وسلخنه وهو يعاقب الشاب ويقول لهادخل هذا الجلد فجاءحسن من خلفه والمجوسي ماعنده علم به وصاح عليه فاذهله وخبله ثم تقدم اليه وقالله امسك يدك ياملمون ياعدوالله وعدوالمسامين ياكاب ياغدار ياعا بدالنار ياسالك طريق الفجار اتعبدالناروالنور وتقسم بالظل والحرور فالتفت المجوسي فراى حسنافقال له باولدي كيف تخلصت ومن انزلك الى الارض فقال له حسن خلصني الله الذي جعل قبض روحك على يد اعدائك كما عذبتني طول الطريق يا كافر وازنديق قد وقعت في الضيق و زغت عن الطريق فلا أم تنفعك ولاأخولاصديق ولاعهدوثيق انك قلتمن يخو فالعيش والملح ينتقم اللهمنه وأنت خنت الخبز والملح فاوقمك الله في قبضتي وصار خلاصك مني بعيدافقال له المجوسي والله ياولدي أنت اعز من روحي ومن نورعيني فتقدم اليه حسن وعجل عليه بصربة على عاتقه فحر ج السيف يلمع من علائقه وعجلالله بروحه الىالنار وبئس القرأرتم انحسنا اخذالجراب الذي كان معه وفتحه وأخرج الطبل منه والزخمة وضرب بهاعلى الطبل فجاءت النجائب مثل البرق اليحسن فحل الشاب من وثاقه واركبه تجيباوهمل لهالباقىز اداوماءوقال له توجه الى مقصدك فتوجه بعدان خلصه اللهمن الضيق على يد حسن ثم انالبنات لمارأين حسناضرب رقبة المجوسي فرحن به فرحاشد يداود رن حوله و تعجبن من شجاعته ومن شدة باسه وشكرنه على مأفعل وهنينه بالسلامة وقان له ياحسن لقد فعلت فعلاشفيت بهالغليل وادركشهرز ادالصباح فسكتت الكلام المباح

(وفى ليلة ٧٣٦) قالت بلغنى يها الملك السعيد ان البنات قلن لحسن قد شقيت الغليل وارضيت به الجليل وسارهو والبنات الى القصر واقام مهن وهو فى اكل وشرب ولعب وضحك وطابت له اقامة عندهن وتسى أمه فبينها هو معهن فى ألذ عيش اذا طلعت عليهم غبرة عظيمة مر



﴿ القصر الذي دخل حسن وفيه بنات ملك الجان ﴾

من القهاش والفرش مالا يقدر عليه أحد من المخلوقات ثم بعد ساعة حضراً خواته باه من العيد والقنص فاخبرتا هن محديث حسن ففرحن به و دخلن عليه في المقصورة وسلمن عليه وهنينه بالسلامة ثم اقام عند هن في اطيب عيش واهني سر وروصار يخرج م- بهن الى الصيد والقنص و يذبح الصيد واستانس حسن بهن ولم يزل معهن على هذه الحالة حتى صح جسده و برىء من الذي كان به وقوى جسمه وغلظ وسمن بسبب ماهو فيه من الكرامة وقعوده عندهن في ذلك الموضع وهو يتفسح معهن في القصر المزخرف وفي البساتين و الازهار وهن ياخذن مخاطره وبوانسنه بالكلام وقد زالت عنه الوحشة و زادت البنات به فرحا وسرورا وكذلك هو

انتهى الىقص على أربعة أعمدة فرأى فيه مقعدامنقوشا بسائر الاحجار كالياقوت والزمرد والبلخش وأصناف الجواهروهومبنى طو بةمن فضةوطو بةمن ذهبوطو بةمن ياقوت وطو بة م، زمردأخضروفي ذلك القصر بحيرة ملا تعبالماء وعليها مكعب من الصندل وعود الندوهو مشبك بقضباذ الذهب الاحمروالزم دالاخضرمزركش بانواع الجواهرواللؤ لة الذي كرحبة منهقدر ييضه الحامةو بليجانب المحيرة تخت من العودالند مرصع بالدروالجوهر مشبك بالذهب الاحمر وفيهمن سائرالفصوص الملونة ، المعادن النفيسة وهي في الترصيع يقابل بعضها بعضاوحوله الأطيار تغرد بلغات مختلفة وتسبح الله تعالى بحسن أصواتها واختلاف لغاتها وهذا القصرلم يملك مثله كسرى ولاقيصه فاندهش حسن لمارأي ذلك وجاس فيه ينظرما حوله فبيناهو جالس فيمه وهو متعجب من حسن صنعتهومن بعجة ماحوادمن الدر والياقوت ومافيه من سائر الصـ ناعات ومتعجب أيضامن تلك المزارع والاطيارالتي تسبح الله الواحد القهارو يتأمل في أثارمن أقدره الله تمالى على عمارة هذاالقصرالعظيم فانهء غايم الشأن واذاهو بعشر طيورقدا قبلوامن جهة البروهم يقصدون ذلك الفصر وتلك البحيرة فعرف حسن انهم يقصدون تلك البحيرد ليشربوا من مائها فاستترمنهم خوفاأن ينظروه فيفروا منه ثمأنهم نزلواعلى شجرة عظيمة مليحة وأدارواحولها فنظر منهم طيراعظياما يحاوهو أحسن مافيهم والبقية محتاطون بهوه في خدمته فنعجب حسن من ذلك وصارذلك الطيرينقرالتسمة بمنقاره ويتعاظم عليهم وهميهر بونمنه وحسن واقف يتفرج عليهم من بعيدتم أنهم جلسواعل السريروشق كل طيرمنهم جاده بمخالبه وخرجمنه فاذا هو ثوب من ريش وقد خرج من الثياب عشر بنات أبكار يفضحن كسنهن بهجة الأقمار فاماتمرين من ثيابهن نزان كلهن في البحديرة واغتسلن وأدرك شهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ١٣٨٨) قالت بلغنى أيها المله السعيدان البنات لما نزلن كاهن في البحيرة واغتسلن وصرن يلعبن ويتمازحن وصارت الطيرة الفائقة عليهن ترميهن وتغطسن فيهر بن منها ولا يقدرون أن يمددن أيديهن اليها فلها نظرها حسن غاب عن صوابه وانسلب عقله وعرف أن البنات ما نهينه عن فتح هذا الباب الأله ذا السبب فشغف حسن بها حبالمار أى من حسنها وجملها وقدها واعتدالها وهى في لعب ومزاح ومراشة بالماء وحسن واقف ينظر اليهن و يتحسر حيث لم يكن معهن وقد دحار عقله من حسن الجارية الكبرة و تعلق قلمه عجبتها ووقع في شركه هو اها والعين ناظرة وفي القلب نارح وقه والنفس امارة بالسوء فبكي حسن شوقالحسنها وجماها وانعلقت في قلمه النيران من اجلها وزاد به لهيب لا يطفأ شرره وغرام لا يخفي أثره ثم بعدذ لك طلعت البنات من تلك البحيرة وحسن واقف ينظر اليهن وهن لا ينظر نه وهو يتعجب من حسنهن وجمالهن ولطف معانيهن وظرف واقف ينظر اليهن وهن لا ينظر نه وهو يتعجب من حسنهن وجمالهن ولطف معانيهن وظرف قبة عظيمة مدورة بأر بعة أركان كانه طاسة من فضة أوبلوريد كرقول الشاعر قبة عظيمة مدورة بأر بعة أركان كانه طاسة من فضة أوبلوريد كرقول الشاعر

ولما كشفت النوب عن سطح كدبها وجدت به ضيقا كخلقي وارزافي

صدرًالبرية أظلم لها الجوفة الته البنات قم ياحسن وادخل مقصورتك واختف وان شئت فادخل البستان و تواري بين الشجر والكروم فاعليك باس ثم انه قام و دخل واختفى في مقصورته و أغلقه اعليه من داخل القصر و بعد ساعة انكشف الغبار و بان من محته عسكر جرار مثل البحر العجاج مقبلا من عند الملك أبي البنات فاما وصل العسكر انزلتهم احسن منزل وضيفتهم ثلاثة أيام و بعد ذك سألهم البنات عن حالهم وعن خره فقالوا انناجئنا من عند الملك في طلبكن فقان لهم وما بريد الملك مناقالوا ان بعض الملوك يعمل فرحاوير بدان محضر نذلك الفرح لتتفرجن فقالت المم البنات و مناقالوا ان بعض الملوك يعمل فرحاوير بدان محضر نذلك الفرح لتتفرجن فقالت البنات و دخان القصر على نغيب عن موضعان فقالوات والجيء واقامة شهرين فقالت البنات و دخان القصر على حسن وأعلمنه بالحال وقلن له الموضع موضعك و بيتنا بيتك فطب نفساوقر عينا و لا تخف و لا تحق و لا تفرق و مناق له لا تفتح هذا الباب فانه ليس لك بفتحه حاجة ثم أنهن و دعنه و انصر فن صحبة العسا كر وقعد حسن في القصر و حده ثم انه ضاق صدره و فرن لفراقهن حزنا عظيما و فساق و عليه القصر مع اتساعه فاماراي ناسه و حيد امتو حشا تذكرهن و انشدهذه الابيات

مناق الفضاء جميعه في ناظرى وتكدرت منه جميع خواطري مذصارت الأحباب صفوى بعدهم كدر ودمعى فائض عحاجرى والنوم فارق مقلتى لفراقهم وتكدرت منى جميع سرائرى الزمان يعود يجمع شملنا ويعود لي الني بهم ومسامري

وادرك شهرزادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٧٧٣٧) قالت بلغنى ايها الملك السعيد أن حسنا بعد ذهاب البنات من عنده قعد فى القصر وحده فضاق صدره من فراقهن ثم انه صار يذهب وحده الى الصيد فى البرارى فيأتى به ويذبحه وياكل وحده فزادت به الوحشة والقلق من انفراده فقام ودار فى القصر وفتش جميع جهاته وفتح مقاصير البنات فرأى فيها من الاموال مايذهب عقول الناظرين وهو لايلتذبشى ءمن ذلك بسبب غيبتهن والتهبت فى فلمه النارمن أجل الباب الذى أوصته اخته بعدم فتحه وأمرته أنه لايقربه ولا يفتحه أبدا فقال فى نفسه ماأوصتنى أختى بعدم فتح هذا الباب الالكو نه فيه شيء تريدان لا يطلع عليه أحدوالله الى لا أقوم وافتحه وانظر مافيه ولوكان فيه المنية فأخذ المفتاح وفتحه فلم يوفيه شيء من المال ولكنه رأى سلما في صدر المكن معقود ابحجر من جزع عالى فرقي على ذلك السلم وصعد الى أن وصل الى سطح القصر فقال فى نفسه هذا الذى منعتنى اختى عنه ودار فوقه فأشرف على مكان تحت القصر مملوء بالمزارع فقال فى نفسه هذا الذى منعتنى اختى عنه ودار فوقه فأشرف على مكان تحت القصر مملوء بالمزارع في تلال المنتز هان فرأى بحرا عجاجام تلاط بابلاه و اجولم يزل دائر حول ذلك القصر عينا وشمالاحتى في تلال المنتز هان فرأى بحرا عبام تلاط بابلاه و اجولم يزل دائر حول ذلك القصر عينا وشمالاحتى في تلك المنتز هان فرأى بحرا عبام تلاط بابلاه و اجولم يزل دائر حول ذلك القصر عينا وشمالاحتى

الى أن قرب العصر فقالت الصبية لصواحبها بابنات الملوك ان الوقت المحيى علينا و بلاد نابعيدة ونحن قدستمنامن المقام هنافقمن لنروح محلنافقاءتكل واحدة منهن ولبست ثو بهاالريش فلما اندرجن في ثيابهن صرن طيوراكما كن أولا وطرن كابن سوية وتلك الصبة في وسطهن فيئس حسن منهن وأراد أذيقوم وينزل فليقدرأن يقوم وصار دمعه يجري على خده ثم اشتدبه الغرام فأنشده فده الاسات

> حرمت وفاءالعهدان كنت بعدكم عرفت لذيذ النوم كيف يكون ولاأغمضت عيناى بعد فراقكم یخیل لی فی النوم آبی أرا كم وانىلاهوىالنوم منغير حاجة

ولألذلي بعدد الرحيل سكون فيالت أحلام المنام يقين لعل لقاكم في المنام يكون

ثم أن حسن مشي قليلا وهو لا يهتدي الى الطريق حتى نزل الى أسفل القصر ولم يزل يزحف الى أذوصل الى باب الخدع فدخل وأغاقه عليه واضطجع عليالايا كل ولايشرب وهوغريق في بحر أفكاره فبكي وناحعي نفسه الى الصباح فلماأصبح الصباح انشدهذ والابيات

ومن مات وجدا وجدا ماعليه جناح واذغاب الشوق الشديد يباح وليسلليسلي في الغرام صباح رلقد لعبت بي في الغرام زياح وعقلى وروحى والسماح رباح اذا كان من عند الملاح كفاح وسفك دماء العاشقين مباح وغاية جهد المستهام صياح

فطارت طيور بالعشاء وصاحوا أسر حديث العشق ماأمكن البقا سرط ف من يحكي بطلعته الضحي أنوح عليهم والخليون نوم سمحت بدمعي ثهمالي ومهجتي واقبح أنواع المكاره والاذى يقولون ومهل الغانيات محرم اصيح اشتيافا للحبيب ولوعة

فلمااطلعت الشمس فتح باب المحدع وطلع الي المكان الذي كان فيه اولا وجاس في مكان قبال المنظرة الى أذأ قبل الليل فلم يحضر أحد من الطيوروهو جالس في انتظار هو فبكي بكاء شديدا حتى غشى عليه ووقع على الارض مطروحاً فلماأفلق من غشيته زحف ونزل الى أسفل القصروف اقبل الليل وضاقت عليه ألدنيا بأسرها ومازال يبكى وينوح على نفسه طول ليله الى أن أتى الصباح وطلعت الشمس على الروابي والبطاح وهولاياً كل ولا يشرب ولاينام ولا يقر له قراروفي نهاره حيران وفي ليله سهران مدهوش سكران من الفكر الذي هوفيه ومن شدة الغرام انشدة ول الشاعر الولهان

أنخجلة الشمس المنيرة في الضحي وفاضحة الاغصان منحيث لاتدرى ترى تسمح الايام منك بعودة وتخمد نيران توقد في سرى ويجمعنا عند اللقاء تعانق وخدك في خدى وبحرك في نحرى

فأولجت فيهاا نصفه فتنهدت فقلت لما هـ ذا قالت على الباقي فلماخرجن من الماءلبست كل واحدة ثيابها وحليهاوأما ألجار يةالكبيرة فانها لبست حلة خضراءففاقت بجمالهاملاح الأفاق وزهت بمهجة وجم اعلى بدور الاشراق وفاقت على النصون بحسن التثني وأزهات العقول بوهم التمني وهي كماقال الشاعر

وجارية في نشاط بدت ترى الشمس من خدها مستعاره أتت في قيص لها أخضر كخضر الفصون على حلناره فقلت لها مااسم هذا اللباس فقالت كلام مليح العبارة شققنا مرائر أحبابنا ففاح نسيم يشق المرارة

وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٧٣٩) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن حسَّ لمارأي البنات قد خرجن من البحيرة والكبيره فيهن أخذت عقله بحسنها وجمالهاأ نشدتلك الابيات ثمأن البنات لما لبسن ثيابهن جسلن يتحدثن ويتصاحكن وحسن واقف يظراليهن وهوغريق في بحر عشقه وتائه في وادى فكره وهو يقول في نفسه والله ماقالت لي أختى لا تفتح هذا الباب الامن شأز هؤ لاء البنات وخوفا من أن اتعلق باحداهن ثم أنه صار ينظر في محاسن هذه الجارية وكانت أجمل ماخلق الله في وقتها وقد فاقت بحسنها جميع البشر لهافه كانه خاتم سليمان وشعر أسو دمن الليل الصدود على الكئيب الولهان وغرة كهالالعيدرمضان وعيون تحاكي عيون الغز لان وأنف أقنى تشير اللمعان وخدان كانهما شقائق النعمان وشفتان كانهمامرجان وأسنان كانهما لؤلؤه فظوم في قلائد المقبان وعنق كسبيكة فضة فوق قامة كغصر البانو بطن طيات واركان يبتهل فيهاالعاشق الولهان وسرة تسع أوقيةمسك ليب الاردان وأفخاذ غلاط سمانكا بهماعواميدرخام أومخد تاذ محشو ان منريش النعام وبينهما شيء كانه اعظم العقبان اوأرنب مقطوش الاذان ولاسطوح وأركان هذه الصبية فاقت بحسنها وقدها على غصون البان وعلى قضيب الخيزران وهي كاملة كماقال فيها الشاعر الولهان

وبيضاء اضحى ديقا حاكى الشهد لهامقة امضي من الصارم الهندى وتخجل غصن البان من حركاتها اذا انتسمت فالبرق من ثغرها تبدى فصدت وقالت من يقايس بالورد ومنأين للرمان غصن حوى نهدى وجنةوصلي والتسعرمن صدي لذيذ وصاليثم اقابه بالصد وما ورده خدى ولاغصنه قدى فاذا الذى قدجاء يطابه عندى

وقايست بالورد المصنف خدها وشبه بالرمان نهدى ما استحى وحق جمالي والعيون و بهجتي لئن عاد للتشبيه حقا حرمته يقولونفي البستان وردمصفف اذا كانمثلي في البساتين عنده

ثم أنالبنات لميزان فيضحك ولعبوهو واقفعلي قدميه ينظراليهن ونسي الاكل والشرب

غردتاليهروحه بمدان كان مشرفاعلى الهلاك من شدة الخوف ثم انه طلب من أخته شيئًا يأ كله فقامت وخرجت من عنده تم دخلت على اخواتها وهي حزينة باكية عليمه فمألتها عن حالها فأخبرتهن انخاطرهامشغول على أخيهاوأ نهص يض ولهعشرة أيام مأنزل في بطنه زاد أبدا فسألنها عن سبب مرضه فقالت لهن سببه غيا بناعنه لا نناأوحشناه فاز هذدا لايام التي غبناها عنه كانت عليه أطولمن الفعام وهومهذورلانه غريب ووحيد ونحن تركناه وحده وليس عندهمن يؤانسه ولا من بطب خاطره وهو شاب صغير على كا حال و رعما تذكر أهله وأمه وهي امرأة كميرة فظن أنها تدكي عليه أناء الليل وأطراف النهار ولم تزل حزينة عليه وكنا نسليه بصحبتنا له فلم اسمع اخواتها كلامها بكين من شدةالتأسف عليه وقلن لهاوالله أنهمعدو رثم خرجن الىالمسكر وصرفنهم ودخلن على خسن فسلمن عليه ورأينه قدتغيرت محاسنه واصفرلونه وانتحل جسمه فيكين شفقة عليه وقعدن عنده وآنسنه وطيبن قلبه بالحديث وحكين له جميع مارأين من العجائب والغرائب وماجري للعريس معالم وسة تم اللبنات أقمن عنده مدة شهركا الله وهن يؤ انسنه و يلاطفنه وهوكل يوم يزداد مرضاعلى مرضه وكابارأينه على هذه الحالة يبكين عليه بكاءشديدا واكثرهن بكاء البنت الصغيرة تم بعدالشهر اشتافت البنات الى الركوب للصيدوالقنص فمزمن على ذلك وسألن أختهن الصغيرة انتركب معهن فقالت لهن والله يااخو أتى ماأقدران أخرج معكن وأخى على هذه الحالة حتى يتعافى ويزول عنهماهو فيهمن الضرربل اجلس عنده لاعاله فلما سمعن كلامها شكرتهاء لي مروءتها وقلن لهاكل ماتفعلينه معهذا الغريب تؤجرين عليه ثم تركنها عنده في القصر وركبن وأخذن ممهن ز ادعشر ين يوماو آدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن السكادم المباح

(وفى ليلة ١ ٢٧) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان البنات لماركبن و رحن الى الصيد والقنص تركر أختهن الصغيرة قاعدة عند حسن فلما بعدن عن القصر وعرفت أختهن انهن قطعن مسافة بعيدة أقبلت على أخيها وقالت له يأخى قم أو ني هذا الموضع الذى رأيت فيه البنات فقال باسم الله على الرأس وفرح بقولها وأيقن ببلوغ مقصوده ثم أنه أراد أن يقوم معها ويريها المسكان فل يقدر على المشى فحملته في حضنها وجاءت الى القصر فلما صارفوقه اراها الموضع الذي رأى فيه البنات وأراها المقعد ويركة الماء فقالت له اخته صفلى يا أخي حالمن كيف جئن فوصف لها مارأى منهن وخصوصا المنت التي تعلق بها فعالت له اخته صفلى يا أخي حالمن كيف جئن فوصف لها مارأى منهن وخصوصا البنت التي تعلق بها فعالت له يأخي عالم المناه وجهها و تغير حالها فقال لها يأختى قد اصفر وجها و تغير حالها فقال لها يأختى قد اصفر وجها و وتغير حالها فقال لها يأختى قد اصفو وجها و وتغير حالها فقال لها يأختى قد اصفو وجها و وتغير حالها فقال لها يأختى قد اصفو وجها و تغير حالها فقال لها يأختى قد اصفو و وجها و تغير حالها فقال لها يأختى قد الما وأبو الما تعلى ته وكثرة وأبو المناح وأبو نا نائب من جملة نوابه فلا يقدر عايه أحد من كثرة عندا كردوا تساع مماك ته وكثرة تماله وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

مرة تم الحجاد النالث من الف ليله وليله ويليه المجاد الرابع وأوله ليلة ٧٤ م

 - ۱۸ ۳ – 

 - ۱۸ ۳ – 

 فنقال ان الحب فیه حسلاوة فنی الحب أیام أمر من الصبر

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر 

 الصبر وأدركشهر زادااصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة • ٧٤)قالت بلغني أيها الملك السعيدان حسناالصائغ لماز ادعشقه انشد الاشعار وهو في القصر وحده ولم بجدمن يؤانسه فبيناهو في شدة ولهه واذاهو بغبرة قدطاعت من البر فقام يجرى. الى أسفل واختنى وعرف أن أصحاب القصر قداتوفام يكن غيرساعة الاوالعسكر قدنزلوا وداروا بالقصر ونزلت السبع بنات ودخلن القصر فنزعن سلاحهن وماكان عليهن من آلات الحرب واما المنت الصفيرة اخته فانهالم تنزع ماعليها من آلة الحرب بلجاءت الى مقصورة حسن فالم ترد ففتشت عليه فوجدته في مخدع من الخادع وهوض يف تحيل قد كل جسمه ورق عظمه وأصفر لونه وغابت عيناه في وجهه من قلة الا كل والشرب ومن كثرة الدموع بسبب تعلقه الصبية وعشقه لها فاما رأته أخته الجنية على هذه الحالة اندهشت وغاب عنهاعقلها فسألته عن حاله وماهو فيهواي شيء أصابه وقالت له اخبرني ياأخي حتى اتحيل لك في كشف ضرك واكون فداءك فبكي بكاء شديداوأنشديقول

محب اذا مابان عنه حبيبه فليس له الاالكا بة والضر فباطنه سقم وظاهره جوي وأوله ذكر وآخره فكر

فلما سمعتمنه أخته ذلك تعجبت من فصاحته ومن بلاغة قوله ومي حسن لفظه ومجاوبته لها بالشعرفةالتله ياأخي متى وقعت في هذاالامرالذي أنت فيه ومتى حصل لك فاني أراك تتكلم بالاشعاروترخي الدموع الغزارفبالله عليك ياأخي وحرمة الحب الذي بيني وبينك أن تخبرني بحالك وتطلعني على سركولا تخفمني شيأءاجري لكفي غيابنافانه قدضاق صدري وتكدر عيشي بسببك فتنهد وأرخى الدموع مثل المطروقال أخاف يااختي اذاأخبرتك انك لاتساعديني على مطلوبي وتتركيني أموت كمدا بغصتي فقالت لا والله ياأخي ما أتخلي عنك ولو كانت روحي تروح. فحدثها بماجرى لهوماعاينه حين فتح الباب وأخبر هاأن سبب الضرر والبلاء عشق الصبية التي رآها ومحبته لها وان له عشرة ايام لم يستطعم بطعام ولاشراب ثم أنه بكي بكاء شديد اوا نشدهذين البيتبن.

ردوا الفؤاد كاعهدت الى الحشا والمقلتين الى الكري ثم اهجروا أزعتم أن إاليالي غيرت عهد الهوى لا كان من يتغير

فبكتأخته لبكائهورقت لحاله ورحمت غربته ثم قالتله ياأخي طب نفساوقرعينا فأناأخاطر بنفسى معك وابذل وحى في رضاك وأدبراك حيلة ولوكان فيهاذهاب نفائسي ونفسي حتى اقفي، غرضك أن شاء الله تعالى ولسكن أوصيك يأخى بكتمان السرعن اخو اتى فلا تظهر حالك على واحدة منهن لئلاتر وح روحى وروحك وأنسأ لنكعن فتحالباب فقل لهن مافتحته أبدولكن أنا مشغول القلب من أجل غيا بكن عني و وحشتى اليكن وقعودي في القصر وحدي فقال لها نعم هذا هوالصواب ثم أنه قبل رأسهاوطاب خاطرهوا نشر حصدره وكان خائفامن أخته بسبب فتح الباب



## سي فهرست المجلدالثالثمن كتاب الفليلة وليلة كلم

صحيفة

جملة حكايات تتضمن عدم الاغترار بالدنيا والوثوق بها

حكاية حاسب كريم الدين 11

حكاية السندباد الدري ٨١

الحكارة الاولىمن حكايات السندباد المحرى 14

> الحكارهالثانية AA

> الحكارة الثالثة 94

> الحكامة الرابعة

1 ...

الحكامة الخامسة 1.7

الحكابة السادسة 117

الحكارة السالعة 117

حكابة فيشأن الجن والشياطين المسجو نين في القهاقم من عهد سلمان بن داودعليه ماالس 177

حكامة مدينة النحاس 179

حكاية تتضمن مكرالنساءوان كيدهن عظيم 144

حكاية جودر بن التاجر عمر وأخو يه 1YY

> حكايةهندينت النعان 4.1

حكاية هرون الرشيدمع البنت العربية 4.4

ماحكاه الاصمعي لهرون الرشيدمن بعض اخبار النساء واشعارهن 4.5

حكاية جميل بن معمر لاميرالمؤمنين هرون الرشيد 4.7

حكاية ضمرة بن المغيرة التي حكاها حسين الخليع لهرون الرشيد 41.

حكاية أحمدالدنف وحسن شومان مع دليلة المحتالة وبنتها زينب النصابة 717

حكاية زواج الملك بدرباسم ابن الملك شهرمان ببنت الملك السمندل 72Y

حكارةسف الملوك وبديعة الجمال 77.

حكاية حسن الصائغ البصرى 4.4

چتم الفهرست





LArab A658 1935



